

# جمَيع الحقو*ق محفوظ*ة للِمَكسَبِ للِسُلَامِي الطبعَة التاسعَة

17312-007

المكتب الإسلامي

## مقت زمة لمحقِّت

## بني \_\_\_\_ إِللهُ أَلِحَ مُنَالِحَ عَيْد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَآءُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَلُونَ بِهِـ وَٱلأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ اللَّهِ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

#### أما بعب د:

فهذه الطبعة التاسعة (١) من كتاب «مختصر منهاج القاصدين»، نقدمها للقارئ الكريم، راجين الله سبحانه أن ينفع بها كما نفع في طبعاتنا السابقة، آملين أن يدَّخر الله لنا الأجر والثواب ﴿لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴿ اللهِ لَا اللهِ والثواب ﴿ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴿ اللهِ الله ؛ فإنه سبحانه لا يقبل الإنسان إلا ما قدّم من عمل صالح ونية خالصة ليقبله الله؛ فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلّا ما كان خالصاً صادقاً لا غش فيه ولا تدليس ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ لَا مَن أَتَى اللهَ يِقَلَبِ سَلِيمِ ﴿ الشعراء].

<sup>(</sup>۱) معلنين أسفنا لوجود الطبعات الكثيرة التي اعتمدت على طبعاتنا دون أي إشارة لما نقلته عنّا؛ مع أن في مخطوطات التراث الألوف مما يحتاجه الناس، لينصرف إلى تحقيقه وطبعه من يريد النفع للعباد.

وإن هذا الكتاب من مجموعة كتب تناولتها الأيدي في الوعظ والإرشاد، مستمدة من كتاب سبق للشيخ أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المَكِّيِّ «قوت القلوب» الذي أعتمده العلامة الإمام الغزالي<sup>(۱)</sup> أصلاً لكتابه «إحياء علوم الدين» ويعد من أكثر الكتب أنتشاراً وتأثيراً، وقد أنصرف إلى أختصاره عشرات من العلماء، وشرحه العلامة الزَّبيديُّ: في موسوعته الكبيرة «شرح الإحياء»، وخدمه بتخريج أحاديثه العلامة المحدِّث الحافظ العراقي، واستدرك الحافظ ابن حجر العسقلاني ما فات شيخه العراقي، ثم صنف الشيخ قاسم بن قُطلُوبُغا كتاباً سماه: «تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء».

وما زالتِ المختصرات تَتْرَىٰ منذ الآختصار الأول للشيخ أحمد بن محمد الغزالي أخي مؤلف «الإحياء» حتى يومنا لهذا، وعرفت منها:

مختصر محمد بن علي العجلوني، ومختصر محمد بن سعيد اليمني، ومختصر أحمد بن موسى المَوْصِليّ، ومختصر الإمام السيوطي، و«عين العلم» الذي شرحه مُلاّ علي القاري<sup>(۲)</sup>.

ومن آخر لهذه المختصرات «تهذيب الأخلاق» للعلامة عبد الحيّ بن فخر الدين النَّذُويِّ (١٢٨٦-١٣٤١هـ) والد شيخنا العلامة أبي الحسن؛ عليِّ الحَسنيِّ النَّذُويِّ تَعَلَّلُهُ (١٣٣٢-١٤٢٠هـ) الذي طبعته للمرة الأولى في المكتب الإسلامي.

وكذلك من أحسنها: آختصار شيخ مشايخنا علامة الشام جمال الدين القاسِميِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، انظر «الأعلام» ۲۲/۷ الطبعة السادسة.

<sup>(</sup>۲) «كشف الظنون» ۱/ ۲۳ و۲/ ۱۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (١٢٨٣-١٣٣٢ه). وقد حققه أخي العالم الفاضل الأستاذ عاصم \_ حفظه الله \_ ابن أستاذنا الشيخ محمد بهجة بن بهاء الدين البيطار (١٣١١-١٣٩٦هـ).

وقد أختصره الإمام عبد الرحمن ابن الجَوْزي في كتاب سمَّاه «منهاج القاصدين»؛ والإمام أبن الجوزي عالم حنبلي مشارك في كثير من العلوم (١) التي كان يتقنها الغزالي، وزاد عليه: عِلْمَهُ بالحديث النبوي سنداً ومتناً، لذلك أبدل الكثير من أحاديثه الضعيفة والموضوعة بالأحاديث الصحيحة والحسنة، ثم جاء أبن قدامة فأختصر «منهاج القاصدين» أختصاراً قيِّماً مفيداً، وهو هذا الذي بين يديك.

وقد أضفتُ \_ إلى الأصول التي سبق ويسَّرها الله لي \_ أصلاً مخطوطاً عثرتُ عليه حديثاً، أفاد في إصلاح بعض ما كان أشكل علينا في طبعاتنا السابقة.

وقد أضفت عليه في لهذه الطبعة تعليقات موجزة، زيادة على تعليقاتنا السابقة، لتُعين القارئ الكريم، وأحلتُ بعض أحاديثه مجدداً إلى طبعات صدرت مؤخراً وإلى تخريجات أستاذي المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كَثَلَمْ (١٣٣٢-١٤٢٠هـ) في كتبه \_ ما أمكن ذلك \_ بتصرف يسير.

وإنك \_ يا أخي \_ ستجد في ذلك: أهمية المنهج العلمي الذي سار عليه أستاذنا الألباني كَالله ، ويسَّر الله لنا إعانته عليه في المكتب الإسلامي ؛ بتقديم السنة الشريفة ميسرة لكل مُطَّلِع ، مقسمة إلىٰ قسمين ؛

الأول: الصحيح والحسن،

والثاني: الضعيف والموضوع<sup>(٢)</sup>.

وبقي في الكتاب مع ذلك هَنات؛ لا يخلو منها كتاب، ومخالفات؛ سببها الغُلُوُّ في بعض الموضوعات.

وعلىٰ كلِّ؛ فالكتاب نافع إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) ومنها كتابه العظيم إزاد المسير في علم التفسير»: طُبع في المكتب الإسلامي بتحقيقي ومشاركة الأستاذين الفاضلين عبد القادر، وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) كما في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، و "سلسلة الأحاديث الضعيفة"، و"صحيح الجامع الصغير"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح الكلم الطيب"؛ وكلها طبع المكتب الإسلامي.

ومؤلف هذا المختصر هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر محمد ابن قدامة كما جاء في الأصول المخطوطة للكتاب.

والذي يغلب على الظن أن (بن محمد) مقحمة. فإن كان هذا الظن صحيحاً، فإنه معروف ومشهور، وله ترجمة في العديد من الكتب. وإليك ما قال ابن رجب الحنبلي عنه في «الذيل على طبقات الحنابلة» باختصار إذ قال:

• **٤٣٠** - أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الصالحي، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، شمس الدين أبي محمد، ابن الشيخ أبي عمر، وقد سبق ذكر أبيه وجده.

ولد في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمئة.

وسمع الحديث ولم يبلغ أوان الرواية، وتفقه على والده. وولي القضاء في حياة والده بإشارته.

قال البِرْزاليّ: كان خطيب الجبل، وقاضي القضاة، ومدرّس أكثر المدارس وشيخ الحنابلة، وكان فقيهاً فاضلاً، سريع الحفظ، جيد الفهم، كثير المكارم شهماً شجاعاً، ولي القضاء ولم يبلغ ثلاثين سنة، فقام به أتم قيام.

وقال اليُونِيْنيّ: كانت له الخطابة بالجامع المُظَفَّريّ، والإمامة بحلقة الحنابلة بجامع دمشق، ونظر أوقاف الحنابلة. وكان مشكور السيرة في ولايته، وعنده معرفة بالأحكام، وفقه نفس، وفضيلة ومشاركة في كثير من العلوم من غير استقلال، وكان يركب الخيل، ويلبس السلاح، ويحضر الغزوات. وحج مراراً.

وقال غيره: ودرَّس بدار الحديث الأشرفية بالسفح، وشهد فتح طرابلس مع السلطان الملك المنصور. وكان شاباً مليحاً مهيباً، تام الشكل بديناً، ليس له من اللحية إلا شُعَيرات يسيرة، وكان مليح السيرة، ذكياً مليح الدروس، له قدرة على الحفظ، ومشاركة جيدة في العلوم، وله شعر جيد.

توفي يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمئة، بمنزله بقاسيون. وصلي عليه ضحوة يوم الأربعاء خارج جامع الجبل، وحضره

نائب السلطنة والأمراء والقضاة والأعيان، ودفن عند أبيه وجده، رحمهما الله تعالى، وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة. انتهى كلام ابن رجب.

قلنا: وهذا الذي استظهرناه هو اجتهاد، ولذلك لم نغير اسم المؤلف لا على غلاف الكتاب ولا في المقدمة.

أضف إلى ذلك، أننا لم نجد في كل ما رجعنا إليه، من مَظانً، مَنْ ذَكَرَ «مختصرات «مختصر منهاج القاصدين» هذا، له أو لغيره، وكذلك في مختصرات «الإحياء». فألتزمنا ما ذكر في المخطوطات، أتباعاً منا للأصول العلمية.

وإنني أرجو الله سبحانه أن يجعلنا من الهداة المَهْدِيِّين، الحافظين لحدوده، المُقْتَفِين سنَّةَ رسوله صلّى الله عليه وسلّم.

وآخر دعوانا ﴿أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [بونس].

بيروت في ٤/ ٢/ ١٤٢١.

زهيرالت ويش

فرَجَ بالفرّ كيج دحرا عسم جع مزعجاً ويغال ازعجه افلو يمن مكاند اخرق

> للاطفة الملاعة آخ وبرى بريند ايلك المك آخ

اللحاظ بالتكوثرلوطلة اغلة اخ المُنتَآنِيِّ الفضويـ

بسسب مالله المستر المستريم ال

العدوان المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمستفاط المنافعة والمنتفعة والمنتفعة والمنتفعة والمنتفعة والمنتفعة المنافعة والمنافعة والم

صورة من مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الأولى (الأصل)

# منهاج قاصدین : لابن الجزی وقی

قال الني عليه لام سبعة بغللم الدين الفرائد بوم لا للكاظلة المام مادل وشاب سنا في بارة الله الله المام الله وسنا والله الله والمحالة المنه والمناه ورجل المنه والمناه ورجل وعتمام الله والتحصيل فرا لله تعالى المناه ورجل وعتمام الله والتحصيل فنال المناه والمناه ورجل وعتمام المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه و

سماله ما سي سبب ما و المراعيث هذف حافظ آما واقراعليهم الما النوعيد السيام الما المراعيث هذف حافزاً المراعيث م وما لذا الدلان وكاعلى لله وقد حدانا سبانيا ولنصبر تعلى الديم و فا وعلى الله وكلون الكنت لم منسوبالله فكفوا عنا تشرك نفردش الما على فراستك فانك تعيت الما البراغيث السعود ثلاي اللبرا: أحنا مرضو ما بودل

اذاادادان لايمتلم قال النع لميدالسلام من فرأحذا الدعا وقسالوم لم يجتل قعلعاً اللرداني عوذ بلص الاحتلام ويدلاعب ذالشيط أست فاليع خلافوا لمنام

وقح الزندس اذا وأدان بدفع للرادمن المزدع فليقرآ فلن م آن اؤايتم ما تحرثون م انت وتزوعوندام يحن الرآ دعون ويشني كلم ق باصبود الجراد الادف

اذا وادخت كم منطابة فاضراسة منطبسة مزالاسمار كستى اذا وادخت كم منطابة فاضراسة منطبسة مزالاسمار كستى لمردك الدكا النولس لا الداكا الله المنتقرف طلب الا ننفتام وض على مذاسا تزعا عذا عرصي المنت وبها مروق المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وض على مذاسا تزعا عذا عرصي المناه والمناه المناه الم

صورة من مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الأولى (الأصل)

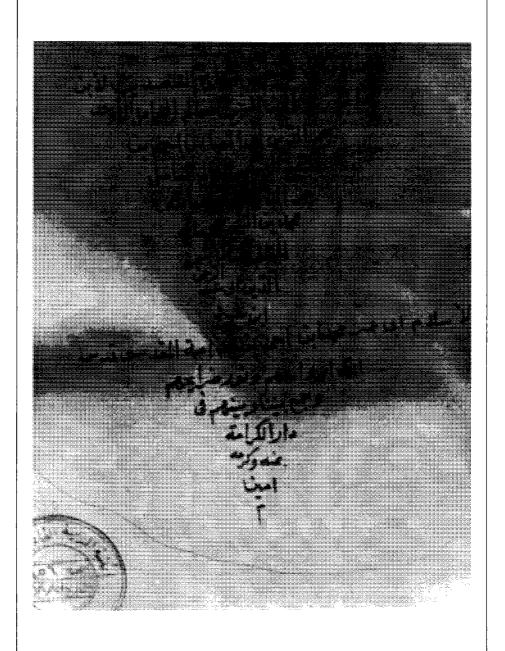

صورة من مخطوطة مكتبة المدرسة القادرية في بغداد



صورة من مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الثانية (الملخص)

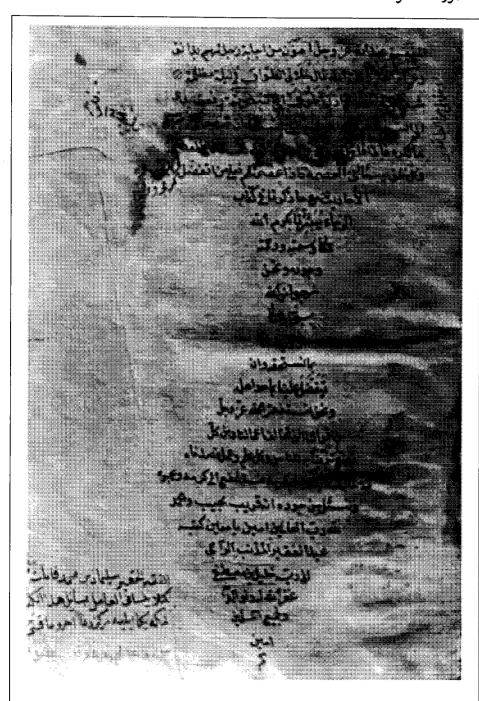

صورة من مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الثانية (الملخص)

### مق رمة المؤلفي

# بينم الكاكم اللطئ الكاتيم وبه ونستيعان

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الشيخ الإمام العالم العامل الأوحد، نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلّمة، عز الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلّمة شيخ الإسلام مفتي الأنام، سيد العلماء والحكّام، شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام، أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قُدامة، المقدسي الحنبلي رضى الله عنه (۱).

الحمد لله الذي عمّ برحمته جميع العباد، وخصَّ أهل طاعته بالهداية إلىٰ سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال؛ ففازوا ببلوغ المراد.

أحمده حَمْدَ مُعْتَرِفِ بجزيل الإرفاد (٢)، وأعوذ به من وَبِيلِ الطردِ والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدّخرها ليوم المعاد.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، موضح طريق الهدى والرشاد والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد، صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد.

وَبَعِند: فإني كنت وقفت مرة على كتاب: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين»

<sup>(</sup>١) جرت عادة العلماء أن يكتب مثل هذه المقدمة التلميذ المتلقي عنهم الكتاب أو الإجازة. ويكون ما بعدها هو كلام الشيخ.

<sup>(</sup>٢) الإرفاد: الإعطاء والإعانة.

للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي، رحمه الله تعالى، فرأيته من أَجَلُ الكتب وأنفعها، وأجمعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بمَوْقِع، ورغبت في تحصيله ومطالعته. فلما تأملته ثانياً، وجدته فوق ما كان في نفسي، لكن رأيته كتاباً مبسوطاً، فأحببت أن أُعلِّق منه لهذا المختصر الذي قَدِ أحتوى على أكثر مقاصده، وأجلِّ مُهمَّاتِه وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع، فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك.

ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصداً للآختصار، وربما ذكرت فيه حديثاً أو شيئاً يسيراً من غيره إنْ كان مناسباً له، والله تعالى أعلم.

[قال المصنف]: [بسم الله الرحمٰن الرحيم. الحمد لله منبه الراقدين في غفلاتهم بمزعجات الإيقاظ، ومنزه التائبين من هفواتهم بملاطفات الوعاظ، ومحدُّث العارفين في خلواتهم بأحلى الكلمات والألفاظ، ومحذر الزاهدين بأشرف شهواتهم تأدباً حتى فرقوا عن الظاهرين اللحاظ، وقاموا إلى محاربة النفوس قيام الليث لحرب المغتاظ، وحفظوا ما استحفظوا فحفظوا وإنما الحفظ للحفاظ.

أحمده حمداً كثيراً فائت العدد دائم الألفاظ، وأصلي وأسلم على نبيه محمد الذي أعجز الفصحاء بما جاء به قساقيس يوم عكاظ، وعلى آله وأصحابه أهل اليقين والتقى والاستيقاظ، صلاة أتقي بها يوم البعث حر ﴿لَظَىٰ﴾ والـ﴿شُواظُ ﴾ ﴿نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ ﴾ [التحريم: ٢].

قال مؤلفه عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن الجوزي كَثْلَثْهُ: سميت كتابي هذا: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين».

وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن قرأه، أو سمعه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يختم لنا بخير، ويوفقنا لما يرضيه من القول

والعمل والنية، وأن يسامحناً في تقصيرنا وتفريطنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل](١).

قال المصنف [ابن الجوزي] رحمة الله عليه \_ بعد فراغه من هذه الخطبة:

أما بعد: فإني رأيتك أيها المريد الصادق، والعازم الجازم، قد وطّنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، وعزمتَ على الأنقطاع إلى الآخرة، علماً منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرتُ أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك، وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب "إحياء علوم الدين" وتزعم أنفراده في جنسه، ونفاسته في نفسه.

فأعلم أن في كتاب «الإحياء» آفات لا يعلمها إلا العلماء. وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما أقتراها لا أنه أفتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع، والأغترار بلفظ مصنوع.

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها، وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه (٢) وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء، والبقاء، والأمر بشدة الجوع، والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الفلاة بغير زاد، إلى غير ذلك مما قد كشفتُ عن عواره (٣) في كتابي المسمى بـ«تلبيس إبليس» (٤).

<sup>(</sup>۱) هذه الخطبة ما بين الحاصرتين [ ] قد ابتدئ بها في بعض النسخ من المختصر والأصل أيضاً، وظننا أنها مقدمة ابن الجوزي وقد أسقطها النساخ من المختصر، وبعضهم قد اقتصر على خطبة ابن الجوزي دون خطبة المختصر، ولذلك جمعناهما معاً.

<sup>(</sup>٢) أي صاحب «الإحياء».

<sup>(</sup>٣) العوار بالفتح: العيب وقد يضم.

<sup>(</sup>٤) تحقيق الأستاذ عصام فارس الحرستاني، وخرّج أحاديثه الشيخ محمد إبراهيم الزغلي. وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.

وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسده، ولا يخلّ بفوائده، أعتمد فيه من النقول: الأصحّ والأشهر، ومن المعنى: الأثبتَ والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه، وأزيد ما يصلح أن يزاد.

ثم قال [ابن الجوزي] بعد ذلك: وإذ قد صح عزمك على العزلة لأستيفاء حق الحق من النفس، والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم، وكن باحثاً عن دقائق هواها لعلك تسلم، وأحذر سبيل أحد رجلين:

عالم عرف الجدال في الفقه وأقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعىٰ في حفظ منزلته، أو زَخْرَفَ الوعظ فضيّق أعين شبكته.

أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته، ويتقرب بتقبيل يده وآعتقاد بركته، ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته.

فهذان عادلان عن منهاج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الأستقامة وطريق السلامة.

وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم. وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي، كما يفتقر إليه المبتدي، لأن فيه أسرار العبادات، والتحذير من آفات المعاملات.

### وقد تبعت المصنف(١) في تقسيمه الكتاب إلى أربعة أرباع(٢):

الأول: ربع العبادات.

والثاني: ربع العادات.

والثالث: ربع المهلكات.

والرابع: ربع المنجيات.

وكل واحد من لهذه الأقسام الأربعة يشتمل على: كتب، وأبواب، وفصول. فمن أقسام الربع الأول:

<sup>(</sup>١) يفهم أن هذا مطابق لمختصر ابن الجوزي. وهو كذلك موافق لأصل كتاب الغزالي رحمهما الله.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض النسخ: وقد جعله المصنف أربعة أرباع.

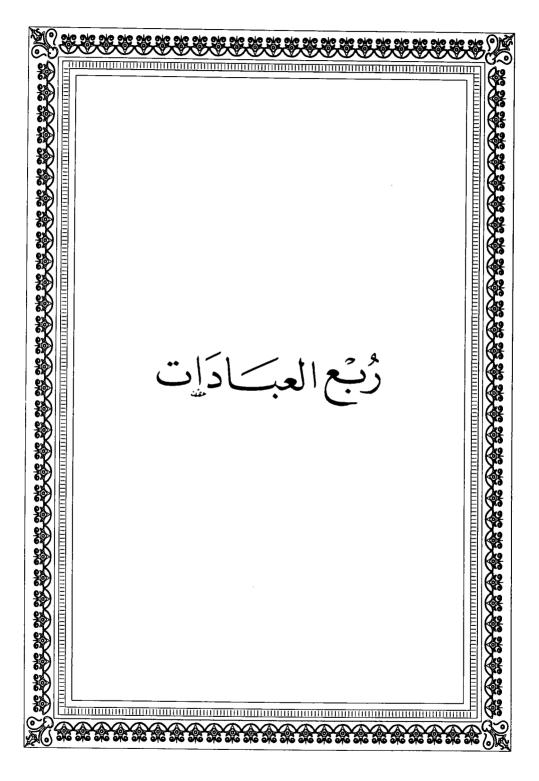



# ١ - كِنَابُ العِلْم وَفَضْلَم وَمَا ينْعَلَقْ بِم (١)

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَوْنَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: وقال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلُمَا فَأَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلُمَا فَأَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلُمَا فَأَ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وفي «الصحيحين» من حديث معاوية بن أبي سفيان هي قال: سمعت رسول الله عَلَيْةِ يقول: «مَن يُرِدِ الله به خيراً يُفَقُهُهُ في الدين»(٢).

وعن أبي أمامة على قال: ذكر لرسول الله على رجلان: أحدهما: عابد، والآخر: عالم، فقال رسول الله على العالم على العابد كَفَضلي على أذناكم»، ثم قال رسول الله على: "إن الله وملائكته، وأهل السموات والأرض - حتى النملة في جُخرها، وحتى الحوت \_ لَيُصَلّون على مُعَلّمي الناسِ الخيرَ» (٣) رواه التّزمذِيّ وقال: حديث حسن صحيح [غريب].

<sup>(</sup>۱) من أحسن الكتب المؤلفة في فضل العلم «أقتضاء العلم العمل» للحافظ الخطيب البغدادي بتحقيق المحدث الألباني. وكتاب «تعليم المتعلم» للعلامة الزرنوجي، تحقيق الدكتور مروان القباني. وهما من مطبوعات المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>۲) هو عند البخاري (۷۱)، ومسلم (۱۰۳۷). وهو في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۲۰۲/۱۸۰) عن أبي هريرة، طبع مكتب التربية، وتوزيع المكتب الإسلامي. وتنظر «الصحيحة» (۱۱۹۶–۱۱۹۵)، و«صحيح الجامع» (۲۱۱۱–۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح سنن الترمذي» (٢١٦١/ ٢٦٨٥) (\*). وهو في «صحيح الترغيب» (٧٧). وما بين الحاصرتين من «تحفة الأشراف» ٤/ ١٧٧.

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أننا استعملنا الترقيم الأول لطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج بإشرافي، كما استعملنا الترقيم الثاني لطبعة أستاذنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

وفي حديث آخر: «فَضْلُ العالم علىٰ العابد كفضل القمر ليلة البدر علىٰ سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بِحَظُّ وافر»(١) رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

وعن صفوان بن عَسّال ﴿ أَن النبي ﷺ قال: «إن الملائكة لَتَضَعُ أَجنحتها لِطالب العلم رضاً بما يَطْلُبُ (٢) رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

قال الخَطَّابِيِّ: في معنى (وَضْعِها أَجْنِحَتَها) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه بسط الأجنحة.

الثاني: أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم.

الثالث: أنَّ المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران.

وعن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(٣) رواه مسلم.

وروي عنه ﷺ أنه قال: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم لِيُحْيِيَ به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة»(٤).

وفيه أخبار كثيرة.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث في "صحيح سنن أبي داود" (۳۰۹۱/۳۰۹۱)، وكذا "صحيح الترمذي" (۲۲۲/۲۱۹)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (۲۲۲/۱۸۲) ـ وليس عندهما: "ليلة البدر" ـ عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٠٥٩)، وهو في «صحيح سنن الترمذي» (١٨٠١/ ٣٥٣٥)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (١٨٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٣٠٩٧/٣٦٤٣)].

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي ١٠٠/١ من مراسيل الحسن البصري، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/٣٢١: فيه محمد بن الجعد متروك.

وكان بعض الحكماء يقول: ليت شِغري، أيّ شيء أدرك مَنْ فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم.

ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في «الصحيحين» عن سهلِ بن سعد، أن الضيلة رسول الله ﷺ قال لعلي ﷺ: «لَأَنْ يَهٰدِيَ الله بك رجلاً واحداً خير لك التعليم] من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم»(١).

وقال ابن عباس: (إن الذي يعلِّم الناس الخير تستغفر له كل دابّة حتى الحوت في البحر)(٢) وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي ﷺ.

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟

فالجواب: أن نفع العلم يعمّ كلَّ شيء حتى الحوت، فإن العلماء عَرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلىٰ كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فأَلْهَمَ الله تعالى الكلَّ الاستغفار لهم جزاء لِحُسْن صنيعهم.

وعن أبي موسى الله عن قال: قال رسول الله على: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قِيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» (٣) أخرجاه في «الصحيحين».

فانظر رحمك الله إلى لهذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم، كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ، لأنهم علموا وفهموا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹٤۲)، ومسلم (۲۶۰۱)، وأبو داود [«صحيحه» (۳۱۰۹/ (۳٦٦١)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي ٩٩/١ موقوفاً. وصححه الألباني مرفوعاً ـ بمجموع طريقيه عن عائشة وأبي أمامة المتقدم ـ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم، أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا، فَهُمُ العوامُّ الجَهَلَةُ.

وقال الحسن كَظَيْلُهُ: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم.

وقال معاذ بن جبل ﷺ: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومُدارَسَتُه تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة.

وقال كعب تَغْلَثُهُ: أوحىٰ الله تعالى إلىٰ موسىٰ عَلَيْتُلِلاً ؛ أَنْ: تَعَلَّمُ يا موسىٰ الخيرِ ومُتَعَلِّمِه قبورَهم حتىٰ لا الخيرِ ومُتَعَلِّمِه قبورَهم حتىٰ لا يستوحشوا بمكانهم.

#### فصل

[في العلم المحمود قد روي عن أنس بن مالك ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «طلب والمذموم وأقسامهما العلم فريضة على كل مسلم»(١) رواه أحمد في «العلل». وأحكامهما] قال المُصَنِّف يَخْلَيْتُهُ: اختلف الناس في ذٰلك.

فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام.

وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يُتَوَصَّل إلىٰ العلوم كُلُها.

وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس.

وقال المتكلمون: هو علم الكلام.

إلىٰ غير ذٰلك من الأقوال التي ليس فيها قول مَرْضِيٍّ.

والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه.

والمعاملة التي كُلُّفَهَا علىٰ ثلاثة أقسام: اعتقاد، وفعل، وترك.

<sup>(</sup>۱) صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وينظر «المنتخب من العلل للخلال [عن أحمد]» (۱۳–۱۲)، و«صحيح الجامع» (۳۹۱۳–۳۹۱۶).

فإذا بلغ الصبي، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها وإن لم يحصل ذٰلك بالنظر والدليل، لأن النبي ﷺ اكتفىٰ من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فإذا جاء وقت الصلاة، وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه المناسك.

وأما التُّرُوك، فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذْ لا يجب على الأعمى ا تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، فإن كان في بلد يُتَعاطىٰ فيه شرب الخمر ولبس الحرير، وجب عليه أن يعرف تحريم ذٰلك .

وأما الاعتقادات، فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شَكُّ في المعانى التي تدل عليها كلمتا الشهادة، وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع، وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجراً في بلد قد شاع فيه الربا وجب عليه تعلم الحذر منه.

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار.

فَبَانَ بما ذكرنا أنّ المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه على الشخص.

> فأما فرض الكفاية، فهو كل علم لا يُسْتَغنىٰ عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة.

والحساب، فإنه ضروريٌّ في قسمة المواريث والوصايا وغيرها.

فهٰذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حَرِج أهل البلد، وإذا قام بها واحد، كفي وسقط الفرض عن الباقين.

ولا يتعجب من قولنا: (إن الطب والحساب من فروض الكفاية)، فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية، كالفلاحة، والحياكة، بل الحجامة، فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل

[بيان العلم الذي هو فرض كفاية]

الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق في دقائق الحساب، ودقائق الطب وغير ذلك، فهذا يُعَدُّ فَضْلةً، لأنه يستغنى عنه (١).

وقد يكون بعض العلوم مباحاً، كالعلم بالأشعار التي لا سُخفَ فيها، وتواريخ الأخبار.

وقد يكون بعضها مذموماً، كعلم السحر، والطُّلُّسُمات، والتلبيسات.

فأما العلوم الشرعية، فكلها محمودة، وتنقسم إلى: أصول، وفروع، ومقدمات، ومتممات.

فالأصول: كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة.

والفروع: ما فُهم من لهذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فُهم من اللفظِ الملفوظُ وغيره، كما فهم من قوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٢) أنه لا يقضى جائعاً.

والمقدمات: هي التي تجري مجرى الآلات، كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

والمتممات: كعلم القراءات، ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية، وكلها محمودة.

#### فصل

فأما علم المعاملة \_ وهو علم أحوال القلب: كالخوف، والرجاء، والرضا، والصدق، والإخلاص وغير ذلك \_ فهذا العلم به ارتفع العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، ك: سُفْيَانَ النَّورِيِّ، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

<sup>(</sup>۱) إن التَّعَمُّق في الطب وسائر العلوم الكونية من الفروض الكفائية التي يجب على المسلمين أن يتقنوها، ليستفيدوا من نتائجها الطيبة المثمرة التي تعود عليهم بالخير والنفع، ولا تَقْوَى شوكة المسلمين، ولا تقوم لهم قائمة إلا بالإسلام عقيدة وفقها وجهاداً، والعلوم من وسائل الحياة و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) عن أبي بكرة.

وإنما انحطت رتبة المُسمَّين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار، واللعان، والسبق، والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يُحتاج إلى مسألة منها؛ ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية، ولو أنه سئل عن عِلَّة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي، لقال: هذا فرض كفاية. ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضاً، فهلا تشاغل به! وإنما تبهرج عليه النفس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة: يحصل بالمناظرة، لا بالحساب.

واعلم أنه قد بُدُلَتْ ألفاظ وحُرِّفَتْ، ونقلت إلى معان لم يُرِدْها [بيان ما بُدُل من السلف الصالح.

فمن ذلك: الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها، ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري: (إنما الفقيه: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم)(١).

فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولاً للفتاوى، ولكن كان متناولاً لذلك بطريق العموم والشمول، فبان من لهذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوي الظاهرة، والإعراض عن علم المعاملة للآخرة.

<sup>(</sup>۱) أخرج بعضه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص ١٦ ـ بتحقيقي)، وفيه آثار أخرى تنظر (ص ١٢-٢٠).

اللفظ الثاني: العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي: نعمه وأفعاله في عباده؛ فخصوه وسَمَّوا به في الغالب: المناظرَ في مسائل الفقه وإن كان جاهلاً بالتفسير والأخبار.

اللفظ الثالث: التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا؛ وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف.

ومَنْ تَشَاغَلَ في وعظه بذكر قصص الأَوَّلين، فَلْيَعْلَم أَن أكثر مَا يُحكَى في ذُلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عَلَيْتُلا حَلَّ تِكْته، وأنه رأى يعقوب عاضّاً علىٰ يده، وأن داود جهز أوريا حتىٰ قتل. فمثل لهذا يضر سماعه.

وأما الشَّطْح والطامّات، فمن أشد ما يؤذي العوامَّ، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف، بواطنهم محشوة بالشهوات وحُبِّ الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مُسْتَكِنَّ في نفوسهم، فيشتعل فيها نار الشهوات، فيصيحون، وكُلُّ ذلك فساد.

وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى، وفي لهذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم، وأظهروا مثل لهذه الدعاوى (٢).

<sup>(</sup>۱) "صحيح سنن الترمذي" (۲۷۸۷/ ۳۵۱۰) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) ولا يشاهد من أصحاب لهذه الطرق التي تدعو لذلك إلا ما لا يصح، وما لا ينفع، ولهذا الإمام الغزاليّ ـ صاحب الأصل ـ ينعى عليهم، وكذلك غيره، وحتى يومنا لهذا لم يتبدل لهم خُلُق، ولم يصلح لهم حال.

اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به. =

= قال ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيماً حتى يجمع العلم والعمل، وقد صار لهذا الاسم يطلق في لهذا الزمان على الطبيب والمُنَجِّم.

#### فصل

واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: [بيان القدر المحمود

الأول: محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أفضل من العلوم المحمودة] وأحسن، وهو العلم بالله تعالى، وبصفاته، وأفعاله، وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته، والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المُحَوِّمون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم.

القسم الثاني: العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل علم منها اقتصاراً واقتصاداً واستقصاء.

فكن أحد رجلين: إما مشغولاً بنفسك، وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراغ من نفسك. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة، كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في (رُبع: المُهْلِكات). فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيراً يقومون بذلك، فإن مُهْلِكَ نفسِه في طلب إصلاح غيره سَفِية، ومَثَلُهُ مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يَذُبُ الذباب عن غيره.

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها \_ وما أبعد ذلك \_ فاشتغل بفروض الكفايات ورَاع التدريج في ذلك.

فابتدئ بكتاب الله ﷺ، ثم بسنة رسوله ﷺ، ثم بعلوم القرآن: من التفسير، ومن ناسخ ومنسوخ، ومُخكَم ومتشابه، إلىٰ غير ذٰلك.

وكذُّلك في السنة، ثم اشتغلُ بالفروع، وأصول الفقه، ولهكذا بقية العلوم على ما يَتَّسع له العمر ويساعد فيه الوقت.

ولا تستغرق عمرك في فَنِّ واحد منها طلباً للاستقصاء، فإن العلم كثير، والعمر قصير. ولهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغى أن ينسى فيه المطلوب.

#### فصل

[بيان التلبيس في واعلم أن المناظرة الموضوعة بقصد المغالبة والمباهاة مَنْبَعُ تشبيه هذه المناظرات الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كِبْر، لاحتقار بمشاورات الصحابة المُقَصِّرين عنه، وَعُجْبِ بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه. ولا ومفاوضات السلف] يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم عِلْمُ الناس بغلبته، وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يُذْهِبُ عمره في العلوم التي تُعِينُ على المناظرة بما لا ينفع في الآخرة، ك: حسن اللفظ، وحفظ النوادر.

وقد روي في الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «أَشَدُّ الناسِ عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينفعه علمه»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٥٠٧). قال الألباني في «ضعيف الجامع» (٨٦٨)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٦٣٤): ضعيف جداً.

### باب في آداب المتعلم والمعلم وآفات العلم، وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة

أما المتعلم، فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذِ العلم عبادة القلب.

وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق.

وقد كان السلف يُؤثرون العلم على كل شيء، فرُوي عن الإمام أحمد تَخَلَّلهُ أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأُهدِيَتْ إلى أبي بكر بن الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة، فعَزَبتْ (١) عنه، فقال: أخرجوها إلىٰ النَّخُاس (٢). فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قَدَرَ مِثلكِ أن يمنعنى علمى!

وعلىٰ المتعلم أن يُلْقِيَ زِمَامه إلىٰ المعلم إلقاءَ المريض زِمامه إلىٰ الطبيب، فيتواضع له، ويبالغ في خدمته.

وقد كان ابن عباس على يأخذ بركاب زيد بن ثابت على ويقول: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بالعلماء.

ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم، فهو جاهل، لأن (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها). ولْيَدَغ رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه.

قال علي ﷺ: إن من حق العالم عليك أن تُسَلِّم على القوم عامة، وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تكثر

<sup>(</sup>١) أي: خَفِي عليه حَلُّ هٰذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) هو: بائع الدوابّ والعبيد.

عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كَسِلَ، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سراً، ولا تغتابنَّ عنده أحداً، ولا تطلبنَّ عثرته، وإن زلَّ قَبِلْتَ معذرته، ولا تقولنَّ له: (سمعت فلاناً يقول كذا، ولا: إن فلاناً يقول خلافك)، ولا تَصِفَنَّ عنده عالماً، ولا تعرضنَّ من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.

وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدإ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحيِّر عقله ويفتِّر ذهنه. وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. ثم يصرف من جمام وقته إلى أشرف العلوم، وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق ، حتى شهد له رسول الله على فقال: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره»(١).

فهٰذه وظائف المتعلم.

[بيان وظائف وأما المعلّم، فعليه وظائف أيضاً: المرشد المعلم]

من ذلك: الشفقة على المتعلمين، وأن يُجْرِيهم مُجْرى بنيه، ولا يطلب على إفاضته العلمَ أجراً، ولا يقصد به جزاة ولا شكراً، بل يُعَلِّم لوجه الله تعالى. ولا يرى لنفسه مِنَّة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذْ هَيَّووا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها. فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها، فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هذية المتعلم.

ومنها: ألا يَدَّخر من نصح المتعلم شيئاً، وأن يزجره عن سوء الأخلاق

<sup>(</sup>۱) قال العراقي في "تخريج الإحياء" ١/ ٢٣: (أخرجه الترمذي الحكيم في "النوادر" [(- ٣٤٠هـ)] وص ٣٤٥ ـ المجردة من الإسناد] من قول بكر بن عبدالله المزني [(- ١٠٦هـ)] ولم أجده مرفوعاً). وتنظر "الضعيفة" (٩٦٢).

بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة.

ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم»(١).

وقال على ﷺ: إنَّ لههنا علماً لو أصبت له حَمَلَتُهُ.

وقال الشافعي كَظَّلَالُهُ:

أأنثر دُرّاً بين سارحة النّعَم أَأَنْظِم منثوراً لراعية الغنم ومَنْ مَنَعَ المُسْتَوْجِبين فقد ظلَمْ ومَنْ مَنَعَ المُسْتَوْجِبين فقد ظلَمْ

ومنها: أن يكون المعلم عاملاً بعلمه، ولا يكذب قولُه فِعْلَه.

قال الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئنَبُ ﴾ [البقرة: ٤٤].

وقال علي ﷺ: قَصَمَ ظهري رجلان: عالم متهتُّك، وجاهل متنسُّك.

#### فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة

علماء السوء (٢): هم الذين قَصْدُهم من العلم التنعم بالدنيا، والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ تَعَلَّم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان ـ وعنه الديلمي ـ بسند ضعيف جداً كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ونقله عنه السخاوي في «المقاصد» (۱۸۰).

لكن روى البخاري (١٢٧) من قول علي: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!). وروى مسلم ١/١١ أن عبد الله بن مسعود قال: (ما أنت بمُحَدِّثِ قوماً حديثاً لا تَبْلُغُه عُقُولُهم إلا كان لبعضهم فتنة).

<sup>(</sup>٢) وأنظر كتاب «تلبيس إبليس» للإمام أبن الجوزيّ فإنه فضح علماء السوء وتوسع بذلك، بتحقيق عصام الحرستاني وتخريج محمد الزغلي، طبع المكتب الإسلامي.

علماً مما يُبتغى به وجه الله ﷺ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرضاً من الدنيا، لم يجد عَزفَ الجنة يوم القيامة»(١) يعني: ريحها.

وفي حديث آخر أنه قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار»(٢) رواه الترمذي. وفي ذٰلك أحاديث كثيرة.

وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مُفَرِّطٌ.

واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهداً ولا معرضاً عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التقلل، فإن الناس يتفاوتون.

وروي أن سفيان الثَّوْرِيِّ كَغْلَلْهُ كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم تحسن إليها في العلف لم تعمل.

وكان الإمام أحمد بن حنبل تَخْلَلْتُهُ يصبر في خشونة العيش علىٰ أمر عظيم. والطباع تتفاوت.

ومن صفات علماء الآخرة: أن يعلموا أن الدنيا حقيرة، وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضَرَّتَين، فهم يُؤْثِرون الآخرة، ولا تخالف أفعالُهم أقوالَهم، ويكون مَيْلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يَقِلُ نفعها إيثاراً لما يغظُم نفعه، كما روي عن شَقيقِ البَلْخِيِّ أنه قال لحاتِمٍ: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟ قال: ثمان مسائل:

أما الأولى: فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۸٤٣١)، وهو في «صحيح أبي داود» (۲۱۱٤/ ٣٦٦٤)، و«صحيح ابن ماجه» (۲۰۲/۲۰٤). وينظر «صحيح الجامع» (۲۱۵۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بحروفه: الطبراني في «الأوسط»، والبزاز (۱۷۸) ـ كما في «المجمع» ۱/ ۱۸۳ ـ عن أنس. وقريب من لفظه في «صحيح ابن ماجه» (۲۱، ۲۲۰) عن أبي هريرة، وكذا عنده (۲۰۳/۲۰۵) عن ابن عمر. وفي «صحيح سنن الترمذي» (۲۲۵٤/۲۱۵۶) عن كعب بن مالك.

وأما الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ﴿وَنَهَى اَلنَفْسَ عَنِ اَلْمَرَئُ ﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تعالىٰ . [النازعات]، فأجهدتها في دفع الهوىٰ حتىٰ استقرت علىٰ طاعة الله تعالىٰ .

وأما الثالثة: فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت قي قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ٩٦]، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لى عنده.

وأما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف، وليست بشيء. فنظرت إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣]، فعملت في التقوى لأكون عنده كريماً.

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: ﴿ غَنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعِيشَتَهُم مَعِيشَتَهُم ﴾ [الزخرف: ٣٢]، فتركت الحسد.

السادسة: رأيتهم يتعادَون، فنظرت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ مَدُوُّ عَدُوَّا ﴾ [فاطر: ٦]، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدواً.

السابعة: رأيتهم يُذِلّون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتُمْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عنده.

الثامنة: رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى.

ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم.

وقال سعيد بن المُسَيَّب: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء، فاحذروا منه، فإنه لِصَّ.

وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه.

ومن صفات علماء الآخرة: ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وألا يفتوا إلا بما يَتَيَقَّنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: (أدركت في لهذا المسجد مئة وعشرين من أصحاب رسول الله ﷺ، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا وَدَّ أن أخاه كفاه ذلك).

ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدَّعون العلم اليوم، يُقْدِمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب الله لجمع أهل بدر واستشارهم.

ومن صفاتهم: أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها، وأصل الدين: التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف.

ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية، والملاحظة لِحِكَمها. فإنْ عَجَزَ عن الاطّلاع على العلّة كفاه التسليم للشرع.

ومن صفاتهم: اتباع الصحابة وخيار التابعين وتَوَقِّي كُلُّ مُحْدَث.

# ٢ - كِنَابُ الطّهارة وَأَسْرارها وَالصّلاة وَمَا ينعَلَىٰ بَهَا

أعلم أن الطهارة لها أربع مراتب:

الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات.

الثانية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام.

**والثالثة** : تطهير القلوب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.

والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى، ولهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سَمَت إلى لهذا المطلوب، ومن عَمِيَت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب: ظَنّا منه \_ بحكم الوسوسة وقِلَّة العلم \_ أن الطهارة المطلوبة هي لهذه فقط، وجهلاً بِسِير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر. كما روي عن عمر شه أنه توضأ من جَرَّةِ نصرانية (١). وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزَّهَم (٢) ويصلون على الأرض، ويمشون حفاة، ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار.

وقدِ انتهىٰ الأمر إلىٰ قوم يُسَمُّون الرُّعونة (٣) نظافة، فترىٰ أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر، وبواطنهم خراب مَخشُوَّة بخبائث الكِبْر والعُجْبِ، والجهل، والرياء، والنفاق. ولو رأوا (مقتصراً علىٰ الاستجمار علىٰ الحجر، أو حافياً يمشي علىٰ الأرض، أو علىٰ من يصلي عليها من غير حائل، أو متوضئاً من آنية عجوز) لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولَقَبوه بالقذِر، واستنكفوا

<sup>(</sup>١) صحيح. علق البخاري أصله [قبل (١٩٣)] ووصله البيهقي ١/٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو الوسخ الدسم.

<sup>(</sup>٣) الرعونة: هي الحماقة.

من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البذاذة (١) \_ التي هي من الإيمان \_ قذارة، والرعونة نظافة، وصيَّروا المنكر معروفاً، والمعروف منكراً. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء، ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصلُ الدين: فليس ذلك بمنكر، بل هو فِعْلَّ حسن، وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآدابُ.

[(إزالة وأما إزالة الفضلات، فهي نوعان:

الفضلات)] أوساخ تزال، كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدَّرَن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل<sup>(٢)</sup> والتدهين لإزالة الشَّعث، وكذَٰلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته.

ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القَلَح<sup>(٣)</sup>، وكذلك وسخ البراجم<sup>(٤)</sup>، والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل.

ولا بأس بدخول الحمام، فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله على الكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حَرَّ النار، فإن فكر المؤمن لا يزال يجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة: بَزَّازٌ، ونَجَّارٌ، وبَنَّاءٌ، وحائِكٌ، رأيت البزَّاز ينظر إلى الفراش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسج الثياب، والنَّجَار ينظر إلى سقف الدار، والبَنَّاء ينظر إلى المؤمن إن رأى ظُلْمَة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع ينظر إلى الحائط. فكذلك المؤمن إن رأى ظُلْمَة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع

<sup>(</sup>١) البذاذة: رثاثة الهيئة، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح والتفاخر. و«البذاذة من الإيمان» في «صحيح الجامع» (٢٨٧٩ ـ طبع المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) ترجيل الشعر: تسريحه وتنظيفه وتحسينه.

<sup>(</sup>٣) القلح: وسخ الأسنان ويؤدي إلى مرضها.

<sup>(</sup>٤) البراجم: عقد أصابع اليدين.

صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيماً ذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذاباً ذكر النار.

ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين؛ فإنه وقت انتشار الشياطين.

النوع الثاني من إزالة الفضلات: أجزاء تحذف، مثل قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظافر. ويكره نتف الشيب، ويستحب خضابه.

وباقي مراتب الطهارة يأتي في (ربع: المُهْلِكات) و (المُنجِيات) إن شاء الله تعالىٰ.

[ تناب. اسرار الصلاة ومهمانها]

#### فصل

وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغُرَّة الطاعات. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة.

ومن أحسن آدابها الخشوع.

[فضيلة

وقد روي عن عثمان بن عفان على عن النبي على أنه قال: «ما من امرئ الخشوع] تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كَفَّارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله»(١). وله في حديث أيضاً عن النبي على أنه قال: «من صلى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»(٢).

وكان ابن الزبير رها إذا قام في الصلاة كأنه عُودٌ؛ من الخشوع، وكان يسجد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۸). ومعنى «ما لم يؤت كبيرة»، أي: ما لم يعملها. قال النووي: معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر؛ فإنها تكفرها التوبة أو الرحمة. «وذلك الدهر كله»، أي: التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان، لا يختص بزمان دون زمان، فانتصاب الدهر على الظرفية. اه من حاشية «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰۹)، ومسلم (۲۲۱)، وأبو داود [«صحيحه» (۹۷/ ۱۰۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۸۲ و۱۱۲)].

فتنزل العصافير علىٰ ظهره لا تحسبه إلا جِذْع حائط، وصلَّى يوماً في الحِجْر<sup>(۱)</sup> فذهب ببعض ثوبه فما انفتل.

وقال مَيْمون بن مِهْران ﷺ: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاةٍ قَطُ، ولقدِ انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لِهَدْمها، وإنه لفي المسجد يصلى فما التفت.

وكان علي بن الحسين هذا توضأ اصْفَرَّ لَوْنُه، فقيل له: ما لهذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟

[في الشروط واعلم أن للصلاة أركاناً وواجبات وسنناً، وروحها النية والإخلاص الباطنة من والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة أعمال القلب] وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يُغرِب عما في الضمير كان بمنزلة الهَذَيان، وكذلك لا يُحَصّل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة، ومن الركوع والسجود الذّلُ والتعظيم، ولم يكن القلب حاضراً، لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا إعتبار بها. قال الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالُ اللهُ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهُما وَلَكِن يَنَالُهُ النّقَوَى مِنكُم ﴾ [الحج: القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن يُسامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها.

والمعاني [الباطنة] التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة:

منها: حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو مُلابِسٌ له، وسبب ذلك الهِمَّة، فإنه متى أهمَّك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة.

[بيان المعاني الباطنة

التي تتم بها حياة

الصلاة]

<sup>(</sup>١) الحجر: حطيم الكعبة.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: قذافه. وهي المنجنيق.

49

وانصراف الهمة يَقْوَىٰ ويَضْعُفُ بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا، فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة، فاعلم أن سببه ضَعْفُ الإيمان، فاجتهد في تقويته.

المعنى الثاني: التَّفَهُمُ لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضراً مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادِّها، فإن الموادِّ إذا لم تنقطع لم تنصرفِ الخواطر عنها.

والموادّ: إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر. وإما باطنة، وهي أَشَدُ، كمن تَشَعَّبَتْ به الهموم في أودية الدنيا، فإنه لا ينحصر فِكْرُهُ في فنِّ واحد، ولم يُغْنِه غَضُّ البصر؛ لأن ما وقع في القلب كافٍ في الاشتغال به.

#### وعلاج ذٰلك:

إنْ كان من الموادِّ الظاهرة، بقطع ما يَشْغَلُ السَّمْعَ والبَصَر، وهو القُرْبُ من القِبْلة، والنظر إلى موضع سجوده، والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حِسَّه، فإن النبي عَلَيْ لما صلى في أنْبِجَانية (١) لها أعلامٌ نَزَعَها وقال: «إنها أَلْهَتْني آنفاً عن صلاتي» (٢).

وإنْ كان من المواد الباطنة، فطريق علاجه أن يَرُدَّ النفس قهراً إلىٰ ما يقرأ في الصلاة ويَشْغَلَها به عن غيره، ويَسْتَعِدَّ لذٰلك قبل الدخول في الصلاة، بأن يقضي أشغاله، ويجتهد في تفريغ قلبه، ويُجَدِّدُ علىٰ نفسه ذكر الآخرة وخطر

<sup>(</sup>۱) بكسر الباء، ويروى بفتحها: كساء منسوب إلى منبج بكسر الباء: مدينة في شرق حلب، وفُتِحَتْ في النَّسَب، وهو الأصح، فقد كانت تصل الثياب والفراء منها إلى الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية. وقيل: إلى موضع اسمه أنبجان وراء النهر.

<sup>(</sup>۲) هو في البخاري (۳۷۳)، ومسلم (٥٥٦)، و"صحيح أبي داود» (٣٤١٨/ ٤٠٥٢)، و"صحيح النسائي» (٧٤٣)، و"صحيح ابن ماجه» (٢٨٥٩/ ٣٥٥٠) عن عائشة.

القيام بين يَدَي الله ﷺ وهول المَطْلَع، فإن لم تَسْكُنِ الأَفْكَارُ بِذَٰلُك، فليعلم أَنه إنما يتفكر فيما أَهَمُّه وآشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق.

وأعلم أن العلة متى تمكنت لا يَنفعها إلا الدواء القويّ، والعلّة إذا قويت جاذبتِ المُصَلّيَ وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة، ومَثَلُ ذٰلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوّش عليه، وفي يده خشبة يُطَيِّرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له: هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فأقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا عَلَتْ وتفرعت أغصانها، أنجذبت إليها الأفكار كأنجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار. فذهب العمر النفيس: في دفع ما لا يندفع، وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار: حُبُّ الدنيا.

قيل لعامر بن عبد قيس: هل تُحدُّثك نفسك في شيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأَنْ تختلف الأسِنة في أحب إليَّ من أنْ أجد هذا.

و أعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق المعين.

الثالث: التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد في شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعَظَمَتِه، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فيتولد من المعرفتين: الاستكانة، والخشوع.

- ومن ذلك: الرجاء: فإنه زائد على الخوف، فكم من مُعَظِّمٍ مَلِكاً يهابه لخوفِ سَطْوَتِه كما يرجو بِرَّه.

والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثواب، كما يخاف من تقصيره العقاب.

وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب، وبأي بدن يحضر، وإذا ستر عورته، فليعلم أن

[بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في

القلب \_ عند كل ركن وشرط \_ من أعمال الصلاة] المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سِرُه التي لا يَطَّلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وأنها يكفرها: الندم، والحياء، والخوف.

وإذا استقبل القبلة، فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله، فَصَرْفُ قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك، فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالأنصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالأنصراف عما سواه.

وإذا كبَّرت أيها المصلي، فلا يكذبنَّ قلبُك لسانَك، إلا إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالىٰ فقد كذبت. فأحذر أن يكون الهوىٰ عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته علىٰ طاعة الله تعالىٰ.

فإذا أستعذت، فأعلم أن الاستعاذة هي لَجَأ إلى الله سبحانه، فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، وتفهّم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: ﴿الْحَكْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ مَا تَلُو السَّحْضِرِ لَطِفُهُ عَنْد قولك: ﴿ النِّينِ النَّيْنِ النَّالِي وَمْ الدّينِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الله وكذلك في جميع ما تتلو.

وقد روينا عن زُرارة بن أَوْفَىٰ أنه قرأ في صلاته: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ ﴿ ﴾ [المدثر]، فَخَرَّ ميتاً (١)، وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف.

وآستشعر في ركوعك التواضع، وفي سُجُودك زيادة الذلّ، لأنك وضعت النفس موضعها، ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه، وتفهّم معنى الأذكار بالذوق.

وأعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لِجِلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تلمَح عظمة المعبود، وتطّلع على أسراره ﴿وَمَا يَمْقِلُهُ ﴾ [العنكبوت].

<sup>(</sup>١) حسن الإسناد، أخرجه الترمذي [«صحيح سننه» \_ (٣٦٦/ ٤٤٥)].

فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها، فإنه لا يطّلع على شيء من ذٰلك بل ينكر وجوده.

#### فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة

وهي نحو من خمسة عشر:

أحدها: أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة: بالتنظيف، وغسل الثياب، وإعداد ما يَصْلُح لها.

الثاني: الاغتسال في يومها، كما جاء في الأحاديث في «الصحيحين» وغيرها (١) والأفضل في الاغتسال أن يكون قبل الرواح إليها بزمن يسير.

الثالث: التزيّن بتنظيف البدن، وقص الأظفار، والسواك، وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه.

الرابع: التبكير إليها ماشياً. وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع، وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه.

**الخامس**: ألا يتخطئ رقاب الناس، ولا يفرق بين أثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطئ إليها.

السادس: ألا يمر بين يَدَي المصلي.

السابع: أن يطلب الصف الأول، إلا أن يرى منكراً أو يسمعه فيكون له في التأخر عُذْرُ.

الثامن: أن يقطع التنفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام من صومعته، ويشتغل بإجابة المؤذن، ثم بأستماع الخطبة.

التاسع: أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء ستاً.

العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل.

<sup>(</sup>۱) فيه الكثير ومنها ما جاء في «صحيح الترغيب» (۷۰۳-۲۰۲).

الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر.

وَاَخْتُلِفَ في لهذه الساعة: ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى: أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة (١).

وفي حديث آخر: هي ما بين فراغ الإمام من الخُطبة إلىٰ أن تقضىٰ الصلاة (٢). وفي حديث جابر: أنها آخر ساعة بعد العصر (٣).

وفي حديث أنس قال: «آلتمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»(٤).

وقال أبو بكر الأثرم: لا تخلو لهذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض. وإما أن تكون لهذه الساعة تنتقل في الأوقات كَتَنَقُل ليلة القدر في ليالي العَشْر.

الثاني عشر: أن يُكثِر من الصلاة على النبي ﷺ في هذا اليوم، فقد روي عن النبي ﷺ في مأنين مرة غفر الله له عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلًى عليً في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة»(٥). وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له، كقوله:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث مع أنه في "صحيح مسلم" (۸٥٣) فقد قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (۱۰٤٩/۲۲۹): (ضعيف ـ والمحفوظ موقوف). أي أن الراجح أنه من قول أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) «ضعيف سنن ابن ماجه» (١١٣٨/٢٣٥)، و«ضعيف سنن الترمذي» (٧٥/ ٩٩٠) عن عمرو بن عوف، طبع المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) هو في «صحيح أبي داود» (١٠٤٨/٩٢٦)، و«صحيح النسائي» (١٣١٦). ومعناه في «صحيح ابن ماجه» (١١٣٩/٩٣٤) عن ابن سلام مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) «صحيح الترمذي» (٢٠٦/٤٠٦). وتنظر «المشكاة» (١٣٦٠)، و«الصحيحة» (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) حكم عليه الألباني جملةً بالوضع في «الضعيفة» (٢١٥) وساقه من حديث أنس؛ الذي أخرجه عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٨٩/١٣، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٩٦). وأخرجه من حديث أبي هريرة: ابن شاهين في «الأفراد» وغيرها، وابن بشكوال من طريقه، وأبو الشيخ وغيرهم وكذا الأزدي. وأخرجه ابن بشكوال عن سهل بن عبد الله. =

(اللهم آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم أجز نبينا عَنًا ما هو أهله). ولْيُضِفْ إلىٰ الصلاةِ الاستغفارَ، فإنه مستحب في ذٰلك اليوم.

الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف، فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله على: «ألا أحدثكم بسورة مَلاً عِظَمُها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك. ومَنْ قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن قرأ الحَمْسَ الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالىٰ أي الليل(١) شاء»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «سورة الكهف»(٢).

وروي في حديث آخر: أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة (٣).

ويستحب أن يُكثِر من قراءة القرآن في يوم الجمعة، وأنْ يختم فيه، أو في ليلة الجمعة إن قدر.

الرابع عشر: أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن، ولْتَكُنْ صدقته خارج المسجد. ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة.

الخامس عشر: يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة، ويَكُفّ عن جميع أشغال الدنيا.

<sup>=</sup> أما جملة (اللهم آتِ محمداً الوسيلة...) فلم نجد أحداً من السلف فعله، وقد ثبت بعضه بعد الأذان.

<sup>(</sup>١) أي: أي جزء من الليل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه والديلمي، وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٢١٦٠)، و"الضعيفة" (٢٤٨٢): ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مردويه والضياء في «المختارة» عن علي، وقال عبد الحق في «أحكامه»: سنده مجهول. كذا في «شرح الإحياء» ٣/ ٢٩٢.

#### فصل في ذكر النوافل

و أعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن، ومستحبات، وتطوعات.

ونعني بالسنة: ما نُقِلَ عن رسول الله ﷺ المواظبة عليه، كالرواتب عُقيب الفرائض والوتر.

ونعني بالمستحب: ما ورد الخبر بفضله ولم تُنقَلِ المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه.

ونعنى بالتطوعات: ما وراء ذٰلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله.

وتسمَىٰ لهذه الأقسام الثلاثة: نوافل، لأن النفل هو زيادة، ولهذه زيادة على الفرائض.

وأعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة.

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح، لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال للعباس: «يا عَمّاه، ألا أُعَلِّمُكَ» وذكر الحديث إلى أن قال: «تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خَمْسَ عَشْرَة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عَشْراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً قبل أن تقوم، فذلك خمس وسبعون، تفعل ذلك في أربع ركعات. إن عشراً قبل أن تقوم، فذلك خمس وسبعون، تفعل ذلك في أربع ركعات. إن أستطعت أن تُصَلِّيها في كل يوم مرة فأفعل، فإن لم تفعل، ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل، ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (أ).

<sup>(</sup>۱) هو في «صحيح أبي داود» (۱۲۹۷/۱۱۵۲)، و«صحيح ابن ماجه» (۱۱۳۹/ ۱۲۹۷)، و«صحيح ابن خزيمة» (۱۲۱٦).

#### فصل

[(أوقات النهي ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها، كصلاة التسبيح، عن الصلاة)] لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة، ولهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء ونحوها، فعلى روايتين:

وآعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار:

أحدها: ترك التَّشَبُّه بعُبّاد الشمس.

الثاني: التحذير من السجود لقرن الشيطان، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا أرتفعت فارقها، فإذا أستوت قارنها، فإذا تَضَيَّفَتْ للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها.

الثالث: أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما مُنِعَتْ منه، فَمُنِعَ الإنسان من الصلاة في أوقات النهي، ولم يُمنع من نوع آخر من التعبد، كالقراءة، والتسبيح؛ لِيَنْتَقِلَ العابدُ من حالِ إلى حالٍ، كما جعلت الصلاة متنوعة بين: قيام، وقعود، وركوع، وسجود، والله أعلم.

## ٣ - حِتابُ الزّحَاهُ وَأَسْلِرِهِمَا وَمَا يُعلَق بِهَا

الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله ه بالصلاة، فقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ الله الله الله النساء: ٧٧. النور: ٥٦. المزمل: ٢٠].

أما أنواع الزكاة، وأقسامها، وأسباب وجوبها، فظاهر مشهور في مَظانَّه من كتب الفقه، وإنما نذكر لههنا بعض الشروط والآداب.

[في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة] فمن الشروط أن يُخْرِجَ المنصوصَ عليه، ولا يخرج القيمةَ في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تَلَمَّحَ سَدً الخَلَّة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام:

قسم: تعبد محض، كرَمْي الجِمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليُظْهِرَ عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه، فلا يَظْهَرُ خلوص العبودية به، بخلاف ما ذكرنا.

والقسم الثاني: عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد، بل المقصود منه حَظَّ مَحضٌ، كقضاء دين الآدميين، ورَدِّ المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مُسْتَحِقُه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. فهذان قسمان لا تركيب فيهما.

وأما القسم الثالث: فهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعاً: امتحان المُكَلَّف، وحظ العِباد، فيجتمع فيه تَعَبُّدُ رمي الجمار، وحظ رَدِّ الحقوق، فلا ينبغي أن ينسئ أدق المَعْنَيْنِ وهو التعبد، ولعل الأَدَقَّ هو الأَهَمَّ. والزكاة من هذا القبيل، فحظ الفقير مقصود في سَدِّ الخَلَّة، وحق التعبد مقصود الشرع في أتباع التفاصيل، وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج والله أعلم.

#### فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة

اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف:

الأولىٰ: أن يفهم المراد من الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالىٰ بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البُخل المُهْلِك، وشكر نعمة المال.

الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة. وفي الإظهار إذلال الفقير أيضاً، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سِرّاً.

الوظيفة الثالثة: ألا يفسدها ﴿ إِلْنَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسناً إلى الفقير، مُنعِماً عليه بالإعطاء؛ ربما حصل منه ذلك. ولو حقق النظر لرأى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله الذي هو طُهْرة له. وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال؛ فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه.

الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية، فإن المُسْتَغْظِمَ للفعل مُغْجَبُ به. وقد قيل: لا يَتِمُّ المعروف إلا بثلاث: بتصغيره، وتعجيله، وستره.

الوظيفة الخامسة: أن ينتقى من ماله أَحَلُّه وأجوده وأحبه إليه.

أما الحل، ف «إن الله» \_ تعالى \_ «طَيْب لا يقبل إلا طَيْباً»(١).

وأما الأجود، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما: حق الله ﷺ بالتعظيم له، فإنه أحقُ من أختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاماً رديئاً لأَوْغَرَ صدره. والثاني: حقّ نفسه، فإن الذي يُقدّمه هو الذي يلقاه غداً في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه.

وأما أحبُّه إليه، فلقوله تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا الَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا عُجِبُونً ﴾ [آل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة.

عمران: ٩٢]. وكان أبن عمر رضي الله عنهما إذا اشتدَّ حبه لشيء من ماله قَرَّبه لله ﷺ. وروي: أنه نزل الجُحْفة وهو شاكِ، فقال: إني لاََشتهي حِيْتاناً، فألتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتاً، فأخذَتْه أمرأته فصنعَتْه ثم قرَّبته إليه، فأتى مسكين، فقال ابن عمر ﷺ: خُذه. فقال له أهله: سبحان الله! قد عَنَيْتَنا (١) ومعنا زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه.

وروي أن سائلاً وقف بباب الربيع بن خُثيم كَثَلَثُهُ فقال: أطعموه سكَّراً. فقالوا: نطعمه خبزاً أنفع له. فقال: ويحكم أطعموه سكَّراً، فإن الربيع يحب السكر.

الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية، ولهم صفات:

الأولىٰ؛ التقوىٰ، فَلْيَخُصُّ بصدقته المتقين، فإنه يَرُدّ بها هممهم إلىٰ الله تعالىٰ.

وقد كان عامر بن عبدالله بن الزبير يتخير العُبّاد وهم سجود، فيأتيهم بالصَّرَة فيها دنانير والدراهم، فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعّر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لَقِيَني.

الصفة الثانية: العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين. وذلك تقوية للشريعة.

الثالثة: أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء، فإنه سيذُمّ حين المنع.

الرابعة: أن يكون صائناً لفقره، ساتراً لحاجته، كاتماً للشكوى، كما قال الله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. وهؤلاء لا يُحَصَّلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم، وسؤال أهل كل محلة عمن هٰذه صفته.

<sup>(</sup>١) أي: كَلُّفتنا ما يشق علينا حتى أستطعنا جَلْبه لك.

الخامسة: أن يكون ذا عائلة، أو محبوساً لمرض أو دَين، فهذا من المُخصَرين، والتصديق عليه إطلاق لحصره.

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصِلَة، وكل من جمع من لهذه الخلال خَلّتين أو أكثر، كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع.

### فصل في آداب القابض

لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه في ذٰلك وظائف:

الأولىٰ: أن يفهم أن الله تعالىٰ أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمّه، ويجعل همومه همّاً واحداً في طلب رضا الله عز وجل.

الثانية: أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، فإن «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» (١) كما ورد في الحديث. ومن تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قلّ، ولا يذمه، ويُغَطّي ما فيه من عَيْب. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، فوظيفة المعطى الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله على فأما من لا يرى الواسطة واسطة، فهو جاهل، وإنما المُنكر أن يرى الواسطة أصلاً.

الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يُعطاه، فإن لم يكن مِنْ حِلِّ لم يأخذه أصلاً، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة؛ وإن كان من شبهة، تورّع عنه، إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراماً، فأخرج الزكاة ولم يُعرف لما أخرجه مالكٌ معيَّن، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به (٢)، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصافي.

<sup>(</sup>١) هو في «صحيح أبي داود» (٤٨١١/٤٠٢٦) وغيره من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) عبارة الإمام الغزالي تَعْلَله \_: إذا ضاق الأمر عليه، (أي الآخذ) وكان ما يُسلَّم إليه لا يَعرف له مالكاً معيناً فله أن يأخذ بقدر الحاجة، فإذا أخذ لم يكن أَخَذَ زكاةً، إذ لا يقع زكاةً عن مؤديه، وهو حرام.

الرابعة: أن يتوقى مواقع الشُّبَه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له، ولا يأخذ أكثر من حاجته، فإن كان غارماً لم يَزِدْ على مقدار الدَّين، أو غازياً لم يأخذ إلا بمقدار ما يحتاج إليه. وإن أخذ بالمَسْكَنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه، وكل ذٰلك مَوْكول إلى أجتهاده، والورع ترك ما يريب.

وآختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة، أو صناعة، أو أجر عقار، أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه.

ولْيكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنة ولا يزيد على ذٰلك، وإنما اَعتبر بالسَّنَةِ، لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ الأكثر منها ضَيَّق علىٰ الفقراء.

#### فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها

أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة:

منها: ما روى البخاري من حديث ابن مسعود الله قال: قال رسول الله عنه الله الله أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله! ما منّا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدّم، ومال وارثه ما أخّر»(١).

وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة هي، أن رسول الله عَلَيْ قال: «من تصدق بعَذل (٢) تمرة من كَسب طَيب ـ ولا يصعد إلى الله إلا الطَّيب ـ فإن الله يتقبَّلها بيمينه، ثم يُرَبِّيها لصاحبها كما يُرَبِّي أحدُكم فَلُوّه (٣) حتى تكون مثل الجبل» (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٤٤٢)، و"صحيح النسائي» (٣٣٧٧). وتنظر «الصحيحة» (١٤٨٦)، واصحيح الجامع» (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) بعدل: أي بمثل.

<sup>(</sup>٣) فلوه، أي: المهر الصغير، وما زال مستعملاً عند أهل الخيل وسكان البادية. وقيل: كل صغير من أولاد ذوات الحافر.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي [«صحيحه» (٦٦١/٥٣٢)]، والنسائي [«صحيحه» (٢٣٦٥)]، وينظر «صحيح الجامع» (٥٦٠٠)، و«الإرواء» (٨٨٦).

وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتقي ميتة السوء»(١). وفي حديث آخر: «تصدقوا فإن الصدقة فِكَاكُكم من النار»(٢).

وعن بُريدة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما يُخْرِج أحدٌ شيئاً من الصدقة حتى يَفُكَ عنه لَخي سبعين شيطاناً» (٣).

وروي أن راهباً تعبد في صومعة ستين سنة، ثم نزل يوماً ومعه رغيف، فعرضت له أمرأة فتكشفت له، فوقع عليها، فأدركه الموت وهو علىٰ تلك الحال. وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات، فجيء بعمل ستين سنة، فوضع في كفة وخطيئته في كفة، فرجحت بعمله، حتىٰ جيء بالرغيف فوضع مع عمله، فرجح بخطيئته.

وفي أفراد مسلم، من حديث أبي هريرة هي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال»(٤).

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها؟» فقالت: ما بقي منها إلا كتفها» (٥).

وأما آدابها، فنحو ما تقدم في الزكاة، وأختلفوا: أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة، أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الزكاة أفضل، وقال آخرون: من الصدقة أفضل.

<sup>(</sup>۱) هو في «ضعيف الترمذي» للألباني (١٠٥/ ٦٦٤)، لكن صححه في «الإرواء» (٨٨٥)، و«الصحيحة» (١٩٠٨) بلفظ: «صدقة السر تطفئ غضب الرب».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٣/١٠ عن أنس. وهو في «ضعيف الجامع» (٢٤٣٩)، والضعيفة (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٩٥٥)، والحاكم ١/ ٤١٧، وابن خزيمة (٢٤٥٧)، والطبراني في «الأوسط»، وينظر «صحيح الجامع» (٥٨١٤)، و«الصحيحة» (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي صفحة (٢٣١) الحاشية (٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي [«صحيحه» (٢٠٠٩/ ٢٤٧٠)]. وتنظر «الصحيحة» (٢٥٤٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۱۹)، ومسلم (۱۰۳۲)، وأحمد (۹۳۵۱)، وأبو داود [«صحيحه» (۸۲۵) (۳۳۷۰)]، ولنظر «الإرواء» (۲۸۲۰)). وينظر «الإرواء» (۱۲۰۲).

## ٤ - حِتابُ الصَّوم وأشاره ومهمَّانه وما ينعلَّق بما

أعلم أن في الصوم خصيصة ليست لغيره، وهي إضافته إلى الله على حيث يقول سبحانه: «الصوم لي وأنا أجزي به»(١) وكفى بهذه الإضافة شرفا كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله: ﴿وَطَهِّرَ بَيْتِيَ﴾ [الحج: ٢٦]. وإنما فضل الصوم لمعنيين:

أحدهما: أنه سِرٌّ وعملٌ باطن، لا يراه الخلق ولا يدخله رياء.

الثاني: أنه قهر لعدوِّ الله، لأن وسيلةَ العدوِّ الشهواتُ، وإنما تَقوىٰ الشهواتُ بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مُخصِبةً. فالشياطين يترددون إلىٰ ذلك المَرعىٰ، وبِتَرْكِ الشهوات تَضِيقُ عليهم المسالك.

وفي الصوم أخبار كثيرة تدلُّ علىٰ فضله، وهي مشهورة.

#### فصل في سنن الصوم

يُستحب السحور، وتأخيره، وتعجيل الفطر، وأن يفطر علىٰ التَّمْر.

ويُستحب الجُود في رمضان، وفِعْلُ المعروف، وكثرةُ الصدقة، أقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٢).

ويُستحب دراسة القرآن، والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر، وزيادة الاجتهاد فيه.

<sup>(</sup>۱) حديث قدسي رواه البخاري (۹۲۷)، ومسلم (۱۱۵۱)، والنسائي [«صحيحه» (۲۰۸۸–۲۰۹۲)] عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱۹۰۲)، ومسلم (۲۳۰۸)، والنسائي [«صحيح سننه» (۱۹۸۱)]، وانظر «إرواء الغليل» (۸۸۸).

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا دخل العشر الأخير، شَدَّ مِثْزَره، وأحيا الليل، وأيقظ أهله(١).

وذكر العلماء في معنىٰ (شدّ المِثْزَر) وجهين:

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء.

الثاني: أنه كناية عن الجِدِّ والتشمير في العمل.

قالوا: وكان سبب أجتهاده في العشر طلب ليلة القدر.

#### بيان اسرار الصوم وآدابه

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.

فأما صوم العموم: فهو كفُّ البطن والفرج عن قضاء الشهوة.

فأما صوم الخصوص: فهو كَفّ النظر، واللسان، واليد، والرَّجل، والسمع، وسائر الجوارح عن الآثام.

وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهِمَم الدنيئة، والأفكار المُبْعِدة عن الله تعالى، وكَفُّه عما سوى الله تعالى بالكُلِّية. ولهذا الصوم له شروح تأتي في غير لهذا الموضع.

فمن آداب صوم الخصوص: غَضُّ البصر، وحفظ اللسان عما يؤذي؛ من كلام محرم أو مكروه، أو ما لا يفيد، وحِراسةُ باقى الجوارح.

وفي الحديث \_ من رواية البخاري \_ أن النبي ﷺ قال: «من لم يَدَغ قول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲٤)، ومسلم (۱۱۷٤)، وأبو داود [«صحيحه» (۱۳۲٦/ ۱۳۷۱)]، والنسائي [«صحيحه» (۱۵٤٥)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۱۲۳۱/ ۱۳۷۸)].

### الزور والعمل به، فليس لله حاجة (١) في أن يَدَعَ طعامه وشرابه(Y).

ومن آدابه: ألا يمتلئ من الطعام في الليل، بل يأكل بمقدار الكفاية، فإنه «ما ملا أبن آدم وعاء شَرّاً من بطنٍ» (٣). ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع، ويكون تاركاً للمُشتهى.

[في التطوع فأما صوم التطوع، فأعلم أن أستحباب الصوم يتأكد في الأيام بالصيام وترتيب الفاضلة.

## الأوراد فيه] وفواضل الأيام:

بعضها: يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة، ويوم عاشوراء، وعشر ذي الحجة، والمحرم.

وبعضها: يتكرر في كل شهر، كأوله، وأوسطه، وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره، فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة: أيامَ البيض.

وبعضها: يتكرر في كل أسبوع، وهو يوم الاثنين ويوم الخميس.

وأفضل صوم التطوع صوم داود عَلَيْتُكِلاً، كان يصوم يوماً ويفطرُ يوماً، وذٰلك يجمع الثلاثة معان:

أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر حظّها، وتستوفي يوم الصوم تعبُّدها، وفي ذٰلك جمعٌ بين ما لها وما عليها، وهو العَذْل.

<sup>(</sup>١) المعنى: أن الله لا يبالي بعمله ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك عما أبيح له في غير وقت الصوم، ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحايين.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۰۳)، وأحمد (۹۸۲۰)، وأبو داود [«صحيحه» (۲۰۷۰/ ۲۳۲۲)]، والترمذي [«صحيحه» (۲۵/۷۰۷)] عن أبي هريرة. وينظر «صحيح الجامع» (۲۰۳۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح؛ سيأتي صفحة ٩١ حاشية (٢).

الثاني: أن يوم الأكل يومُ شُكْرٍ، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان: شكر، وصبر.

والثالث: أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أَنِسَتْ بِحالةٍ نُقِلَتْ عنها.

فأما صوم الدهر كله، ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة: أن عمر المسلل النبي على فقال: وقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: ولا صام ولا أفطر» - أو «لم يصم ولم يفطر» - (١). وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك، فقد روي عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد.

وأعلم أن من رُزِقَ فِطْنة، علم المقصود من الصوم، فحمل نفسه قدر ما لا يُعْجِزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول: إذا صُمْتُ ضَعُفْتُ عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة عن الصوم.

وكان بعضهم إذا صام ضَعُفَ عن قراءة القرآن، فكان يُكْثِر الفطر حتى يَقْدِر على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحالِه وما يُصْلِحُه (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۲۲)، وأبو داود [«صحيحه» (۲۱۱۹/۲۲۱۹)]، والنسائي [«صحيحه» (۲۲۲۷)] عن أبي قتادة.

وفي «صحيح النسائي» (٢٢٤٣) عن عمران، و(٢٢٤٥ و ٢٢٤٥) عن عبدالله ابن الشخير، و(٢٢٤٦) عن عمر.

<sup>(</sup>٢) قال أبن عبد البرفي كتابه «التمهيد»:

كتب العمري العابد إلى الإمام مالك تَغْلَقْهُ يَحُضُّه علىٰ الانفراد والعمل، ويرغبه عن الاجتماع إليه في العلم.

فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فَرُبُّ رجل=

## ۵ - كِنَابُ الحج وأشاره وفضائله ونحو ذلك

[في ترتيب النبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، ورَدِّ المظالم، وقضاء الديون، الأعمال وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويَرُدِّ ما عنده من الظاهرة من أول الودائع.

السفر...] ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تَقْتير، على وجهٍ يمكنه معه التوسع في الزاد، والرفق بالفقراء.

ويستصحب ما يُضلِحه، كالسواك، والمشط، والمرآة، والمُكْحُلة<sup>(١)</sup>.

ويتصدق بشيء قبل خروجه. وإذا أكترى فلْيُظْهِر للجَمَّال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي لهذه الرقعة إلىٰ فلان، فقال: حتى أستأذن الجمَّال.

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير مُعِيناً عليه: إن نسي ذَكَّره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبَّره.

ولْيؤمِّرِ الرفقاءُ عليهم: أحسنَهم خُلُقاً، وأرفقهم بالأصحاب. وإنما اُحتِيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير. وعلى الأمير: الرَّفْقُ بالقوم، والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وِقاية لهم.

وينبغي للمسافر: تطييب الكلام، وإطعام الطعام، وإظهار محاسن الأخلاق؛

<sup>=</sup> فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصلاة. له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة.

ونَشْرُ العلم وتعليمه من أشرف أعمال البِرُ، وقد رُضيتُ بما فتح الله ﷺ فيه من ذُلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كِلانا علىٰ خيرٍ وبِرِّ، ويجب علىٰ كُلِّ منا أن يرضىٰ بما قسم له، والسلام.

<sup>(</sup>١) يصطحب معه ما ينفعه، ولهذا يختلف من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد.

فإن السفر يُخْرِج خبايا البَاطن، ومن كان في السفر ـ الذي هو مَظِنَّة الضَّجَر ـ حَسَنَ الخُلُقِ: كان في الحضر أحسن خلقاً.

وقد قيل: إذا أثنى على الرجل مُعامِلوه في الحضر ورُفَقاؤه في السفر، فلا تشكُّوا في صلاحه.

وينبغي له أن يودع رُفقاءه وإخوانه المقيمين، ويلتمس أَدْعِيتَهم، ويجعل خروجه بُكْرة يوم الخميس، ولْيُصَلِّ في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع الله أَهْلَه وماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله، وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج. وكذلك جميع المناسك ـ من الإحرام، والطواف، والسَّغي، والوقوف بعَرَفة، وغير ذلك من أعمال الحج ـ يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرها، فليُظلَب هناك(١).

#### فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج

أعلم أنه لا وصول إلى الله ﷺ إلا بالتجرد والانفراد لخدمته، وقد كان الرُّهبان ينفردون في الجبال طلباً للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة.

فمن الآداب المذكورة، أن يكون خالياً في حَجِّه من تجارة تشغل قلبه وتفرق هَمَّه، ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أغبر، رَثَّ الهيئة، غير مستكثر من الزينة.

وينبغي أن يجتنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزامِلة (٢) فإن النبي ﷺ حج على راحلة وتحته رَخلٌ رَثُّ (٣).

<sup>(</sup>١) ومن أحسن ما ينفعك للأدعية كتاب "صحيح الكلم الطيب"، وللمناسك كتاب "حجة النبي ﷺ للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، وهما طبع المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) بعير يركب ويحمل عليه المتاع، والمزاملة: المبادلة على البعير الواحد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه [«صحیحه» (۲۳۳۷/۲۳۳۷)] عن أنس، وتنظر «الصحیحة» (۲۲۱۷).

وفي حديث جابر، عن النبي ﷺ: "إن الله ﷺ يباهي بالحاج الملائكة فيقول: أُنظروا إلىٰ عبادي، أَتَوْني شُغْناً غُبْراً ﴿مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد شَرَّف الله تعالى بَيْتَه وعَظَّمَه، ونَصَبَه مَقْصِداً لِعِبادِهِ، وجعل ما حوله حَرَماً له تفخيماً لأمره، وتعظيماً لشأنه، وجعل عَرَفَة كالميدان على فِنائه.

وٱعْلَمْ أَنْ فِي كُلِّ وَاحْدُ مِنْ أَفْعَالَ الْحَجِّ تَذْكُرَةَ لِلْمَتْذَكُرِ، وَعَبْرَةَ لَلْمُعْتَبْرِ:

فمن ذلك: أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعُه، كالطعام الرَّطب الذي يَفْسُد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيّراً. فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال.

ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرُّده من ثيابه، إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقىٰ ربه علىٰ زِيِّ مخالف لِزِيِّ أهل الدنيا، وإذا لَبَّىٰ فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالىٰ إذ قال: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ الحج: ٢٧]، ولْيَرْجُ القَبول، ولْيَخْشَ عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشىٰ ألا يكون من أهل القُرْب. غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالباً، لأن الكرم عميم. وحق الزائر مَرْعِيِّ، وذمام المستجير لا يضيع.

ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به، فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته. ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لَجَأَ المُذْنِبِ إلى سيده، وقُرْبَ المُحِبِ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة (۲۸٤٠)، وغيره من حديث جابر. وقد صح من حديث أبي هريرة وابن عَمْرو وعائشة. وينظر «صحيح الجامع» (۱۸٦٧ و ۱۸٦٨).

وأنشد بعضهم في ذٰلك:

سُتُورُ بيتك نَيْلُ الأمن منك وقد علقتُها مستجيراً أيها الباري وما أظنك لما أنْ عُلِقْتُ بها خوفاً من النار تُدنيني من النار وها أنا جارُ بيتٍ أنت قلت لنا: حجُوا إليه وقد أوصيتَ بالجار

ومن ذلك: إذا سعىٰ بين الصفا والمروة، ينبغي أن يمثلها: بِكِفَّتَي الميزان، وتردّده بينهما في عَرَصات القيامة، أو تردد العبد إلىٰ باب دار الملك، إظهاراً لخلوص خدمته، ورجاء الملاحظة بعين رحمته، وطمعاً في قضاء حاجته.

وأما الوقوف بعرفة، فأذكر بما ترى فيه من أزدحام الخلق، وأرتفاع أصواتهم وأختلاف لغاتهم: موقف القيامة، وأجتماع الأمم في ذلك الموطن، واستشفاعهم.

فإذا رميت الجمار، فأقصِد بذلك ألانقياد للأمر، وإظهارَ الرِّقِّ والعبودية، ومجردَ ٱلامتثال من غير حظ النفس.

وأما المدينة: فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي آختارها الله تعالىٰ لنبيه وشرع إليها هجرته، وجعل فيها تُزبته.

ثم مَثَلُ في نفسك مواقع أقدام رسول الله ﷺ عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته، فإذا قصدت زيارته (١)، فأحضر قلبك لتعظيمه، والهيبة له، ومَثُلُ صورته الكريمة في خيالك، وأستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سَلَمْ عليه؛

وأعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك، كما ورد في الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) ويستحضر المسافر من بلده زيارة مسجده ﷺ، وفي المدينة يستحضر زيارة قبره المكرم. وبذلك يخرج من مخالفة نهيه ﷺ عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: «المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عمرو. «صحيح الجامع الصغير» (٧٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) هو في «صحيح أبي داود» (٢٠٤١/١٧٩٥) عن أبي هريرة بلفظ: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام».

# ٦ - كِنَابُ آداب تَلاوة الفرآر الكريم وَذكر فضله

أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله ﷺ، وقد مدحه الله تعالىٰ في آيات كثيرة، كقوله تعالىٰ: ﴿وَهَلَا كِتَنَبُّ أَنَرْلَنَكُ مُبَارَكُ ﴾ [الانعام: ٩٢، ١٥٥]. ﴿إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]. ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان ه، أن النبي على قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١).

وعن أنس هه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ه أهل الله وخاصته» (٢) من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» (٢) ، رواه النسائى.

وفي حديث آخر أن النبي ﷺ قال: «لا يعذب الله قلباً وعي القرآن»(٣).

وعن ابن عَمْرو هُ ، عن النبي عَهِ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وأزتَقِ ورَتُلْ كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(٤) صححه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۰۲۷)، والترمذي [«صحيحه» (۲۹۰۷/۲۳۲۲)]، وأبو داود [«صحيحه» (۲۱۱/۱۷۶)]. وتنظر «الصحيحه» (۲۱۱/۱۷۸)]. وتنظر «الصحيحة» (۱۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) إنما رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸۰۳۱). ورواه أيضاً أحمد (۱۲۲٦٤). وهو في «صحيح ابن ماجه» (۲۱۵/۱۷۸). وينظر «صحيح الجامع» (۲۱٦٥)، و«الضعيفة» (۱۵۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي (٧٧٩٨) عن عقبة بن عامر. وفيه (ابن لهيعة: ضعيف)، و(الوليد بن مسلم: يدلس تدليس التسوية).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦٧٩٦)، وهو في "صحيح الترمذي" (٢٣٢٩/ ٢٩١٤)، و"صحيح أبي داود" (١٣١٤/ ١٣٠٠). وتنظر "المشكاة" (٢١٣٤).

قال ابن مسعود ﷺ: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ الناسُ نائمون، وبنهاره إذِ الناس مُفْطِرون، وبِحُزْنِه إذ الناس يفرحون، وببُكائه إذ الناس يضحكون، وبصَمْتِه إذِ الناس يخوضون، وبخشوعه إذِ الناس يختالون.

ولا ينبغي أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صَخّاباً<sup>(١)</sup> ولا حديداً<sup>(٧)</sup>.

وقال الفُضَيْلُ: حامِلُ القرآنِ: حامِلُ رايةِ الإسلام، لا ينبغي أن يَلغُوَ مع مَنْ يَلْغُو، ولا يَشْهُوَ مع من يسهو، ولا يَلْهُوَ مع من يلهو، تعظيماً لله تعالىٰ.

ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: رأيت رَبِّ العِزَّةِ في المنام، فقلت: يا رب، ما

<sup>(</sup>١) نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٢) يريد: القدرة والتصرف.

<sup>(</sup>٣) الدوام والخلود.

<sup>(</sup>٤) أي: القراءة بسرعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤)، والدارمي (٢/ ٤٥٠-٤٥١). وأخرجه مختصراً ابن ماجه [«صحيحه» (٣٧٨١/٣٠٤٨)].

<sup>(</sup>٦) الصخب: شدة الصوت.

<sup>(</sup>V) الحديد: شديد الغضب.

أَقْرَبُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيكِ المُتَقَرِّبُونَ؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟

#### فصل في آداب التلاوة

ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء، مُسْتَغْمِلاً للأدب، مُطْرِقاً، غيرَ مُتَرَبِّع ولا مُتَّكِئ ولا جالس علىٰ هيئة المُتَكَبِّرِ.

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائماً، وأن يكون في المسجد.

فأما مقدار القراءة؛ فقدِ أختلفت فيها عادات السلف: فمنهم من كان يختم كلً يوم وليلةٍ خَتْمةً، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في أسبوع، ومنهم من كان يختم في أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر، اشتغالاً بالتدبر، أو بنشر العلم، أو بتعليمه، أو بنوع من التعبد غير القراءة، أو بغيره من أكتساب الدنيا.

وأُولَىٰ الأمر: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة، ولا يؤذيه في بدنه، ولا يفوته معه الترتيل والفهم.

قال ابن عباس ﷺ: لَأَنْ أَقْرَأَ البقرة وآل عمران، وأُرَتَّلَهُما وأَتَدَبَّرَهما، أَحَبُّ إِلَى من أَن أقرأَ القرآن كله هَذْرَمةً (١).

ومن وجد خُلْسة في وقتِ، فَلْيغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب، فقد كان عثمان ﷺ يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة.

وأما الدوام: فليكن على قدر الإمكان، كما أشرنا إليه، وٱستَحبّ بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما؛ يستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار.

وقال ابن مسعود ﷺ: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة.

وكان أنس ﷺ إذا ختم القرآن جَمَعَ أهله ودعا.

<sup>(</sup>١) الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام.

فصل: ويستحب تحسين القراءة، وإذا لم يكن حَسَنَ الصوتِ حَسَّنه ما استطاع، فأما القراءة بالألحان، فقد كرهها السلف.

ويُستحب الإسرار بالقراءة، وقد جاء في حديث: «فضل قراءة السر على قراءة العلانية»(١)، إلا أنه ينبغي أن يُسْمِعَ نَفْسَه.

ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ، أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم، أو لِيُوقِظَ الوَسْنانُ (٢).

فأما حكم القراءة في الصلاة، ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض، وموضع الجهر والإسرار، فذلك معروف مشهور في كتب الفقه.

ومن كان عنده مصحف: ينبغي له أن يقرأ فيه كلّ يومٍ آياتٍ يسيرةً لئلا يكون مهجوراً.

وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لَطَفَ الله تعالى بخلقه في [في أعمال إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم؟ وأن يعلم أنَّ ما يقرؤه ليس من كلام الباطن في البشر، وأن يستحضر عَظَمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو التلاوة] المقصود من القراءة، وإن لم يُحَصِّلِ التَّدَبُرُ إلا بِتَرْداد الآيةِ فَلْيُرَدِّدُها، فقد روى أبو ذر عَلَى عن النبي عَلَيْ أنه قام ليلة بآيةٍ يُردِّدُها ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ عَبَادُكُ ﴿ ""،

<sup>(</sup>١) لهذا اللفظ نقله الغزالي \_ في «الإحياء» الذي هو أصل «منهاج القاصدين» \_ عن «قوت القلوب»، ولم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ:

<sup>«</sup>الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُ بالقرآن كالمُسِرُ بالصدقة» وهو بهذا اللفظ الأخير في «صحيح الترمذي» (٢٩١٩/٢٣١١)، وأخرج أبو داود نحوه [«صحيحه» (١١٨٤/١٣٣١)] عن عقبة بن عامر. وتنظر «المشكاة» (٢٠٠٢)، و«صحيح الجامع» (٣١٠٥).

<sup>(</sup>٢) الوسنان: كثير النعاس.

<sup>(</sup>٣) وتمامها: ﴿... وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ الْمَائِدة]. وهو في «صحيح ابن ماجه» (١١١٠/١١٠)، و«صحيح النسائي» (٩٦٦).

وقام تميم الدارِيُّ بآية وهي قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ﴾(١)، وكذلك قام بها الربيع بن خُثَيم ليلة.

وينبغي للتالي أن يَسْتَوْضِحَ من كلِّ آيةٍ ما يليق بها، ويَتَفَهَّمَ ذٰلك، فإذا تلا قوله تعالىٰ: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ﴾ [الانعام: ١، ...]، فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه، وإذا تلا: ﴿أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وعَرْق وعَصَب، نطفةِ متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لَحْم وعَظْم، وعَرْق وعَصَب، وأشكالِ مختلفة من رأس ويد ورِجْل؟ ثم إلىٰ ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل، وغير ذٰلك، فليتأمل لهذه العجائب.

وإذا تلا أحوال المكذبين فَلْيَشْعُرِ الخوف من السطوة إنْ غَفَلَ عَنِ ٱمتثال الأمر.

ولْيَتَخَلَّ التالي من موانع الفهم، مثل أن يُخيِّلُ الشيطانُ إليه أنه ما حَقَّقَ تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي، فيصرف همَّتَه عن فهم المعنى.

ومن ذلك أن يكون التالي مُصِرّاً على ذنب، أو مُتَّصِفاً بِكِبْرِ، أو مُبْتَلَى بهوى مُطاع، فإن ذلك سبب ظُلْمة القلب وصدئه، فهو كالجَرَب على المرآة، يمنع من تَجَلِّي الحقّ، فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدإ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. والرياضة للقلب ـ بإماطة الشهوات ـ مثل الجلاء للمرآة.

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصودٌ بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يُردُ بها السَّمَر (٢) بل العِبَر، فَلْيَتَنَبَّهُ لذٰلك، فحينئذِ يتلو تلاوة عَبْدِ كَاتَبَهُ سَيِّده بمقصودٍ، وَلْيَتَأملِ الكتابَ ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكَرَّره، كمثل من كَرَّر كتابَ المَلِكِ وأَعْرَضَ عن عِمارة مملكته وما أمر

<sup>(</sup>١) وتمامها: ﴿... سَوَاءً تَعَيْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَلَةً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ الْجَاثِيةِ].

<sup>(</sup>٢) أي: الحديث والخبر.

به في الكتاب، فهو مقتصر على دراسته، مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء وآستحقاق المَقْتِ.

وينبغي أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ حَوْله وقُوَّته، وألا يلتفت إلىٰ نفسه بعين الرضا والتزكية، فإنَّ من رأىٰ نفسه بصورة التقصير، كان ذلك سَبَبَ قُرْبه.

### ٧ -كِنَابُ الأذكَارِ وَالدَّعَوَاتِ وَغيرهَا

أعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله هذه ورَفْع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى، ويدلّ على فضل الذكر قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَرُونَ آلَةُ وَيَكَمَا لَهُ عَلَىٰ فَضَلَ الذَكر قوله تعالَىٰ: ﴿ فَأَذَرُونَ آلَةً وَيَكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١](١)، وقوله: ﴿ وَاللَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَا اللَّهَ كَثِيرًا لَهُ كَثِيرًا وَالنَّكِرُتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وعن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ﷺ يقول: (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شَفَتَاه)» (٢).

وفي أفراد مسلم عنه على أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا الفضيلة مجالس حَفَّتهم الملائكة وغَشِيَتْهُم الرحمة ونزلت عليهم السَّكِينة وذكرهم الله في من عنده»(٣).

وفي ذٰلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال.

وعن أبي هريرة هم عن النبي على قال: «ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا على غير ذكر الله على الا تفرقوا عن مثل جِيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة»(٤).

<sup>(</sup>١) أنظر «زاد المسير» ١/٥٢٧ - طبع المكتب الإسلامي - للإمام أبن الجَوْذِيّ - مؤلفِ أصلِ هٰذا الكتاب - ففيه بيان ضلال أذعياء الذكر، الراقصين في حلقات ما يُسَمَّىٰ د(الذكر)!

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٠٩٥٠)، وهو في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٠٥٩/٣٠٩٢)، وعلقه البخاري قبل الحديث (٧٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٠٠)، والترمذي [«صحيح سننه» (٣٣٧٨/٢٦٨٩)] عن أبي هريرة وأبي سعيد. وينظر «صحيح الجامع» (٧٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو في «صحيح أبي داود» (٤٠٦٤/ ٤٨٥٥) نحوه. وتراجع «الأحاديث الصحيحة» (٧٧).

وفي حديث آخر: «لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله على ولا يصلون على النبي على إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» (١).

و «أشرف العبادة الدعاء» (٣).

و «من لا يسأل الله يغضب عليه» (٤).

وفي حديث آخر: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل» (٥). [آداب الدعاء] وللدعاء آداب: من ذٰلك أن يتحرىٰ الأوقات الشريفة، كيوم عرفة

من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسَّحَر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة، وعُقيب الصلوات، وعند نزول الغيث، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن، وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووَجَلِه.

وعلىٰ الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلىٰ شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل.

ومن آداب الدعاء أن يدعُو مستقبل القبلة، ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله على النبي على النبي على النبي على النبي الله المعام السجع في الدعاء. ومن آدابه \_ وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة \_ التوبة، ورد المظالم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹۹٤۷)، ورواه ابن حبان والحاكم والخطيب. ينظر "صحيح الجامع" (۷۲۲٤).

<sup>(</sup>۲) "صحيح ابن ماجه" (۳۰۸۷ ۳۸۲۹)، و"صحيح الترمذي" (۲٦٨٤ / ٣٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: «الأدب المفرد» (٧١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٩٦٨١) وغيره كابن ماجه [«صحيحه» (٣٠٨٧/٣٠٨٥)]، والترمذي [«صحيحه» (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) ضعيف جداً؛ رواه الترمذي [«ضعيف سننه» (٧٢٠/ ٣٥٧١)] عن ابن مسعود. وتنظر «الضعيفة» (٤٩٢)، و«ضعيف الجامع» (٣٢٧٨).

## فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات

[كتاب: ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل]

أعلم أنه إذا حصلتِ المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده، والعلم بِقِصَرِ العمر، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير، والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها مَللَ، فمن التلطّف نقلها من فن إلى فن، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اللهُ رَبِّكَ بُكُرَةٌ وَأَصِيلًا ﴿ وَمَن النّبِكِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحَهُ لِنَلًا طَوِيلًا ﴿ وَالْإِنسان]. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام، وقال الله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي جَعَلَ النّبَلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنْكُر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ أَن يَنْكُر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ فَي أَحدهما ما فات في الآخر.

#### بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها

أوراد النهار سبعة، وأوراد الليل ستة، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به.

الوِرْد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف، وقد أقسم الله تعالى به فقال: ﴿ وَالصَّبِح إِذَا نَفَسَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وفي أفراد مسلم، من حديث آبن مسعود الله قال: كان رسول الله على إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله لا شريك له، ﴿لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ الله الله الله الله الله خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر لهذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من عذاب في بعدها، رب أعوذ بك من عذاب في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۱۲) عن حذيفة. و(۱۳۲٥) عن أبي ذر. ومسلم (۲۷۱۱) عن البراء.

النار وعذاب في القبر»(١). وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله. . . . » إلى آخره .

ويقول: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»<sup>(۲)</sup> ثلاث مرات.

«رضيت بالله رَبّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبيّاً ورسولاً»<sup>(٣)</sup>.

فإذا صلَّىٰ الفجر قال وهو ثانِ رجله قبل أن يتكلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو علىٰ كل شيء قدير $^{(3)}$ عشر مرات.

ويذكر سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك (٥) بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (٦).

ويقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد ﷺ، وملة أبينا إبراهيم ﴿حَنِيفَا (٧) مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ عمران]» (٨).

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم (۲۷۲۳)، وأبي داود [«صحيح سننه» (۵۰۷۱/٤۲۳۸)]، والترمذي [«صحيح سننه» (۲۲۹۹/۲۲۹۹)].

<sup>(</sup>۲) "صحيح أبي داود" (٥٠٨٨/٤٢٤٤)، و"صحيح سنن الترمذي" (٣٣٨٥/٢٦٩٨)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (٣١٢٠/ ٣٨٦٩) من حديث عثمان.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه [«ضعيفه» (٨٤٥/ ٣٨٧٠)]. وتنظر «الصحيحة» (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي [«صحيح سننه» (٣٤٧٠/٢٧٦٠)]. وصححه الألباني في «تمام المنة» ص ٢٢٨-٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) أي: أعترف لك.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٣٠٦) وغيره من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٧) أي: ماثلاً من جميع الأديان إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد ٣/٤٠٦ (١٥٣٣٨) والدارمي من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وهو في «الصحيحة» (٢٩٨٩).

ويدعو: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر»(١).

فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها.

وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السُّنَة في منزله، ثم يخرج متوجهاً إلى المسجد ويقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين<sup>(٣)</sup> عليك، وبحق مَمْشاي هٰذا، فإنني لم أخرج أشراً، ولا بَطَراً، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»<sup>(٤)</sup>.

فإذا دخل المسجد، فليقل ما روى مسلم في «صحيحه» أن النبي على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي على ثم ليقل: اللهم أفتخ لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (۲۷۲۰) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي ١/ ٣١٦: أخرجه الطبر أني في «الدعاء» من حديث أبي الدرداء؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حق السائلين، ما كتبه الله على نفسه من إجابتهم، وإلا؛ فليس لأحد حق على الله، وفي لهذا الحديث مقال على كل حال.

<sup>(</sup>٤) هو في «ضعيف ابن ماجه» (٧٧٨/١٦٨)، ورواه أحمد (١١١٤٠).

<sup>(</sup>٥) هو عند مسلم (٧١٣)، وفي «صحيح سنن أبي داود» (٤٤٠/٤٤٠)، و«صحيح سنن النسائي» (٧٠٤)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (٧٢٢/٢٢٦).

ثم يطلب الصف الأول منتظراً للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية.

فإذا صلى الفجر، ٱسْتُحِبُّ أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس.

فقد روى أنس هه، عن النبي على أنه قال: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامَّة تامَّة المَّة»(١).

ولتكن وظائف وقته أربعاً: الدعاء، والذكر، والقراءة، والفكر.

ولْيَأْتِ بِمَا أَمَكُنَهُ، وليتفكر في قطع القواطع، وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه. وليتفكر في نعم الله تعالىٰ ليتوفر شكره.

الوِرْد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذُلك بِمُضِيَّ ثلاث ساعات من النهار، إذا فرض النهار أثنتي عشرة ساعة، وهو الربع، ولهذا وقت شريف وفيه وظيفتان:

إحداهما: صلاة الضحى.

والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض، أو تشييع جِنَازة، أو حضور مجلس علم، أو قضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئاً من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر.

الوِرْد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في لهذا الوقت، الأقسام الأربعة، وزيادة أمرين:

أحدهما: الأشتغال بالكسب والمعاش، وحضور السوق، فإن كان تاجراً فَلْيَتَّجِرْ بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة، فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا يَنْسَ ذكر الله تعالىٰ في جميع أشغاله، وليقنع بالقليل.

والثاني: القيلولة، فإنها مما تُعِينُ علىٰ قيام الليل، كما يُعِينُ السحور علىٰ

<sup>(</sup>۱) "صحيح سنن الترمذي" (٥٨٦/٤٨٠). وينظر "صحيح الجامع" (٦٣٤٦).

صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت.

وأعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثُلث، وهو ثمان ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن أضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك في الليل، فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار.

الوِرْد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها. فينبغي له في لهذا الوقت إذا أذَّن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله، ثم يقوم فيصلي أربع ركعات، ويستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينتذ (١)، ثم يصلي الظهر وسنتها، ثم يتطوع بعدها بأربع.

الوِرْد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر، يستحب له في لهذا الوقت الاشتغال بالذِّكُر، والصلاة، وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال أنتظار الصلاة . بعد الصلاة .

الوِرْد السادس: إذا دخل وقت العصر إلى أن تَصْفَرُ الشمس، وليس في لهذا الوقت صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين، ثم فرض العصر، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الوِرْد الأول، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم.

الوِرْد السابع: مِن أصفرار الشمس إلىٰ أن تغرب، وهو وقت شريف.

قال الحسن البصري لَخَلَقْهُ: كانوا أشدَّ تعظيماً للعَشِيِّ من أول النهار.

فيستحب في لهذا الوقت التسبيح، والاستغفار خاصة.

وبالمغرب تنتهي أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فَقَد ٱنقضتُ من طريقه مرحلة. وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بأنقضاء آحادها.

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي أيوب وعبدالله بن السائب، وهو في "صحيح الترغيب" (۸۲ه و ۸۲). وكذا البزار من حديث ثوبان.

قال الحسن: يا أبن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك.

وليتفكر هل ساوى يومُه أَمْسَه؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره، فليشكر الله على التوفيق، فإن تكن الأخرى، فَلْيَتُبُ وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، ف ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] وليشكر الله تعالى على صحة جسمه، وبقاء بقية من عمره يمكن فيها أستدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير.

### ذكر أوراد الليل

الوِرْد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب وآشتغل بإحياء ما بين العشاءين:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى بعد المغرب ست ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء، عُدِلْنَ له بعبادة آثنتي عشرة سنة»(٢). رواه الترمذي.

الوِرْد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم، يُستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته: ﴿الْمَرْ لَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فقد كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأهما (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح سنن الترمذي» (۲۵۵٤/ ۳۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ «ضعيف ابن ماجه» (١٣٧٤/٢٨٩)، و«ضعيف الترمذي» (٦٦/ ٢٣٥). وتنظر «الضعيفة» (٤٦٩)، و«ضعيف الجامع» (٥٦٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وغيره عن جابر، وهو في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥٨٥)، و«صحيح الجامع» (٤٨٧٣).

الوِرْد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقه أفضل، قالت عائشة رضي الله عنها: (مِنْ كُلِّ الليل قد أوتر رسول الله عنها: من أول الليل، وأوسطه، وآخره فانتهىٰ وتره إلىٰ السحر)(٢) متفق عليه.

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الملك القدوس»(٣) ثلاث مرات.

الوزد الرابع: النوم، وإنما عددناه من الأوراد، لأنه إذا رُوْعِيَتْ آدابه وحسن المقصود به أُختُسِبَ عبادة.

وقد قال معاذ ﷺ: إني لأَخْتَسِبُ في نَوْمَتِي كما أَحتسب في قَوْمَتِي.

فمن آداب النوم: أن ينام على طهارة:

لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام [وهوجُنُبٌ] توضأ وضوءه للصلاة (٤).

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهراً سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش.

ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه.

ومنها: أن يزيل كل غِشٌ في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا آستيقظ.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي عن ابن مسعود، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٧٧٣)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٨٩)، و«الفوائد المجموعة» (٩٧٣). وكلها طبع المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) "صحيح سنن النسائي" (١٦٠٤ و ١٦٣٢) عن أُبيّ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٥)، وما بين الحاصرتين منه.

ومنها: ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «ما حق آمرِئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (١). وينبغي له أيضاً ألا يبالغ في تمهيد الفراش مُتَنَعُماً بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي على ثني له فراشه، فقال: «منعتني وَطْأَتُه صلاتي الليلة» (٢).

وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلُّف لا ينامون إلا غَلَبَةً.

ومن آدابه أن يستقبل القِبْلة، وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، وأن ينام على جنبه الأيمن، فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة على، عن النبي أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيَنْفُضْه بداخِلة إزاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده»(٣). فإذا وضع جنبه فليقل: «باسمك ربي وَضَعْتُ جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارْحَمْها، وإن أَرْسَلْتَها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» أخرجاه في «الصحيحين».

وفي «الصحيحين» أيضاً، من حديث عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ وَرَاشَه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ أعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّه ووجهه، وما أقبل من بسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (۱۲۲۷)، وهو في "صحيح أبي داود" (۳۳۷۹) و"صحيح النسائي" (۳۳۷۹ و ۳۳۷۹)، و"صحيح النسائي" (۳۷۹ و ۳۳۸۰ و ۲۲۱۲ (۲۱۸۲). و"صحيح ابن ماجه" (۲۱۸۵ / ۲۹۹۲ و ۲۲۸۲ (۲۷۰۲). وينظر "الإرواء" (۱۲۵۲)، و"صحيح الجامع" (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ـ ص ١٣٧ من طبعة الجميلي ـ بإسنادٍ واهٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤)، وهو في "صحيح أبي داود" (٣٢٣). ٥٠٥٠)، و"صحيح الترمذي" (٣٣٩٨/٣٤٠١). وينظر "صحيح الجامع" (٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٤٧٨)، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (٥٠٥٦/٤٢٢٨)، و"صحيح سنن الترمذي" (٢٧٠٨/ ٣٤٠٢).

وفيهما من حديث البراء بن عازب في أن رسول الله على قال: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم أضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: (اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفَوَّضْتُ أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رُغبة ورَهبة إليك، لا ملجأ ولا مَنْجَا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلت وبنبيتك الذي أرسلت). فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيراً"(١).

وعن على هه، أن رسول الله على قال له ولفاطمة: «إذا أخذتما مضاجعكما، أو أوَيْتُما إلى فراشكما، فَسَبِّحا الله ثلاثاً وثلاثين، وأخمَداه ثلاثاً وثلاثين، وكبِّراه أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم»(٢) متفق عليه.

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطاناً قال له: (إذا أُويْتَ إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يَقْرَبك شيطان). فأخبر رسولَ الله ﷺ، فقال: «أَمَا إنه قد صَدَقك وهو كذوب» (٣).

وفي أفراد مسلم أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي»(٤).

فإذا أستيقظ للتهجد، فَلْيَدْعُ بدعاء رسول الله ﷺ: «اللهم ربنا لك الحمد، أنت نور السموات أنت نور السموات

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٧، ۲۳۱۱) وله أطراف في أحاديث أخرى، وهو في مسلم (۲۷۱۰)، و«صحيح أبي داود» (٤٢١٩/٥٠٤٦)، و«صحيح سنن الترمذي» (۳۷۰۳/۲۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧)، وهو في «صحيح سنن الترمذي» (٣٤٠٨/٢٧١٣).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري (٥٠١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧١٥)، وهو في «صحيح سنن أبي داود» (٣٠٥٣/٤٢٢٥)، و«صحيح الترمذي» (٣٣٩٦/٢٧٠٤) عن أنس. وينظر «صحيح الجامع» (٤٦٨٩).

والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مَلِك السلوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت». وفي رواية: "وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» (1) متفق عليه.

وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان.

الورد الخامس من أوراد الليل: يَدْخُل بِمُضِيِّ النصف الأول إلىٰ أن يبقىٰ من الليل سُدسه، وذٰلك وقت شريف.

قال أبو ذر ﷺ: سألت رسول الله ﷺ: أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليل أو جَوف الليل، وقليلٌ فاعِلُه» (٢).

وروي أن داود عَلَيْتَ إِلَى قال: يا رب، أية ساعة أقوم لك؟ فأوحىٰ الله تعالىٰ إليه: يا داود، لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في شطر الليل حتىٰ تخلو بي وأخلو بك، وأرفع إليَّ حوائجك.

فإذا قام إلى التهجد، قرأ العشر آيات من آخر سورة (آل عمران)، كما روي في «الصحيحين» أن النبي على فعل ذلك<sup>(٣)</sup>. ولْيَدْعُ بما سبق من دعائه على عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة على عن النبي على أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي بالليل، فليبدأ بركعتين خفيفتين» (٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وينظر «ضعيف الجامع» (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩٢)، ومسلم (٧٦٣)، وهو في "صَحيح سنن أبي داود" (٥٢) من أخرجه البخاري (٩٩١)، و«صحيح النسائي» (١٦٠٨) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه (٧٦٨)، لكن صحح الألباني أنه من قول أبي هريرة في «ضعيف سنن أبي داود» (٧٦٨/ ١٣٢٣)، بإشرافي، طبع المكتب الإسلامي.

ثم يصلي مثنى مثنى، وأكثر ما روي عن النبي ﷺ أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، وأقلهن سبع(١).

الورد السادس من الليل: السُّدس الأخير، وهو وقت السَّحرِ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِلْأَسْعَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (إِللَّا) [الذاريات].

وفي الحديث: «إن قراءة الرجل آخر الليل محضورة» (٢).

وجاء طاوس إلىٰ رجل وقت السَّحرِ، فقالوا: هو نائم، فقال: ما كنت أرىٰ أن أحداً ينام وقت السَّحَر.

فإذا فرغ المريد من صلاة السحر، فليستغفر الله عز وجل.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذٰلك.

# فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال

أعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابداً، أو عالماً، أو متعلماً، أو والياً، أو محترفاً، أو مستغرقاً بمحبة الله على مشغولاً به عن غيره.

الأول: العابد، وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة، حتى يختم في يوم ختمة، أو ختمتين، أو ثلاثاً، وكان فيهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت.

فإن قيل: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من لهذه الأوراد؟ فأعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عَسُرتِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدّي ٢٠٩٣/٦ في ترجمة كلثوم، وقال: يحدث عن عطاء بمراسيل، وعن غيره بما لا يتابع عليه.

المواظبة على ذلك. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشدَّ تأثيراً فيه فيواظب عليه، فإذا أحس بمللِ ٱنتقل عنه إلى غيره.

قال أبو سليمان الدارانيُّ: فإذا وجدتَ قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع.

الثاني: العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى، أو تدريس، أو تصنيف، أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب، والتصنيف، والإفادة، فإن آستغرق الأوقات في ذٰلك، فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعِلْم المُقَدَّم على العبادة: العِلْمَ الذي يُرَغُّبُ في الآخرة، ويعين على سلوك طريقها. والأُولى بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته، لأن ٱستغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس. فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا. ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم، صرف ذٰلك الزمان إلى التفكر في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا: يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضَخُوة النهار إلىٰ العصر للتصنيف والمطالعة، لا يترك ذٰلك إلا في وقت أُكُل، أو طهارة، أو مكتوبة، أو قَيْلُولة. ومن العصر إلى أصفرار الشمس بسماع ما يُقْرأ عليه من تفسير، أو حديث، أو علم نافع. ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون وِرْدُه الأوّل من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكر، والثالث في عمل العين واليد بالمطالعة والنَّسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضَرًا بالعين.

وأما الليل: فأحسنُ قِسْمةٍ فيه قسمة الشافعي كَ لَهُ لَهُم ، فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم، فأما الصَّيْف، فربما لا يحتمل ذلك، إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار.

الثالث: حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل مِنِ أشتغاله بالأوراد المتطوع بها.

الرابع: الوالي مثل الإمام، والقاضي، أو المتولي للنظر في أمر من أمور المسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وَفْقِ الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدّىٰ نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات، ثم يستفرغ باقي الزمان في ذٰلك، ويَقْنَع بأوراد الليل.

الخامس: المحترف، وهو محتاج إلى الكسب له ولعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد.

السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد مِنْ وِرْدِه.

وينبغي أن يداوم العمل على الأوراد، لقول النبي ﷺ: «أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قَلَ»(١).

وكان النبي ﷺ عَمَلُه دِيْمَةً (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۶ه-۱۶۱۰)، ومسلم (۲۱۸) و (۷۸۲) و (۲۱۲) كلها بنحوه عن عائشة، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (۱۲۱۸/۱۲۱۹)، و"صحيح النسائي" (۷۳۶). وينظر "صحيح الجامع" (۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)، ومسلم (۷۸۳)، وأبو داود [«صحیح سننه» (۱۲۲۱/ ۱۳۷۰)] عن عائشة.

<sup>(</sup>الديمة): العمل الدائم في سكون. قال أهل اللغة: (الديمة): المطر الدائم في سكون، شَبَّه به عمله في دوامه مع الاقتصاد.

# باب في قيام الليل وفضله والأسباب المُيَسِّرَةِ لقيامه ونحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦].

وقال النبي ﷺ: «عليكم بقيام الليل، فإنه دَأَبُ الصالحين قبلكم، وهو قُرْبة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم»(١).

وفي فضله أحاديث كثيرة.

وقال الحسن البصري تَطَلَّلُهُ: لم أجد من العبادة شيئاً أشدٌ من الصلاة في جوف الليل، فقيل له: ما بال المُتَهَجِّدِينَ أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: لأنهم خَلَوْا بالرحمٰن فأَلْبَسَهم من نوره.

## فصل في الأسباب المُيَسِّرة لقيام الليل

اعلم أن قيام الليل صَغبٌ إلا على من وُفِّق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب ظاهر، ومنها باطن.

فأما الظاهر: فألا يكثر الأكل، كان بعضهم يقول: يا معشر المُريدين، لا تأكلوا كثيراً، فتشربوا كثيراً، فتناموا كثيراً، فتخسروا كثيراً.

ومنها: ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقّة.

ومنها: ألا يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام الليل.

ومنها: أن يجتنب الأوزار. قال الثَّوْريُّ: حُرِمْتُ قيامَ الليل خمسة أشهرٍ بذَنْب أذنبتُه.

وأما المُيَسِّرات الباطنة:

فمنها: سلامة القلب للمسلمين، وخلوه من البدع، وإعراضه عن فضول الدنيا.

<sup>(</sup>۱) "صحيح الترمذي" (۲۸۱٤/ ۳۰۶۹). وينظر "صحيح الجامع" (۲۰۷۹)، و«الإرواء» (٤٠٧٩)، و«المشكاة» (١٢٢٧).

ومنها: خوفٌ غالبٌ يلزم القلب مع قِصَرِ الأمل.

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل.

ومن أشرف البواعث على ذلك: الحبُّ لله تعالى، وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربّه، وأنه حاضِرُه ومُشاهِدُه، فتحمله المناجاة على طول القيام.

قال أبو سليمان تَخْلَلْهُ: أهل الليل في ليلهم أَلَذُ من أهل اللهو في لَهْوِهم، ولولا الليل ما أحببتُ البقاء في الدنيا.

وفي "صحيح مسلم" عن النبي ﷺ أنه قال: "إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمرِ الدنيا والآخرة إلا أتاه إياه، وذلك كل ليلة "(١). وإحياء الليل مراتب:

أحدها: أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف. البيان طرق الثانية: أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضاً عن جماعة من الليل] السلف، وأحسن الطريق في لهذا أن ينام الثلث الأول من الليل، والسدس الأخير منه.

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول، والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام.

ففي «الصحيحين»: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه»(٢).

ونوم آخر الليل أحسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداة، ويقلل صُفْرته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۵۷)، وأحمد في «مسنده» طبعة المكتب الإسلامي المرقمة (۱) أخرجه مسلم (۲۵۷) عن جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، وأحمد (٢٩١٨)، وهو في "صحيح سنن أبي داود» (٢١٣٨-٢٤٤٨)، و"صحيح سنن النسائي» (١٥٣٦ و٢٢٠٩) و"صحيح سنن ابن ماجه» (١٣٩٠/١٣٩٠)، والدارمي ٢٠/٢ عن ابن عمرو. وينظر "رياض الصالحين» (١١٨٥) و"الإرواء» (٩٤٥)، طبع المكتب الإسلامي.

المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خُمسَهُ، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير.

المرتبة الخامسة: ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذٰلك صعب.

ثم فيما يفعله طريقان:

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا ٱنتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا من أشد المُكابدة، وهو طريق جماعة من السلف.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس ﷺ: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله ﷺ مُصَلِّياً من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه (١).

وكان عمر ﷺ يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، فيقول: الصلاة الصلاة.

وقال الضَّحَّاك: أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد لهذا الليل من طول الضجعة.

الطريق الثاني: أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حَظّه من النوم، وآنتبه، قام الباقي.

قال سُفْيان الثَّوْرِيُّ: إنما هي أول نومة، فإذا أنتبهت لم أقلها \_ يعني: لم ينم \_.

المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين، فقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا من الليل، صلوا أربعاً، صلوا ركعتين..» الحديث (٢).

وفي «سنن أبي داود» قال: قال رسول الله عَلِينَة: «مَنِ أستيقظ من الليل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤١)، واللفظ للنسائي [«صحيح سننه» (١٥٣٥)].

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب»، وهو أيضاً في «ضعيف الجامع الصغير» عن الحسن مرسلاً برقم (٣٤٨٨)، طبع المكتب الإسلامي.

ولفظه: «صلوا من الليل ولو أربعاً، صلوا ولو ركعتين، ما من أهل بيت تُعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم».

وأيقظ أمرأته فَصَلَيَا جميعاً ركعتين، كُتِبا لَيْلَتَئِذِ من ﴿ الذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]»(١).

وكان طَلْحة بن مُصَرِّف يأمر أهله بقيام الليل، ويقول: صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جَوْفِ الليل تَحُطُّ الأَوْزار.

فهٰذه طُرُق قسمة الليل، فليتخيِّر المريد لنفسه ما يَسْهُل عليه.

فإن صَعُبَ القيام عليه في وسط الليل، فلا ينبغي أن يُخِلَّ بإحياء ما بين العِشاءين وورْدِ السَّحَر، ليكون قائماً في الطَّرَفين، ولهذه مرتبة سابعة.

#### فصل

فأما من صَعبت عليه الطهارة في الليل، وثَقُلت عليه الصلاة، فليجلس مستقبل القِبلة، وليذكر الله تعالى، ولْيَدْعُ مهما قدر. فإن لم يجلس فليدع وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته، فليأتِ به بعد صلاة الضحى. فقد ورد ذلك في الحديث (٢).

وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي «الصحيحين» أن رسول الله على الله عندالله بن عَمْرو: «لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل»(۳).

## فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة

أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يُستحب إحياؤها، فخمس

<sup>(</sup>۱) «صحيح أبي داود» (۱۲۸۸/۱۲۸۸)، وأخرج نحوه (۱۳۰۹/۱۱۵۷)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (۱۳۰۹/۱۰۹۸) عن أبي سعيد وأبي هريرة، وهو في «صحيح الجامع» (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٤٧) عن عمر مرفوعاً بلفظ: «... فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر...».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي [«صحيحه» (١٦٦٣ و ١٦٦٣)] عن ابن عَمْرو نفسه.

عَشْرَةً ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الرّبخ فمتى يربح؟ فمن لهذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة، وهي التي كانت صبيحتها وقعة بدر، والست الباقية هن أوتار العَشْر، إذ فيهن تُطلب ليلة القدر. وأما الثمان الأُخر: فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلتا العيدين. وقد ورد صلوات لبعض لهذه الليالي وليس فيها ما يثبت (١).

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوماً: يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم سبع وعشرين من رجب، وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي على النبي على ويوم سبع عشرة من رمضان كان فيه وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوما العيدين، والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق.

ومن فواضل الأيام في أسبوع: يوم الاثنين، والخميس، وأيام البيض<sup>(٢)</sup>. وفيها فضل كبير مذكور في: (فضائل الصوم).

آخر (كتاب: الأوراد)، وهو آخر (ربع: العبادات)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) ولهذا صحيح. وليس المقصود بالإحياء قيام كل الليل، بل لا بد من نوم بعضه، ولا فرق في لهذا بين ليلة القدر وباقي العشر الأخير من رمضان، وبين غيرها من الليالي.

<sup>(</sup>٢) وهي ثلاث أواسط الشهر، حيث يكون القمر بدراً. ومن يظنها أوائل شوال فهو واهم.

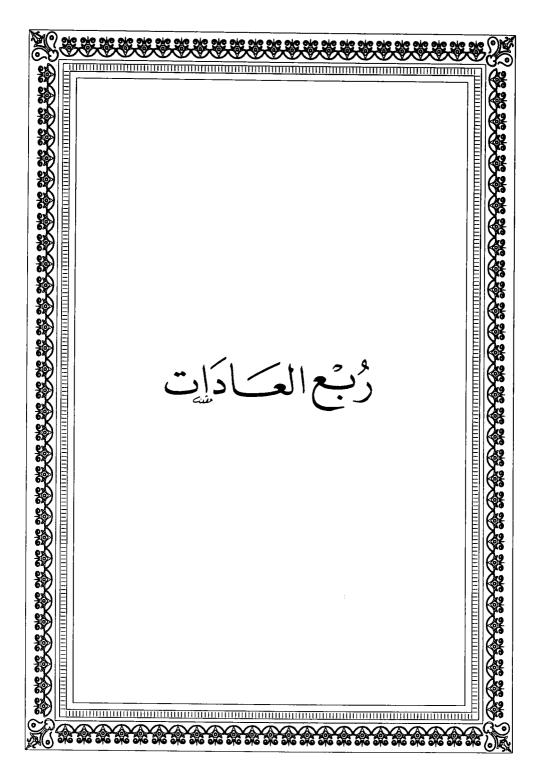



# اب في آداب لأكل والاجتماع عليه والضتيافة ونحوذلك

وآداب الأكل، منها ما هو قبله، ومنها ما هو مع الأكل، ومنها ما هو بعد الأكل.

فمن القسم الأول: غسل اليدين قبل الأكل، كما ورد في الحديث<sup>(١)</sup>، لأنها لا تخلو من درن.

ومن ذلك أن يُؤضَعَ الطعام على السُّفْرةِ الموضوعةِ على الأرض، فإنه أقرب إلىٰ فعل رسول الله ﷺ مِنْ رَفْعِه على المائدة، وهو أدنى إلىٰ التواضع.

ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة، فينصب رجله اليمنى، ويعتمد على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل، ولا يقصد به التنعم فقط، وعلامة صحة لهذه النية أخذُ البُلغة دون الشّبَع. قال النبي ﷺ: «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطن، حَسْبُ ابنِ آدم أكلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإن كان لا مَحَالَة، فَثُلُثُ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» (٢). ومن ضرورة هذه النية ألّا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، ومَنْ فَعَلَ ذلك لم يَكَذ يحتاج إلى طبيب.

ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق، ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده.

<sup>(</sup>۱) منها: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٦٨)، وكلها ضعيفة. قاله العراقي ٢/٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۵۵)، وهو في «صحيح الترمذي» (۱۹۳۹/ ۲۳۸۰)، و «صحيح ابن ماجه» (۲۷۸۰/ ۳۳٤)، والحاكم عن المقدام بن مَعْدِ يْكَرِب. وينظر «صحيح الجامع» (۵۷۷۶)، و «الإرواء» (۱۹۸۳)، و «الصحيحة» (۲۲۲۵).

القسم الثاني: في الآداب حالة الأكل: وهو أن يبدأ بأسم الله في أوله، ويحمد الله تعالى في آخره.

ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويُصَغِّر اللَّقمة ويجوِّد مَضْغَها، وألَّا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، ولا يَذُمَّ مأكولاً.

ومن ذٰلك أن يأكل مما يليه، إلا أن يكون الطعام متنوعاً كالفاكهة، وليأكل بثلاث أصابع، وإذا وقعت لقمة أخذها.

ومن ذلك ألا ينفخ في الطعام الحارّ، (ولا يَجْمَعَ بين التمر والنوى في طبقٍ واحد) (١) ، ولا يجمعه في كَفُه، بل يضعه مِنْ فِيْه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عَجَم وثُفْل، ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه أَجْوَدُ في باب الطب.

ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه، وينظر فيه قبل الشرب، ويمص مَصّاً لا عبّاً، فقد روي عن علي ﷺ: (مَصُوا الماء مَصّاً ولا تَعُبُّوه عَبّاً، فإن الكُبَادَ من العَبُ). ولا يشرب قائماً، ويتنفس في شربه ثلاثاً:

ففي «الصحيحين» أن النبي ﷺ كان يتنفس في شربه ثلاثاً (٢). والمعنى يتنفس في شربه من الإناء، بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النَّفَس في الإناء.

القسم الثالث: من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام. وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه، وأن يسلت<sup>(٣)</sup> القصعة، وليحمد الله. ففي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله لَيَرْضَىٰ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها»<sup>(٤)</sup>. ويغسل يده من الغَمَر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لفعله ﷺ کما رواه مسلم (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٢٨)، والترمذي [«صحيح سننه» (١٥٣٦/ ١٨٨٤)] عن أنس. ومعناه في «صحيح الجامع» (٤٩٥٦)، و«الصحيحة» (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أي: يتتبع ما بقي فيها من الطعام ويمسحها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦/١٤٨٣) عن أنس. تنظر «الصحيحة» (١٦٥١).

<sup>(</sup>٥) الغمر ـ بفتحتين ـ الدسم والزهومة، من اللحم والسمن.

# فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل

من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لِكِبَرِ سِنِّ أو زيادةِ فضل، إلا أن يكون هو المتبوع.

ومنها ألا يسكتوا على الطعام، بل يتكلمون بالمعروف، ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها.

ومن ذلك أن يقصد كلَّ منهم الإيثار لرفيقه، ولا يحوج رفيقه إلىٰ أن يقول له: كُلْ، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض.

ومن ذٰلك ألا ينظر إلىٰ أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا.

ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، وإذا أخرج شيئاً من فيه ليرمي به، صرف وجهه عن الطعام، وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخلّ، ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة.

## فصل

[في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، رُوي ذٰلك عن علي الله أنه قال: لأَنْ أَجْمع إخواني على صاعِ من الطعام أحب إليَّ من أن أعتق رقبة.

وكان خيثمة تَعْلَلْتُهُ يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم الزائرين] والأعمش ويقول: كُلُوا، فما صنعته إلا لكم.

ويقدم ما حضر من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير ٱستئذان، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده.

ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاماً بعينه، وإن خُيِّر بين طعامين أختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يُسَرُّ بأقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك، فقد نزل الشافعي تَعَلَّمُهُ على الزَّعْفَرانيِّ، وكان الزعفرانيِّ يكتب كل يوم رقعة

بما يطبخ من الألوان، ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لوناً آخر، فلما علم الزعفراني أشتد فرحه.

#### فصل

[(الدخول على ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم، فإن الاخول على صادفهم من غير قصد، فسألوه الأكل، نظر، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه، فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم، جاز له أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقاً به عالماً أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك، جاز له أن يأكل.

#### فصل

ومن آداب الضيافة، أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفُسّاق، وقال الفي آداب الملف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الضيافة]

وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بَلِ استعمال السّنّة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان، وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب.

وأما آداب الإجابة، فإن كانت دعوة عرس، فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغيره، فهي جائزة، ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة (١) دون الفقير، ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائماً، بل يحضر، فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره يَسُرُّ أخاه المسلم فليفطر، فأما إن كان الطعام حراماً فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كان ثمَّة منكراً؛ من: فرش محرمة، أو إناء محرم، أو مزمار، أو صورة، وكذلك إذا كان الداعى ظالماً أو فاسقاً أو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولعلها: (الدعوة) فإنها ألزم بالسياق والسباق.

مبتدعاً أو مفاخراً بدعوته. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسُّنَّة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قيل عنه إذا أمتنع: هذا متكبر.

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر، ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكاناً لم يَتَعَدَّهُ، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشَّرَهِ.

فصل: وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب:

الأول: تعجيله، فذلك من إكرام الضيف.

الثاني: تقديم الفاكهة أولاً قبل غيرها، وذلك أصلح في باب الطب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَكِهَةِ مِمَّا يَتَخَرَّوُكَ لَنِكُ وَلَمْتِ مَلَمْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ لَكُ اللهِ الواقعة](١).

ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهةِ اللحمُ، خصوصاً المشويّ، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريدُ، ثم الحلوى، وتتم لهذه الطيبات بشرب الماء البارد، وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليدين عند الغسل.

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة.

الرابع: ألا يبادر إلى رفعها بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم.

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة.

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه، وطِيْبُ الحديثِ عند الدخول والخروج وعلى المائدة.

وأما الضيف فينبغي أن يخرج طَيِّبَ النفس وإن جرى في حقه تقصير، فذلك من حسن الخُلُقِ والتواضع، ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعى قلبه في قدر الإقامة.

<sup>(</sup>١) ليس لهٰذا علاقة بالطب، ولا في تقدمه بالآية دليل على ذٰلك.

# ٩ - كِنَابُ النَّكَاحِ وَآدابِم وَمَا ينْعَلَقْ بِم

لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب، مندوب إليه، كثير [(فوائد الفضائل، وفيه فوائد:

منها: الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك، ليبقى جنس الإنسان. وفيه طلب محبة رسول الله على في تكثير مَنْ به مباهاته. وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح، والشفاعة بموت الولد الصغير.

**ومن فوائد النكاح**: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، وفيه ترويح النفس، وإيناسها بمخالطة الزوجة.

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني، وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته، ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذِ آختلاف لهذه الأسباب شواغل للقلب.

ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس، ورياضتها بالرعاية والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية الأولاد، وكل لهذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها، من يخاف من القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وفي أفراد مسلم، عن النبي ﷺ أنه قال: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار

أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته علىٰ أهلك. أفضلهم الدينار الذي أنفقته علىٰ أهلك» (١).

فصل: وفي النكاح آفات:

[(آفات العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما آمتدت يد النكاح)] المتزوج إلى ما ليس له.

الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء، والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفي ذٰلك خطر، لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته.

الثالثة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله ﷺ، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها.

فلذه مجامع الآفات والفوائد، فالحكم على شخص واحد، بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقاً: مصروفٌ على الإحاطة بمجامع لهذه الأمور، بل ينبغي للمريد أن يَغرِض نفسه على لهذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد، بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك: شابٌ يحتاج إلى تسكين الشهوة، ومنفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل، وإنِ انتفت لهذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات، فتَرْكُه أفضل، ولهذا في حق مَنْ لم يَحْتَجْ إلى النكاح، فإنِ احتاج إليه فإنه يلزمه.

#### فصل

ويعتبر في المرأة لطيب العِشْرة أمور:

[(الخصال الحين، وهو الأصل، لقول النبي ﷺ: "عليك بذات المطية الدين» (٢)، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها، وأزرت به. وإن للعيش)] سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش.

<sup>(</sup>١) هو في مسلم (٩٩٥) عن أبي هريرة، وبلفظ: (أعظمها أجراً) بدلاً من (أفضلهم الدينار).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (بعد ١٤٦٦) عن جابر. وروى نحوه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) عن أبي هريرة.

الثاني: حُسْن الخُلُق، فإنَّ سيئة الخُلُقِ ضررُها أكثر منْ نفعها.

الثالث: حُسن الخَلق، وهو مطلوب، إذ به يحصل التَّحَصَّن، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة. وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن، ولا يقصدون التمتع، كما روي أن الإمام أحمد بن حنبل تَعْلَلْهُ ٱختار ٱمرأة عوراء على أختها، إلا أن لهذا يندر، والطباع على ضده.

الرابع: خفة المهر، وقد زَوَّج سعيد بن المسيَّب أبنته بدرهمين.

وقال عمر ﷺ: لا تغالوا في مهور النساء.

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل.

قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال: أيّ شيء للمرأة؟ فأعلم أنه لِصٍّ.

الخامس: البكارة، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثّيب، فيوجب ذلك الودّ، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضاً أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مَسَّها غيره.

السادس: أن تكون وَلوداً.

السابع: النسب، وهو أن تكون من بيت دِيْنِ وصلاح.

**الثامن**: أن تكون أجنبية.

وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للوَليّ أن ينظر في دِين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زَوَّجها من فاسق أو مبتدع، فقد جنى عليها وعلى نفسه.

قال رجل للحسن: ممن أُزَوِّج آبنتي؟ قال: ممن يتقي الله، فإنه إنْ أحبها أكرمها، وإنْ أبغضها لن يظلمها.

# فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة

أما الزوج، فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في آثني عشر أمراً: الأول: الوليمة، فإنها مستحبة. الثاني: حُسن الخُلُق مع الزوجات. وأحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. وفي الحديث الصحيح: «أستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضِلَع، وإنّ أعوج، أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تَرَكْته لم يَزَلُ أعوج، فأستوصوا بالنساء خيراً» (1). وأعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كفّ الأذى عنها، بَلِ أحتمال الأذى منها، والجِلْم على طيشها وغضبها، أقتداء برسول الله عنها، بَلِ أحتمال الأذى منها، والجِلْم على طيشها وغضبها، أقتداء برسول الله وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل(٢)، والحديث مشهور.

الثالث: أن يداعبها ويمازحها، وقد سابق ﷺ عائشة رضي الله عنها<sup>(٣)</sup>، وكان يداعب نساءه ﷺ، وقال لجابر:

## «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك»(٤).

الرابع: أن يكون ذلك بقدر، ولا ينبسط في الدُّعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد.

وقد روينا عن عمر الله أنه عتب على بعض عُمَّاله، فكلمته أمرأة عمر الله فها فقالت:

يا أمير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة الله، وفيم أنت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين.

الخامس: الاعتدال في الغَيْرة، وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸٦)، ومسلم (۱٤٦٨) عن أبي هريرة. وينظر «صحيح الجامع الصغير» (٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو في البخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>۳) "صحيح أبي داود" (۲۲٤٨/ ۲۷٤۸)، و"صحيح ابن ماجه" (۱۲۱۰/ ۱۹۷۹) عنها. ويراجع "الإرواء" (۱۰۲)، و"الصحيحة" (۱۳۱)، و"آداب الزفاف" ص ۲۰٤، طبعة المكتب الإسلامي المنقحة والمهذبة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٦٧)، ومسلم (١٤٦٦)، والنسائي [«صحيح سننه» (٣٠١٨)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (١٨٦٠/١٥٠٧)] عنه. وينظر «صحيح الجامع الصغير» (٢٣٣٤).

يخشىٰ غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن، وقد نهىٰ النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً (١).

السادس: الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير، ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك ممّا يُؤغِرُ الصدر.

السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويُلَقِّنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كلّ بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، فيعرفها أنها إذا أنقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا أنقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يُراعِينَه.

الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يَعْدِل بينهن، والعدل في المَبِيْتِ والعطاء، لا في الحب والوطء، فإن ذلك لا يملكه، فإن سافر وأراد أستصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.

التاسع: النشوز، فإذا كان النشوز من المرأة، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها: بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع، هَجَرها في المضجع، فولاها ظهره أو أنفرد عنها بالفراش، وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام. فإن لم ينفع ضربها ضرباً غير مبرح، وهو ألا يدمى لها جسماً، ولا يضرب لها وجهاً.

العاشر: في آداب الجماع، يستحب البداءة بالتسمية، والانحراف عن القِبْلة. وأن يتغطى هو وأهله بثوب، وألا يكونا متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. ومن العلماء مَنِ استحب الجماع يوم الجمعة، ثم إذا قضى وطره فيتمهل لتقضي وطرها، فإن إنزالها ربما تأخر.

ومن الآداب: أن تأتزر الحائض بإزار من حَفْوَيْها إلى ما بين الركبة إذا أراد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۰۱)، ومسلم (۷۱۵)، وأبو داود [«صحيح سننه» (۲٤۱۳/ ۲۲۷۲)]، والترمذي [«صحيح سننه» (۲۱۸۲/ ۲۷۱۲)] عن جابر.

الاستمتاع بها، ولا يجوز وطؤها في الحيض، ولا في الدبر، ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأ.

ومن الآداب: ألا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يخرج دماً وهو جنب، وأما العزل فهو مباح مع الكراهة.

الحادي عشر: في آداب الولادة، وهي ستة:

الأول: ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير. الثانى: أن يؤذن في أذن المولود حين يولد.

الثالث: أن يسمِّيه اسماً حسناً.

وفي أفراد مسلم: "إن أحب أسمائكم إلى الله على عبد الله وعبد الرحمٰن" (١) ومن كان له اسم مكروه، استحب له تبديله، فقد غير النبي على أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء: أفلح، ونافع، ويسار، ورباح، وبركة (٢)، لأنه يقال: أهو ثمة؟ فيقال: لا.

الرابع: العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة.

السادس: الختان.

الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج: الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله الله الله عشر: مما يتعلق بالزواج؛ المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلىٰ طلاقها، فإذا أراد الطلاق فَلْيُرَاع فيه أربعة أشياء:

الأول: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، لئلا تطول عليها العدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۲)، وأبو داود [«صحيحه» (۱۳۹ه/۱۳۹۹)]، والترمذي [«صحيحه» (۲۱۳۹ / ۲۲۷۰)]. وينظر «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۱۷۲ / ۲۷۲)، و«صحيح الكلم الطيب» (۷۷/ ۱۷۲ - ۲۱۷) طبع المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٣٨) عن سمرة.

الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم.

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق أمرأة وبعث إليها بعَشَرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق.

الرابع: ألا يفشي سِرَّها، وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: "إن من أَشَرُ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سِرَّها»(١)، ورُوي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق آمرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سِرَّ آمرأته، فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لى ولامرأة غيري.

فهذا كله من بيان ما على الزوج.

القسم الثاني من آداب المعاشرة: ما على الزوجة لزوجها.

عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأَمْرَتُ المرأة أَن تسجد لزوجها» (٢) لعظم حقه عليها.

وفي لهذا القسم أحاديث كثيرة تدل علىٰ تأكيد حق الزوج على زوجته، وحقوقه عليها كثيرة، وأهمها أمران:

أحدهما: الستر والصيانة.

الثاني: القناعة.

وعلىٰ لهذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر علىٰ الجوع ولا نصبر علىٰ النار.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٣٧)، وأحمد (۱۱٦٤٢) عن أبي سعيد الخدري، وحكم بضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٤٨٧٠/١٠٣٨)، و«ضعيف الجامع» (١٩٨٨)، و«آداب الزفاف» ص ٧٠.

<sup>(</sup>۲) هو في «صحيح سنن الترمذي» (۱۱۵۹/۹۲٦) عن أبي هريرة. و«صحيح سنن أبي داود» (۲۱۸/۱۸۷۳) عن قيس بن سعد. و«صحيح سنن ابن ماجه» (۱۵۰۲/ ۱۸۷۳). ينظر «الإرواء» (۱۹۹۸)، و«صحيح الجامع» (۲۹۶۵).

ومن الواجبات عليها: ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه، كان له الأجر وعليها الوزر.

وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة، وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في عُقْر بيتها، لازمة لِمغزَلِها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائباً وحاضراً، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا توطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها(١).

### آخر كتاب النكاح

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «آداب الزفاف» للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه على صغره قد جمع فيه ما يحتاجه المسلم في هذا الأمر من الأحاديث الصحيحة وأحكامها.

وكتاب «الزواج الإسلامي» تأليف الأستاذ محمد علي الضناوي.

وكتاب «تحفة العروس» للأستاذ المربي محمود مهدي الإستانبولي. وكلها طبع المكتب الإسلامي.

# ١٠ - كِنَابُ آدابٌ الكَسْبُ وَالمعَاش ، وَفضله وَمَا ينْعَلَىٰ بذلك وصعتَ المعَاملن وَمَا ينْعَلَىٰ بذلك

أعلم أن الله بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش، وتارة للمعاد، ونحن نورد آداب التجارات، والصناعات، وضروب الاكتساب وأسبابها ونشرحها.

## فصل في فضل الكسب والحث عليه

قال الله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشَا ﴿ النِبَا] فَذَكُره في معرض الامتنان، وقال تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ الْخَرَافَ فَجَعَلْهَا نَعْمَة، وطلب الشكر عليها، وقال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَيْتُكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَدُ لا يَن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «طلب الحلال جهاد» (١).

 $e^{(1)}$  الله ليحب العبد المحترف

وفي أفراد البخاري أن النبي ﷺ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» (٣).

وفي حديثِ آخر: «أن زكريا عَلَيْتَلِيْزَ كان نجاراً»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه القضاعي عن ابن عباس، وأبو نعيم عن ابن عمر. وهو في "ضعيف الجامع" (٣٦١٩)، و"الضعيفة" (٣٦١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، والطبراني في «الكبير» عن ابن عمر. وهو في «ضعيف الجامع» (١٣٠١)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٣٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٧٢) عن المقدام بن مَعْدِ يُكُرِب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٧٩)، وابن ماجه [«صحيحه» (٢١٥٠/١٧٤٦)] عن أبي هريرة.

قال ابن عباس ﷺ: كان آدم ﷺ حراثاً، ونوح نجاراً، وإدريس خياطاً، وإبراهيم ولوط زرَّاعَين، وصالح تاجراً، وداود زراداً، وموسى وشعيب ومحمد ابن عبدالله صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة.

وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني أستعن بالكسب الحلال، فإنه ما أفتقر أحد قَطُّ إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به.

وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: لهذا رجل جَهِلَ العلم، أَمَا سمع قول النبي ﷺ: "إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي"(١)، وقولَه ﷺ حين ذكر الطير: "تغدو خماصاً وتروح بطاناً"(٢).

وكان أصحاب رسول الله ﷺ، يَتَجِرون في البر والبحر، ويعملون في نخلهم، والقدوة بهم.

وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أنْ تَصُفَّ قدميك وغَيْرُك يتعب لك، ولكن أبدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد.

فإن قيل: فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فأخترت العبادة؟ فالجواب: أنَّا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس، وإغناء العائلة، وإفاضة الفضل على الإخوان، فأما إن كان المقصود نَفْسَ المال وجَمْعَه، والتفاخر به ونحو ذلك، فهو مذموم.

وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أربعة: الصحة، والعدل، والإحسان، والشفقة على الدين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹۱۶ و ٥٦٦١)، وعلقه البخاري قبل (٢٩١٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۰۵ و۳۷۰)، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۱۱/۲۳٤٤)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۳۳۰۹/۲۱٤)] عن عمر. وهو في «الصحيحة» (۳۱۰). وسيأتي لفظه بأتم مما هنا في الصفحة (۲۱۲) حاشية (۵).

الأمر الأول: في الصحة، فإن كان العقد بيعاً، فله ثلاثة أركان: [(مكونات عقد العاقد، والمعقود عليه، واللفظ. الاكتساب)]

ألركن الأول: أما العاقد، فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون، لأنه غير مكلف، فلا يصح بيعه، ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له، وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصيّ، فيصير بمنزلة العبد المأذون له، وعند الشافعي، لا تصح عقود الصبي، ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة، يصح بيعه وشراؤه، وعند الشافعي لا تصح.

وأما الظَّلَمَةُ ومَنْ أكثر مالِهِ حرامٌ، فلا ينبغي أن يُعامَل إلا في شيء يُغرَفُ أنَّ عينه حلال.

الركن الثاني: المعقود عليه، وهو المال المقصود نقله، ولا يجوز بيع الكلب، لأنه نجس العين، فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما، سواء قلنا: إنهما طاهران أو نجسان، ولا بيع الحشرات، ولا بيع العود والمزمار، والصور المصنوعة من الطين ونحوه، ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حِسّاً ولا شرعاً، أما الحس فكالطير في الهواء، والعبد الآبق ونحوهما، وأما الشرع فكالمرهون، وبيع الأم دون الولد الصغير، أو الولد دون الأم، فهذا ممنوع تسليمه شرعاً.

الركن الثالث: اللفظ، وهو الإيجاب والقبول، فإن تقدم القبولُ الإيجابَ لم يصح في إحدى الروايتين، ويصح في الأخرى، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب، فإن تبايعا بالمعاطاة، فظاهر كلام أحمد صحة البيع.

وقال القاضي أبو يعلى: لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة. ولهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المُحَقَّرة دون النفيسة، لجريان العادات بذلك. وينبغي من طريق الورع ألا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا، فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان: ربا الفضل، وربا النسيئة، فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا. ويحتاج أيضاً أن يعرف شروط السلم، والإجارة، والشركة، فإن المكاسب لا تنفك عن لهذه العقود المذكورة.

فصل: في الأمر الثاني: وهو العدل، وأجتناب الظلم في المعاملة، ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير، وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص.

الأول: الاحتكار، وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس. وصفته: أن يستكثر مِنِ أبتياع الغلات في الغلاء؛ ويتربص بها زيادة الأسعار، فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسها، فليس محتكراً، وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس، وفي الجملة تكره التجارة في القوت، لأنه قوام الآدمي.

القسم الثاني: ما يخص ضرره، نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيها، أو يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري. وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا ليس منا»(١).

وأعلم أن الغش حرام في البيوع، وفي الصناعات، وقد سئل الإمام أحمد عن رفو الثوب حتى لا يبين، فقال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه.

وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن، ولا يتخلص في لهذا حتى يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ، ومتى خلط العَلَّاف الطعام تراباً ثم كاله فهو مطفف، وكذلك القَصَّاب إذا خلط عظماً لم تجر العادة بمثله.

وقد نهي عن النَّجْشِ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، ونهي عن التصرية.

فصل: الأمر الثالث: في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى ﴿ بِأَلْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] فمن الإحسان المسامحة في البيع، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للربح، ولكن يراعى فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته، فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۱)، والترمذي [«صحيحه» (۱۰۱۰/۱۳۱۰)] عن أبي هريرة. ورواه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن مسعود. وهو في «صحيح الجامع» (۸۶۰۸)، و«الإرواء» (۱۳۱۹)، و«الصحيحة» (۱۰۰۸).

ومن ذلك أنه إذا أراد آستيفاء الثمن أو الدَّين، فيحسن تارة بالمسامحة، وتارة بحط البعض، وتارة بالإنظار، وتارة بالتساهل، وتارة في وجود النقد.

ومن الإحسان: أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، والأحاديث تشهد بفضل لهذه الأمور المذكورة، وما لصاحبها من الأجر والثواب.

فصل: الأمر الرابع: شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، بل يراعي دينه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء:

الأول: حسن النية في التجارة، فَلْيَنْوِ بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس، والقيام بكفاية العيال، ليكون بذلك من جملة المجاهدين، ولينو النصح للمسلمين.

الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم، ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنعم، فَلْيَشتغل بصناعة مهمة، ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهماً، وليجتنب صناعة الصياغة، والنقش، وتشييد البنيان بالجص، وجميع ما يزخرف به، فإنه مكروه.

ومن المعاصي: خياطةُ الخياطِ القَبَاءَ الديباجِ للرجل، ويكره أن يكون جزاراً، لأنه يوجب قساوة القلب، أو حجاماً، أو كناساً لما فيه من مباشرة النجاسة، وفي معناه الدباغ<sup>(۱)</sup>.

ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والعبادات، وفروض الكفايات (٢).

<sup>(</sup>١) ليس على هذا دليل من نقل أو عقل، والمسلمون بحاجة إلى كل الأعمال والصنائع.

<sup>(</sup>٢) ولهذا مما يكتمه علماء السوء، ولا يكاد يعرف، بل المعروف عكسه من شدة تزاحمهم على لهذه الوظائف. وينظر "إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن" لشيخي ابن مانع كَظْلَلْهُ طبع المكتب الإسلامي.

الثالث: ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، فيواظب على الأوراد، وقد كان صالحو السلفِ من التجار يجعلون أوّل النهار وآخره للآخرة، ووسطه للتجارة، وإذا سمع آذان الظهر والعصر، فينبغي أن يترك المعاشَ آشتغالاً بأداء الفرض.

الرابع: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق، ويشتغل بالتسبيح والتهليل.

الخامس: ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها.

السادس: ألا يقتصر على آجتناب الحرام، بل يَتَوَقَّىٰ مواقع الشُّبَه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوىٰ، بل يستفتي قلبه فيجتنب ما يَحُزُّ في القلب.

## بتيان الحلَال وَالحرام

اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقَدِ آدّعى كثير من الجهال عدم الحلال، وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات، والحشيش النبات، وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة، فلما وقع لهم لهذا، وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات، توسعوا في الشبهة والحرام، ولهذا من الجهل، وقلة العلم، فإن في "الصحيحين" من حديث النعمان بن بشير على، أن النبي على قال: «الحلال بَيْن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»(١).

ولما كانت لهذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها، وأستطار في الدين شررها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة.

ونحن نوضح ذٰلك في أقسام:

الأول:

في فضيلة طلب الحلال، وذم الحرام، ودرجات الحلال والحرام:

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] والطيبات: الحلال، فأمر بذلك قبل العمل، وقال في ذم الحرام: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨] (٢) إلى غير ذلك من الآيات.

وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: «يا أيها الناس إن الله طيب لا

<sup>(</sup>۱) هو في البخاري (۵۲)، ومسلم (۱۵۹۹)، و«صحيح أبي داود» (۲۸٤۸/ ۳۳۲۹)، و«صحيح النسائي» (۱۱۵۸ و ۵۲۲۸). و«صحيح النسائي» (۱۱۵۸ و ۵۲۲۸). وينظر «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (۲۰).

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك سرقة الحقوق في المطبوعات، وما بذلوا فيه من جهد التأليف، أو أجور التصحيح، وتكاليف الصف. . . إلخ.

يقبل إلا طيباً...» وذكر الحديث إلى قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وعُذِيَ بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»(١) رواه مسلم. وروي في ذلك غير حديث.

وروي أن سعداً سأل رسول الله ﷺ أنْ تستجاب دعوته، فقال له: «أَطِبْ طُغْمَتِك تُسْتَجَبْ دَعُوتُك» (٢).

وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه، فأكل أبو بكر الصديق الله شيئاً من شبهة ثم قاءه (٣).

فصل في درجات الحلال والحرام: أعلم أن الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض، كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول: هذا حارٌ في الدرجة الأولى، وهذا في الدارجة الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام: المأخوذُ بعقد فاسد حرام ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ، إذ فيه إيذاء الغير، وترك طريق الشرع في الاكتساب، وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط، وكذلك المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو يتيم، أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غنى أو فاسق.

فصل: والورع له درجات أربع:

[(درجات الدرجة الأولى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى الورع)] تحريمه، ولهذا لا يحتاج إلى أمثلة.

الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب أجتنابها، ولكن يستحب، كما

<sup>(</sup>۱) هو في مسلم (۱۰۱۵)، و «صحيح سنن الترمذي» (۲۳۹۰/۲۳۹۰). وينظر «غاية المرام» (۱۷).

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس وفيه من لا أعرفه.

<sup>(</sup>٣) إنما فعل أبو بكر ذلك، لأنه كان من طعام الكَهَانة، وهو سُختُ خبيث.

يأتي في قسم الشبهات، ومن لهذا قوله على: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١).

الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام.

الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالىٰ، وهو ورع الصِّدِيقين، مثال ذٰلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوريِّ رحمة الله عليه أنه شرب دواء، فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار قليلاً حتىٰ يعمل الدواء، فقال: لهذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. فهذا رجل لم تحضره نية في لهذه المشية تتعلق في الدين، فلم يقدم عليها، فهذا من دقائق الورع.

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تشديداً، كان أسرع جوازاً على الصراط، وأخف ظهراً، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت لهذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت درجات النار في حق الظّلمة بحسب درجات الحرام، فإن شئت فَزِذ في الاحتياط، وإن شئت فَتَرَخْض، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص.

#### القسم الثاني:

## في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام:

وحديثُ النعمانِ بن بشير (٢) نَصِّ في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الحلال والحرام وما بينهما، والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو الشبهة.

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق: الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريماً لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريماً أو كراهية.

مثال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على مِلْكِ أحدٍ، والحرام المحض: ما فيه صفة محرمة، كالشدة في الخمر، والنجاسة في

<sup>(</sup>۱) "صحيح النسائي" (۲۰۲۹)، و"صحيح الترمذي" (۲۰۱۸/۲۰٤٥). وهو مخرج في «الإرواء» (۱۲ و ۲۰۷۶)، و«غاية المرام» (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (١١٠)، الحاشية (١).

البول، أو حصل بسبب منهي عنه، كالمتحصل بالظلم والربا، فلمذان الطرفان ظاهران، ويلتحق بهما ما تحقق أمره، ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه، فإنَّ صيد البر والبحر حلال، إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة، فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت، ولهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين، لأنه وَهَمِّ مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل، مثل أن يجد في الظبية جرحاً لا يقدر عليه، إلا بعد الضبط، كالكَيِّ، ويحتمل أن يكون غيره، فلهذا موضع الورع.

وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين، ومثالات الشبهة كثيرة، والمهم منها مثالان:

- الأول: الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى أربعة أنواع:

الأول: أن يكون الحل معلوماً من قبل، ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اَجتنابها، ويحرم الإقدام عليها، مثاله أن يرى صيداً فيجرحه فيقع في الماء، فيصادفه ميتاً، ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام، لأن الأصل التحريم.

النوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل، والحكم له، كما لو طار طائر، فقال رجل: إن كان لهذا غراباً فأمرأته طالق، وقال آخر: وإن لم يكن غراباً، فأمرأته طالق، ثم التبس الأمر، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحدة منهما، ولكن الورع أجتنابهما وتطليقهما.

النوع الثالث: أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله، مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه، ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا ظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة، فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول.

النوع الرابع: أن يكون الحل معلوماً، ولكن يغلب على الظن طرآن المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً، مثاله أن يؤدي اَجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن، فتوجب تحريم شربه، كما أوجب منع الوضوء به.

- المثال الثاني: أن يختلط الحرام بالحلال، ويشتبه الأمر فيه. وذلك على أض. ب:

أحدها: إذا اختلطت ميتة بمُذَكَّاة، أو بعشرة من المذكيات، ونحو ذٰلك من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب أجتنابها.

الثاني: أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو استبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، لأن في تحريمهن حرجاً كبيراً، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن في ذلك حرجاً، وقد علم رسول الله على وأصحابه أن في الناس من يرابي (١)، وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مِجَناً سرق في زمانه (٢)، وما تركوا شراء مجن، فاجتناب هذا من ورع الوسوسة.

الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا لهذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة، فتركه ورع، ولا يحرم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسول الله على والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة أختلطت بالأموال، وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظّلَمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس، لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب،

<sup>(</sup>۱) هذا معروف، ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر مرفوعاً: «أول رباً أضع... ربا العباس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) عن ابن عمر.

ولا أَمَارة على الغالب، حُكِم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين، فقد توضأ عمر شبه من جرة نصرانية (١)، مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة، وكان الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة.

ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين، علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة، أو يكون عليها علامة، فأما الظن الذي يستفاد من رد الوَهم إلى مجاري الأحوال، فلم يعتبروه، فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة، ويحترزون من شبهات الحرام، فما الفرق؟ قلنا: إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم أحترزوا من كل نجاسة يجب أجتنابها فصحيح، وأما تورعهم عن الشبه، فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس، وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، والله أعلم.

#### القسم الثالث:

## في البحث، والسؤال، والهجوم، والإهمال ومظانّها:

أعلم أنه لو قُدِّم لك الطعام، أو أهديت لك هدية، أو أردت أن تشتري شيئاً من شخص فليس لك أن تقول: لهذا مما لا أتحقق حله، فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقاً، بل السؤال واجب مرة، وحرام مرة، ومندوب مرة، ومكروه مرة.

والقول الشافي فيه: أن مَظِنّة السؤالِ الرّيبةُ، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال.

أما ما يتعلق بصاحب المال، فنحو أن يكون مجهولاً، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه، كَزِيِّ الأجناد، ولا على صلاحه، كثياب أهل العلم والزهد، فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه، ولا

<sup>(</sup>١) صحيح، سلف في الصفحة ٣٥ حاشية (١).

يقال لهذا: إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل أن يكون على خِلْقة الأتراك، وأهل البوادي المعروفين بالظلم، وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته، لأن اليد تدل على الملك، وهذه الدلالات ضعاف، إلا أن الترك من الورع.

وأما ما يتعلق بالمال، فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فأشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراماً كان التفتيش ورعاً غير واجب، وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه الحرام، مثل أن يكون تاجراً يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراماً، لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجهه حلال جاز، وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل، فالمأخوذ شبهة، والورع تركه(۱).

وأعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المُفضِية له، بألا يكون المسؤول متهماً، فإن كان متهماً وعلمت أن له غرضاً في حضورك أو قبول هديته، فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره.

## القسم الرابع:

كيفية خروج التائب عن المظالم المالية.

آعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط، فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين، فأمره سهل، وإن كان ملتبساً مختلطاً فإن كان من ذوات الأمثال، كالحبوب والنقود والأذهان، وكان معلوم القدر، ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقان:

أحدهما: الأخذ بغالب الظن.

والثاني: الأخذ باليقين، وهو الورع.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المؤلف سلك سبيل الوسط في الأمور من غير تَشَدُّد أو تَفَلُّتٍ.

فإذا أخرج المال الحرام، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة، جمع ذلك كله وصرفه إليه، وإن يش من معرفة المالك ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدّق به، وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين.

مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبهة، فليخصّ نفسه بالحلال، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسْجَار التنور، وأصل لهذا قوله ﷺ في كسب الحجام: «أَعْلِفه ناضحك»(١).

ومن كان في يد أبويه حرام، فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبلا تناول اليسير.

وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها، ثم صعد الغرفة فقاءها.

#### القسم الخامس:

في إذرار السلاطين وصِلاتهم، وما يحل من مخالطة السلاطين الظَّلَمة، ونحو ذٰلك.

أعلم أن من أخذ مالاً من السلطان، فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه، هل يستحقه؟

وقد تورع جماعة عن ذٰلك، وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به.

وأما في لهذا الزمان، فالاحتراز عنه أولئ، لأنه قد علم طريق الأخذ، ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار.

وقد كان بعض السلف لا يأخذ، ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، ولهذا ليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم، وليس المال مشتركاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٤٢٧٣ و۱٥٠٦١) عن جابر، و(٢٣٦٨٤ و٢٣٦٨٧ و٢٣٦٩٢) وكذا ابن ماجه [«صحيحه» (٢١٦٦/١٧٥٩)]، والترمذي [«صحيحه» (١٠٢٧/ ١٢٧٧)] عن محيصة بن مسعود. وهو مخرج في «الصحيحة» (١٤٠٠).

فصل: أعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظّلَمة ثلاثة أحوال: [فيما يحل من الحالة الأولى: أن تدخل عليهم، وهي شَرُها، فقد روي عن الطلمة وما النبي عَلَيْ أنه قال: «من أتى أبواب السلاطينِ أَفْتَتَنَ»(١) «وما ازداد عبد يحرم ...] من السلطان قرباً إلا أزداد من الله بُغداً»(٢).

وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، ويقول ما ليس فيه.

وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أَذنَيْتَني فَتَانَيْني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده، ولا في يدي ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد أستغنيت عنك بمن أغناك عني.

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين، وأيضاً فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله ﷺ إما بفعله أو قوله أو سكوته.

أما الفعل: فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب، ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام، والانتفاع بذلك حرام، ولو فرض ذلك حلالاً، فربما يقع في غيره من المحذورات، إما أن يسجد له، أو يتمثل له قائماً، ويخدمه، ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه. والتواضع للظالم معصية، بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع، ذهب ثلثا دينه، فكيف إذا تواضع للظالم؟ وتقبيل اليد له معصية، إلا أن يكون عند خوف، أو لإمام عادل، أو عالم يستحق ذلك، فأما غير من ذكرنا، فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام.

<sup>(</sup>۱) «صحيح سنن أبي داود» (۲۸۵۹/۲٤۸۹) من حديث ابن عباس. وكذا هو قطعة من الحديث الضعيف التالي. لكن بلفظ: «من لزم السلطان افتتن».

<sup>(</sup>٢) «ضعيف سنن أبي داود» (٣٨٦٠/٦١٢) من حديث أبي هريرة.

وأما القول، فهو أن يدعو للظالم، أو يثني عليه، أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله، أو بتحريك رأسه، أو باستبشار في وجهه، أو يظهر له الحب والموالاة والآشتياق إلىٰ لقائه، والحرص علىٰ طول بقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر علىٰ السلام، بل يتكلم ولا يعدو كلامه لهذه الأقسام.

وقد جاء في الأثر: (من دعا لظالم بطول البقاء، فقد أحب أن يعصى الله). ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الله، أو وفقك الله، أو نحو ذلك.

وأما السكوت: فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحرير، وأواني الفضة، والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير، ونحو ذلك، فيسكت. وكل من رأى شيئاً من ذلك وسكت، فهو شريك فيه. وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء، فإن السكوت عن ذلك كله حرام، لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه، فهو معذور في السكوت. قلنا: صدقت، إلا أنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر، لأنه لو لم يدخل ويشاهد، لم يجب عليه الأمر والنهي؛ وكل من علم بفساد في مكان، وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته، لم يجز له أن يحضر.

فصل: فإن سلم مما ذكرنا كله، وهيهات، لم يسلم من فساد يتطرق إلىٰ قلبه، لما يرىٰ من توسعهم في التنعم، فيزدري نعمة الله عليه، ثم يقتدي به غيره في الدخول، ويكون مُكْثراً لسواد الظَّلَمة.

وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان آبني عبد الملك، فقال: لا أبايع آثنين ما آختلف الليل والنهار. فقالوا: آدخل من لهذا الباب وآخرج من الآخر. قال: لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس، فجلد مئة وألبس المُسُوح.

فعلىٰ ما بَيُّنَا لا يجوز الدخول علىٰ الأمراء الظُّلَمة إلا بعذرين:

أحدهما: إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى.

والثاني: أن يدخل ليرفع ظلماً عن مسلم، فيجوز بشرط ألا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولاً، فهذا حكم الدخول.

الحال الثاني: أن يدخل عليه السلطان زائراً، فجواب السلام لا بد منه، وأما القيام والإكرام، فلا يحرم مقابلة له على إكرامه، فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للحمد، كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل عليه وحده، وقد رأى أن يقوم إعزازاً للدين فهو أولى، وإن كان دخوله عليه في جمع، فمراعاة وشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا أولى وأمثل، ولا بأس بالقيام على لهذه النية، وإن علم أن ذلك لا يورث فساداً في الرعية ولا يناله أذى من غضبه، فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه أن ينصحه، ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم، فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر، فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف يُؤثّر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح، ومتى عرف طريقاً للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه.

الحال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يَرَوْنَه، والسلامة في ذلك، ثم ينبغي أن يعتقد بُغضهم على ظلمهم، فلا يحب لقاءهم، ولا يثني عليهم، ولا يستخبر عن أحوالهم، ولا يقترب إلى المُتصلين بهم، ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، إما يوم مضى فلا يجدون لذته، وأنا وإياهم في غد على وَجَل، وإنما هو اليوم، فما عسى أن يكون لهذا اليوم؟!

مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالاً لتفرقه على الفقراء، وكان له مالك معين، لم يَحِلَّ أَخْذُه، وإن لم يكن له، كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه، ويتولى تفرقته على الفقراء.

ومن العلماء مَن آمتنع مِن أخذه.

وإذا كان أكثر أموالهم الحرام، حرمت معاملتهم.

وما بَنَتْهُ الظَّلَمة من القناطر والمساجد والسقايات، ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين، لم يَجُزِ العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها، والورع: الأمتناع، والله أعلم.

# ١١ - كِنَابُ آداب الصحبَت وَالْآخوة وَمُعَاشَح الخَلْق وَغُو ذَلْك

[فضيلة الألفة والأخوة] أعلم أنَّ الأَلفة ثمرة حُسْنِ الخُلُق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة

فقد روي من حديث أبي الدرداء ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» (١) رواه الترمذي وصححه.

وفي حديث آخر: «إن أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً» (٢). أخلاقاً، وإن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة مساويكم أخلاقاً» (٢).

وسئل النبي ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»(٣).

وأما المحبة في الله تعالى، ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة [بيان معنى عن النبي ﷺ أنه قال: «سبعة يُظِلُهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه الأخوة في الله] فذكر منهم: «ورجلان تَحابًا في الله اَجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح أبي داود» (٤٠١٤/ ٤٧٩٩)، و«صحيح سنن الترمذي» (٢٠٠٢/١٦٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۷۱۰)، والترمذي [«صحيحه» (۲۰۱۸/۱٦٤۲)] عن أبي ثعلبة الخشني. وهو في «صحيح الجامع» (۱۵۳۵)، و«المشكاة» (۷۹۷)، و«الصحيحة» (۷۹۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح سنن الترمذي» (٢٠٠٤/١٦٣٠)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٢٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) هو في البخاريّ (٦٦٠ و١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١)، و«صحيح الترمذي» (١٩٤٩/ ٢٣٩١)، و«صحيح النسائي» (٤٩٧٣). وينظر «الإرواء» (٨٨٧).

وفى حديث آخر: يقول الله عَلى: «حقت مَحَبّتي للمتحابين فيّ، وحقت محبتى للمتباذلين فئ، وحقت محبتى للمتزاورين فئ (١).

وفى حديث آخر: «أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله (۲) . والأحاديث في ذلك كثيرة .

وٱعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنساناً [بيان البغض لكونه مطيعاً لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب ني الله] أبغض لوجود ضِدُّه. ومَن ٱجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة، فإنك تحبه مِنْ وجهِ وتبغضه من وجه. فينبغى أنْ تحب المسلم لإسلامه، وتبغضه لمعصيته. فتكون معه على حالة متوسطة بين الأنقباض والأسترسال. فأما ما يجرى منه مجرى الهفوة التي يُعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر، فإذا أصرّ على المعصية، فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخِفَّتها.

وأعلم أنَّ المخالف لأمر الله تعالىٰ على أقسام:

[بیان مراتب أحدها: أن يكون كافراً. فإن كان حَرْبيّاً، فهو مستحق للقتل الذين يبغضون في الله وكيفية والإرقاق، وليس بعد لهذين إهانة. وإن كان ذِمِّيّاً، فلا يجوز إيذاؤه إلا معاملتهم] بالإعراض عنه، والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق المكان، وترك البداءة بالسلام. فإن سلم قيل له: وعليك. والأولى الكَفُّ عن مخالطته ومؤاكلته. ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء.

القسم الثاني: المبتدع. فإن كان ممن يدعو إلىٰ بدعة، وكانت البدعة بحيث يكفر بها، فأمره أَشَدُّ مَنَ الذُّمِّي، لأنه لا يُقَرُّ بِجِزْية ولا يُسامح بعقد ذمة. وإن كان ممن لا يكفر بها، فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/٩٥٣، وأحمد (٢٢٠٢٥) عن معاذ بن جبل. ورواه الطبراني في «الكبير»، والحاكم عن عبادة بن الصامت. وهو في «صحيح الجامع» (٤٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. وهو في "صحيح الجامع" (٢٥٣٩)، و «الصحيحة» (١٧٢٨).

محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شرّ الكافر غير مُتَعَدِّ، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لأنه يزعم أنَّ ما يدعو إليه حق، فيكون سبباً لِغَوَاية الخلق، فَشَرُّه مَتَعَدُّ، فإظهار بُغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشدُ.

فأما المبتدع العامِّيّ الذي لا يَقْدِر أن يدعو ولا يُخاف الاقتداء به، فأمره أهون، والأولى أن يُتَلَطَّف به في النصح، فإن قلوب العوامّ سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيحٌ لبدعته في عَيْنِه، تأكَّد استحباب الإعراض عنه. وإن عُلِم أن ذلك لا يؤثّر؛ لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه، فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعَمَّ فسادها.

القسم الثالث: العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره، كالظلم والغَضب وشهادة الزور والغِيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد، كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويُهيِّئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فلذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنى أو سرقة أو تركِ واجب، فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صُودِف، وجب منعه بما يَمْتَنِعُ به، فإن كان النُصح يَرُدُه ـ وكانت أنفع له ـ نُصِح وإلا أُغلِظ له.

#### فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته

روينا عن النبي ﷺ أنه قال: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود [«صحيح سننه» (٤٨٣٣/٤٠٤٦)]، والترمذي [«صحيح سننه» (٣٥٤٥) أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (٣٥٤٥)، و«الأحاديث الصحيحة» (٩٢٧)، و«مشكاة المصابيح» (٥٠١٩).

وأعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصالٍ يُرْغَب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بِحَسَبِ الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وليس ذلك غرضنا، وإما دينية، وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصيناً عن إيذاء من يُكدِّر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المكون عُدَّة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها أنتظار الشفاعة المُومّات، فتكون عُدَّة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها أنتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها.

وفي الجملة، فينبغي أن يكون في من تُؤثِرُ صحبته خمس خصال:

أن يكون عاقلاً، حسن الخُلُق، غير فاسق، ولا مبتدع، ولا حريص علىٰ الدنيا.

أما العقل، فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرّك، ونعني بالعاقل: الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه، وإما أن يكون بحيث إذا أُفْهِم فَهِمَ.

وأما حُسْنُ الخُلُق، فلا بد منه، إذْ رُبَّ عاقلِ يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته.

وأما الفاسق، فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تُؤمَن غائلَتُه ولا يُوثَقُ به.

وأما المبتدع، فيُخاف من صحبته بِسِراية بدعته.

قال عمر بن الخطاب عليه عليك بإخوان الصدق تَعِش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعُدّة في البلاء، وَضَعْ أمر أخيك على أَحْسَنهِ حتىٰ يجيئك ما يَقْلِيك منه، وأعتزلْ عَدُوّك، وأحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحبِ الفاجر فتتعلَّم من فجوره، ولا تُطْلِغه علىٰ سِرِّك، وأستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالىٰ.

قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه.

ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال: رحمك الله، لهذا والله فعل الإخوان.

وقال أبو جعفر لأصحابه: أَيُدْخِلُ أحدكم يده في كُمِّ أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فَلَسْتُمْ بإخوانِ كما تزعمون.

ويُروىٰ أن فتحا المَوْصِليَّ جاء إلىٰ صديق له يقال له عيسىٰ التَّمَّار، فلم يجده في المنزل. فقال للخادمة: أَخرجي لي كِيْسَ أخي. فأخرجته، فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك. فقال: إن كنتِ صادقة، فأنت حُرّة. فنظر فإذا هي قد صدقت، فَعَتَقَتْ (١).

## فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق

الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات:

أدناها: القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار.

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال.

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس.

وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائجهم.

الحق الثاني: على اللسان؛ بالسكوت تارة، وبالنطق أخرى.

أما السكوت، فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغَيْبته، وعن الرَدِّ عليه ومُماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سِرَّه ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يُبْلِغُه قَدْحَ غيره فيه.

<sup>(</sup>١) بفتح العين، والضم من الأخطاء الشائعة.

وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولم يَجِدُ رخصةً في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى.

وآعلم أنك إن طلبت مُنَزَّهاً عن كلِّ عيبٍ لم تَجِدْ، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية.

وقال ابن المُبَارَكِ: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزَّلات.

وقال الفُضَيل: الفُتُوَّة: الصفح عن زلات الإخوان.

وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك، وأن تحمل فِعْلَه على الحَسَنِ مهما أمكن.

وقد قال النبي ﷺ: «إياكم والظنّ فإن الظن أكذب الحديث»(١).

و أعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المَنْهِيِّ عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنه سمة أهل الدين.

وآعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك، وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضِدُّ ذلك آشتدً عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟

ومتى التمست مِنَ الإنصاف ما لا تسمح به دخلتَ في قول الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اللَّهَ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وآعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميّز بزيادة الفضل والعقل وأحتقار المردود عليه، ومن مارى أخاه، فقد نسبه إلى الجهل والحُمق، أو إلى الغفلة والسهو عن فهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۱٤۳)، ومسلم (۲۵۲۳)، وأبو داود [«صحيحه» (۲۱۰۹)/ ۱۹۷۷)]، والترمذي [«صحيحه» (۱۲۱۹/۱۹۱۸)] عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (۲۲۷۹)، و«غاية المرام» (٤١٧).

الشيء على ما هو عليه، وكلُّ ذلك ٱستحقارٌ، وهو يُوْغِرُ الصَّذْرَ ويُوْجِبُ المعاداة، وهو ضدُّ الأُخُوّة.

الحق الرابع<sup>(۱)</sup>: على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه، تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صَحِبَ أهل القبور، وإنما يراد الإخوان ليُستفاد منهم لا لِيُتَخَلَّص منهم، لأن السكوت معناه كَفُّ الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه، ويتفقَّده في أحواله، ويسأل عما عرض له، ويُظهِر شغل قلبه بسببه، ويُبدي السرور بما يُسَرُّ به.

وفي الصحيح من رواية الترمذي (٢): «إذا أحب أحدكم أخاه فَلْيُعْلِمُه» (٣). ومن ذلك أن يَدْعُوَه بأحب أسمائه إليه.

قال عمر بن الخطاب ﴿ ثلاث يُصْفين لك وَدَّ أَخيك: تُسَلِّم عليه إذ لَقِيْتَه، وتُوسِّع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك.

ومن ذلك أن يُثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يُؤثِر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخَطُه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب.

وكذُّلك ينبغي أن تُبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك مَحْضُ الحسد.

ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تذبّ عنه في غَيْبته إذا تُصِد بسوء، فحقُ الأُخوّةِ التشميرُ في الحماية والنصرة.

وفي الحديث الصحيح: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»(٤).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصول الحق الثالث، ولعله حق المال كما في «الإحياء».

<sup>(</sup>٢) يريد أن الترمذي أخرجه بسند صحيح. وانظر «صحيحه» (١٩٥٠/ ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أبو داود [«صحيح سننه» (١٧٤/٤٢٧٣)] من حديث المقدام بن مَعْدِ يُكَرِب. وهو في «صحيح الجامع» (٢٧٩-٢٨١).

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه البَخاري (٢٤٤٢) و(٦٩٥١)، ومسلم (٢٥٨٠)، وأبو داود [«صحيحه» (٤) أُخْرِجه البَخاري (٤٨٩٣/٤٠٩)]، والترمذي [«صحيحه» (١١٥٢/١١٥٢)] عن ابن عمر.

ومتى أهمل الذُّبُّ عن عرْضه يكون قد أسلمه.

ولك في ذلك معياران:

أحدهما: أن تُقَدِّر أنَّ الذي قيل فيه، قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تُحب أن يقوله.

الثاني: أن تُقَدِّر أنه حاضر وراء جدار يَتَسَمَّع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غَيْبته. ومن لم يكن مخلصاً في إخائه، فهو منافق.

ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنياً بالعلم فَوَاسِهِ وأَرْشِدْهُ. وينبغي أن يكون نُضحُك إيّاه سِرّاً. والفرقُ بين التوبيخ والنصيحة: الإعلانُ والإسرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء، فإنْ أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء؛ فأنت مُدَارٍ، وإن أغضيت لِحَظً نفسك وأجتلاب شهواتك وسلامة جاهك؛ فأنت مُداهِنٌ.

ومن ذلك العَفْوُ عن الزَّلات، فإن كانت زَلَّته في دِينه، فَتَلَطَّفْ في نُصحه مَهْما أمكن، ولا تترك زَجْرَه ووَعْظَه، فإن أبي فالمصارمة.

الحق الخامس: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك.

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء، أن النبي على قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»(١).

وكان أبو الدرداء ره الله يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم.

وكان أحمد بن حنبل تَخْلَلْلهُ يدعو في السَّحَر لستة نفر.

وأما الدعاء بعد الموت، فقال عمرو بن حُرَيْثِ: إذا دعا العبد لأخيه

<sup>(</sup>۱) هو في «صحيح مسلم» (۲۷۳۲)، و«صحيح سنن أبي داود» (۱۳۵۸/ ۱۵۳٤).

الميت، أتى بها مَلَكٌ قَبْرَه، فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق.

الحق السادس: الوفاء والإخلاص، ومعنى الوفاء: الثبات على الحب إلى الموت، وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، وقد أكرم النبي على عجوزاً وقال: «إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان»(١).

ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع وإنِ أرتفع شأنه وأتسعت ولايته وعَظُم جاهه.

وأعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعيُّ كَاللَّهُ آخى محمد بن عبد الحكم، وكان يُقرِّبُه ويُقْبِلُ عليه، فلما أَحْتُضِر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فَاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه لِيُومِئ إليه فقال: إلى أبي يعقوب البُويْطِيِّ، فَأَنكسر لها محمد، ومع أن محمداً كان قد حمل عنه مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي تَعَلَّلُهُ المسلمين وترك المداهنة، فأنقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه، وصار من أصحاب مالك.

ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس علىٰ صديقه، ولا يصادق عدو صديقه.

الحق السابع: التخفيف وترك [التكلف و] (٢) التكليف، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يُروِّحُ سِرَّه من مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصدُه بمحبة الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستئناس بلقائه، والاستعانة على دينه، والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمامُ التخفيف طَيُّ بساط الاحتشام حتى لا يستحيى منه فيما لا يستحيى فيه من نفسه.

وقال جعفر بن محمد: أثقل إخواني عليَّ من يتكلف لي وأتحفّظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم \_ وصححه \_ والبيهقي والقضاعي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الإحياء».

وقال بعض الحكماء: من سقطت كُلفته دامت أُلفته، ومن تمام لهذا الأمر أَنْ ترى الفضل لإخوانك عليك، لا لنفسك عليهم، فتُنزل نفسك معهم منزلة الخادم.

#### فصل

ولنذكر في آخر لهذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق: [جملة آداب العشرة فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كِبْر، وتتواضع في غير والمجالسة مع أصناف فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كِبْر، وتتواضع في غير الحلق...] ذلّة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذُل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك، وإدخال أصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، والتثاؤب.

وأصغ إلى محدّثك، ولا تسأله الإعادة، ولا تُحدَّث بإعجابك، بولدك وجاريتك، ولا تتصنغ تصنع المرأة في التزيّن، ولا تتبذل تبذل العبد، وخَوِّفُ أهلك في غير عنف، ولِنْ لهم من غير ضعف، ولا تُهازِل أَمَتَك وعَبْدَك، فيسقط وقَارُك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك.

ولا تجالِسِ السلطان، فإن فعلت فأحذرِ الذنوب والغِيبة، وصُنْ سره، وأُحذر المداعبة عنده، وتحفّظ من الجُشاء بحضرته والتخلّل، وإن قرّبك فكن منه على حذر، وإنِ أسترسل إليك فلا تأمنِ أنقلابه عليك، وأرفق به رِفْقَك بالصبيّ، وكَلّمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحَشَمه.

وإيّاك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من عِرْضك، وإذا دخلت مجلساً فأجلِسْ فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإن جلست فَغُضَّ البصر، وأنصُرِ المظلوم، وأرشدِ الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، وأحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم، وأحذر كثرة المِزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المِزاح، والسفيه يجترئ عليك.

## باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك

فمن حقوق المسلم: أن تُسلِّم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبرّ قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وجميع لهذا منقول في الآثار(١).

ومنها: ألا تؤذي أحداً من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين، فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض.

ومنها: ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك (٢).

وفي حديث آخر عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمؤمن أن

(۱) أخرجها البخاري (۱۲٤٠)، ومسلم (۲۱۲۲) من حديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس». وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته تسلم عليه...» وزاد: «إذا استنصحك فانصح له».

وللترمذي [«ضعيف سننه» (١٥١٩/٢٧٣٦)] وابن ماجه [«ضعيف سننه» (١٤٣٣/٣٠١)] من حديث علي: «للمسلم على المسلم ست:...» فذكر منها: «ويحب له ما يحب لنفسه» وقال: «وينصح له إذا غاب أو شهد». وهو في «ضعيف الجامع» (٤٧٥١).

ولأحمد (٢٢١٢٨) من حديث معاذ بن أنس: «... وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك...». وهو في "ضعيف الجامع" (١٠٠١).

وفي البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) من حديث البراء: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع...) فذكر منها: (وإبرار القسم ونصر المظلوم).

(٢) خرجه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٢٠٢٩) عن ثمانية من الصحابة بعضها متفق عليه.

يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فَلْيسلِّم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد برئ المسلِّم من الأجر، وإن لم يردِّ عليه فقد برئ المسلِّم من الهجرة»(١).

وآعلم أن لهذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدِّين، فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.

ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما أستطاع، وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثاً فإن لم يأذن أنصرف.

ومنها: أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كلاً منهم بحسب<sup>(۲)</sup> طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم، واللاهي<sup>(۳)</sup> بالفقه، والغبيّ بالبيان، أذى وتأذى.

ومنها: أن يوقر المشايخ، ويرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافّة طلق الوجه رقيقاً، وأن يفي لهم بالوعد، ويُنصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتئ إليه.

قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عَلَيْتُلِلا أربع كلمات: وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق.

فأما التي لي: فتعبدني لا تشرك بي شيئاً.

وأما التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه.

وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء وعليَّ الإجابة.

<sup>(</sup>۱) «ضعيف سنن أبي داود» (٤٩١٢/١٠٥١)، و«غاية المرام» (٤٠٥). ويغني عن أصله ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع والأصل: «كلا من على حسب»، وفي النسخة الثانية: «كلا على حسب» وما أثبتناه من «الإحياء».

<sup>(</sup>٣) في الإحياء: «الامي» ونبه الشارح على أنه في نسخة «اللاهي».

وأما التي بينك وبين الناس: فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به.

ومنها: زيادة توقير ذوى الهيئات.

ومنها: إصلاح ذات البين، وستر عورات المسلمين.

وأعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا أقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنى أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالمِيْل في المُكْحُلة، ولهذا لا يتفق. ومَنْ لهذا أثرُ كرمه في الدنيا يُرجى منه ذلك في الآخرة.

ومنها: أن يتقي مواضع التهم، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وألسنتهم عن غيبته.

ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم.

ومنها: أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة، فقد روي عن أنس هم، عن النبي على أنه قال: «ما من مسلمين التقيا، فأخذ أحدهما بيد صاحبه، إلا كان حقاً على الله الله الله الله عنى يغفر لهما» (١).

وفي حديث آخر: «إذا صافح المؤمنُ المؤمنَ نزلت عليهما مئة رحمة، تسعة وتسعون لأبشهما خُلُقاً» (٢).

ولا بأس بتقبيل يد المُعظّم في الدِّين تبركاً به، ولا بأس بالمعانقة، وأما الأخذ بالرِّكَاب لتوقير العلماء، فقد فعل ذٰلك ابن عباس بِزَيْدِ بن ثابت رضي الله عنهما، والقيام علىٰ سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، وأما الانتحناء فمنهيَّ عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲٤٣٦)، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۷۷/۲۱۹۷)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۵۷۷۷)، و«الصحيحة» (۵۷۷۷)، و«الصحيحة» (۵۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن كثير مجهول، كذا قال العراقي والهيثمي.

ومنها: أن يصون عِرْض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير، ويناضل دونه وينصره.

ومنها: أنه إذا ٱبتُلي بذي شَرِّ، فينبغي أن يجامله ويتقيه، لحديث عائشة رضى الله عنها (١).

وقال محمد ابن الحَنفِيّة: ليس بحكيم من لم يُعاشِر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدّاً، حتى يجعل الله ﷺ له فرجاً.

ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياء، ويختلط بالمساكين، ويحسن إلى الأيتام. ومنها: عيادة مرضاهم.

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض، ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس، ويظهر الرُقة، ويدعو له بالعافية، ويغض البصر عن عورات المكان.

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده، من حديث عثمان بن أبي العاص الله عثمان الله عثمان الله على العاص الله على أنه شكا إلى رسول الله على الذي تألم من جسدك وقل: (بسم الله) ثلاثاً، وقل سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)»(٢).

وجملة آداب المريض: حسن الصبر، وقلة الشكوى والتضجر، والفزع إلى الدعاء، والتوكل على الله سبحانه.

ومنها: أن يشيِّع جنائزهم، ويزور قبورهم.

والمقصود من التَّشييع: قضاء حق المسلمين، والأعتبار.

قال الأعمش: كنا نحضر الجنائز، فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. والمقصود من زيارة القبور الدعاء، والأعتبار، وترقيق القلب.

ومن آداب تشييع الجنائز: المشي، ولزوم الخشوع، وترك الحديث، وملاحظة الميت، والتفكر في الموت، والاستعداد له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٠٢). وهو في «صحيح الجامع» (٣٨٩٣)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (٧٠)، و«الصحيحة» (١٤١٥).

وأما حقوق الجار: فأعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة [حقوق الإسلام فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة، وجاء في الحديث: «إن الجوار] الجوارات ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق:

فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار، وحق الرحم.

وأما الذي له حقان: فالجار المسلم، له حق الإسلام، وحق الجوار.

وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك»(١).

وأعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بلِ أحتمال الأذى والرّفق، وأبتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زَلاته، ولا يطّلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طَرْفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب.

فصل: في حقوق الأقارب والرحم: وأما حقوق الأقارب والرحم، ففي الحديث الصحيح، من رواية عائشة، أن النبي على قال: «الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله»(٢).

وفي حديث آخر من أفراد البخاري: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحسن بن سفيان، والبزار في «مسنديهما» وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث جابر. وابن عدي من حديث عبدالله بن عمر. وكلاهما ضعيف. قاله العراقي في «تخريج الإحياء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٥)، وروى نحوه البخاري (٥٩٨٩). وهو في "صحيح الجامع" (٣٥٢٣)، و«الصحيحة» (٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) هو في البخاري (٩٩١)، و«صحيح سنن أبي داود» (١٦٩٧/١٤٨٨)، و«صحيح سنن أبي ناترمذي» (١٦٩٧/١٥٨٨) من حديث ابن عَمْرو.

وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ، وأحلم ويجهلون عليّ. قال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تُسِفُّهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت علىٰ ذلك»(۱). والمعنىٰ أنك منصور عليهم، وقدِ انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة، كما ينقطع كلام من سَفَّ المَلَ، وهو الرماد الحارّ.

والأحاديث في ذٰلك كثيرة ومشهورة في صلة الرحم، وفي حقوق الوالدين، وفي تأكد حق الأم.

[حقوق... وأما حقوق الولد، فأعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم الولد] يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد، فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: ﴿ فُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ [التحريم: ١]. قال المفسرون: معناه: عَلمُوهم وأدبُوهم.

وينبغي للوالد أن يحسن آسمَ آبنه، ويَعُقَّ عنه (٢)، فإذا بلغ سبع سنين أَمَرَهُ بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زَوَّجه.

وأما حقوق المملوك: فَأَنْ يُطْعمه، ويكسوه، ولا يكلفه ما لا يطيق، احقوق المملوك: فَأَنْ يُطْعمه، ويكسوه، ولا يكلفه ما لا يطيق، المملوك] ولا ينظر إليه بعينِ الأزدراء، وأن يعفو عن زلله، وليتذكر الله عند زلل نفسه، فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالىٰ عنه.

## باب الغزلة

آختلف الناس في العزلة والمُخالَطة، أيتهما أفضل؟ مع أن كل العتاب: آداب واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد أختاروا العزلة. وممن ذهب إلى آختيار العزلة: سفيان الثَّوْرِيُّ، وإبراهيم بن أَدْهَمَ، وداود الطائيّ، والفُضَيل، وبِشر الحافيْ في آخرين.

<sup>(</sup>١) هو في مسلم (٢٥٥٨) عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (٥٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) عنى عن ولده: إذا ذبح عنه يوم سابعه عقيقة. وأصل العقيقة: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. وهي: شاتان للذكر، وشاة للأنثى.

ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك.

أما حجة الأولين، فقد روي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شِغب من الشّعاب يعبد ربه ويَدَعُ الناس من شره»(١).

وفي حديث عقبة بن عامر ﷺ، قال: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: «آمْلِكُ عليك لسانك، ولْيَسَعْكَ بيتك، وآبْكِ عليٰ خطِيئتك»(٢).

وقال عمر بن الخطاب ﷺ: خذوا بحَظُكم من العزلة.

وقال سعد بن أبي وَقَاص ﷺ: لوددت أَن بيني وبين الناس باباً من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه.

وقال ابن مسعود الله: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، أحلاس (٣) البيوت، جُدُدَ القلوب (٤)، خُلْقان (٥) الثياب، تُعْرَفون في أهل السماء، وتَخْفُون على أهل الأرض.

وقال أبو الدرداء رضيه: نعم صومعة المرء المسلم بيته يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق، فإنها تلهي وتلغي.

وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٩٤)، ومسلم (١٨٨٨) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢٢٣١)، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٩٦١/١٩٦١)]. وهو في «صحيح الجامع» (١٣٩٢)، و«الصحيحة» (٨٩٠ و٨٩١ و٢٨٦١).

<sup>(</sup>٣) الأحلاس: جمع حلس، وهو فراش مبتذل، يقال: فلان حلس بيته: إذا كان يقيم فيه ولا يبرحه.

<sup>(</sup>٤) جدد القلوب: كناية عن عدم الفترة في العبادة.

<sup>(</sup>٥) خلقان: جمع خلق، يقال: ثوب خلق: إذا كان بالياً.

قال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثَّوريّ وأخرجني إلى الجبانة، فاَعتزلنا ناحية، فبكىٰ ثم قال: يا أبا مهلهل، إنِ اَستطعت ألا تخالط في زمانك أحداً فأفعل، وليكن همك مَرَمَّةً (١) جهازك.

[حجج الماثلين وأما حجة مَنِ أختار المخالطة، فمن ذلك قول النبي على: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا المخالطة...] يصبر على أذاهم (٢)، وأحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك، منها قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَأَخْتَلَفُوا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

## فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها

أعلم أن اختلاف الناس في لهذا أيضاً هو كآختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف بآختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه، فلنذكر أولاً فوائد العزلة وهي سِتَّ:

الأولىٰ: الفراغ للعبادة، والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذٰلك يستدعي فراغاً، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلىٰ ذٰلك خصوصاً في البداية.

قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس بالله.

<sup>(</sup>١) الرمّ: إصلاح ما فسد، وجمع ما تفرق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه [«صحيح سننه» (۲۷۵۷/ ٤٠٣٢)]، وأحمد (۵۰۲۳) عن ابن عمر. وهو في «صحيح الجامع» (٦٦٥١)، و«الصحيحة» (٩٣٩)، و«المشكاة» (٥٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح، سلف تخريجه صفحة (١٣١) حاشية (٢).

وقال أُويس القَرَنيُ ﷺ: ما كنت أرىٰ أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره.

وأعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنْسُ بالله، أو بدوام الفِكُر تحقيقُ معرفة الله، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة.

الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالباً بالمخالطة، وهي أربعة:

أحدها: الغِيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتَفَكّهُ بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أَثِمْتَ وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سَكَتَ كنت شريكاً، فإنَّ المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك وأغتابوك فأزدادوا غِيبة إلى غِيبة، وربما خرجوا إلى الشتم.

الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخل عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من لهذا.

الثالثة: الرياء، وهو<sup>(۱)</sup> الداء العضال الذي يعسر الآحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل، وإما في الزيادة، وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت، وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا.

واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة، كان تَكَلَّفاً ورياء، وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله، وفي العزلة الخلاص عن لهذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم، مَقَتُوه واستثقلوه وأغتابوه، ويذهب دينهم فيه، ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «وهي».

الرابعة: مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلاً عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقاً مدة، مع كونه مُنكِراً عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هَيّناً على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه، ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره، احتقر الصغائر من نفسه، كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد، احتقر نفسه، واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد، وبهذه الدقيقة يُعرَف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.

ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته، أن أكثر الناس إذا رأؤا مسلماً قد أفطر في رمضان، آستعظموا ذلك، حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر، وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها، فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم، مع أن ترك صلاة واحدة تُخرجُ إلى الكفر، ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر، والتساهل فيها يكثر، وكذلك لو لبس الفقيه ثوباً من حرير، أو خاتماً من ذهب، لا شتد إنكار الناس لذلك، وقد يشاهدونه يغتاب فلا يستعظمون ذلك. والغيبة أشد من لبس الحرير، ولكن لكثرة سماعها، ومشاهدة المغتابين، سقط عن القلوب وقعها. فأفطن لهذه الدقائق وآحذر مجالسة الناس، فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا، وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية، وتضعف رغبتك في الطاعات، فإن وجدت مجلساً يُذكر الله فيه، فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن.

الفائدة الثالثة: الخلاص من الفتن والخصومات، وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العَصَبية والخصومات، والمعتزل عنهم سليم.

وقد روى ابن عَمْرو هُ أن النبي ﷺ ذكر الفتن، ووصفها وقال: «إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم(۱)، وخَفَّتْ أماناتهم، فكانوا لهكذا» وشبك بين

<sup>(</sup>١) يقال: مرجت عهودهم: إذا اختلطت، ومرج العهود: اضطرابها، وعدم الوفاء بها.

أصابعه، فقلت: ما تأمرني؟ فقال: «آلزم بيتك، وآمُلِك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة، ودع أمر العامَّة»(١).

وقد روي غير ذٰلك من الأحاديث في معناه.

الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك؛ مرة بالغِيبة، ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، ومرة بالأطماع الكاذبة، ومَنْ خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدق، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك، كما قال بعضهم:

عَدُوُّك من صديقك مستفادٌ فلا تستكثرنَ من الصّحابِ فإن الداءَ أكثرَ ما تراه يكون من الطعام أو الشرابِ

وقال عمر ﷺ: في العزلة راحة من خلطاء السوء.

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلىٰ من لا تعرف، وأنكر من تعرف.

وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دَعْنا نَعِشْ في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نَتَماقَتُ عليه. ولهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات.

الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك، وطمعك عنهم.

أما طمعهم، فإن رضاهم غايةٌ لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطعٌ لطمعهم في حضور وَلاَئِمِهم وإملاكاتهم (٢). وغير ذٰلك.

وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم.

وأما أنقطاع طمعك، فإن مَنْ نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه، وأنبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۹۸۵)، وأبو داود [«صحیحه» (۳۹۲۹ ق۳۶۳)]، وابن ماجه [«صحیحه» (۵۷۰)، و«الصحیحة» (۵۷۰)، و «الصحیحة» (۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) الملاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح.

وفي الحديث: «أنظروا إلى مَنْ دُونَكم، ولا تنظروا إلى مَنْ فوقكم، فإنه أجدر ألّا تزدروا نعمة الله عليكم»(١).

وقــال الله تــعــالــــى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [طه: ١٣١].

الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى، ومقاساة أخلاقهم، وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذَوْه بالقدح فيه كافأهم، فأنجرً الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك.

### فصل في آفات العزلة

أعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة.

ومن فوائد المخالطة: التعلم والتعليم، والنفع والأنتفاع، والتأديب والتأدب، والأستئناس والإيناس، ونيل الثواب في القيام بالحقوق، وأعتياد التواضع، وأستفادة التَّجَارِب من مشاهدة لهذه الأحوال، والأعتبار بها، فهذه فوائد الخلطة، ولنفصلها:

الفائدة الأولى: التعلم والتعليم، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم، فأما من تعلّم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم، ورأى الأشتغال بالعبادة، فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران.

ولهذا قال الربيع بن خُثَيم: تَفَقَّهُ ثم آعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام.

سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خَبال ووَبال، فقيل

<sup>(</sup>١) متفق عليه، سيأتي تخريجه الصفحة (٢٥٣) الحاشية (١).

له: فالعالم؟ فقال: «ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» (١).

وأما التعليم، ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه، ومتىٰ كان القصد إقامة النجاه والاستكثار من الأتباع، فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في (كتاب: العلم)، والغالب في لهذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم، فإن صُودِفَ طالب لله ومتقرّب بالتعلم إليه، لم يجز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم، ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبئ أن يكون إلا لله، فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل، فأما علم الكلام وعلم الخلاف، فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالىٰ، بل لا يزال صاحبه متمادياً في حرصه إلىٰ آخر عمره.

الفائدة الثانية: النفع والأنتفاع، أما الأنتفاع بالناس، فبالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، وأما إن كان معه ما يقنعه، فالعزلة أفضل، إلا أن يقصد التصدق بكسبه، فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به، عن كشف وبصيرة، لا عن أوهام وخيالات فاسدة.

وأما النفع: فهو أن ينفع الناس، إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع، فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل

<sup>(</sup>۱) شبه عزلة العالم بالإبل التي معها حذاؤها وسقاؤها، يريد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض وقصد المياه ووردها ورَغي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة، شبهت بمن كان معه في السفر حذاء وسقاء، وهكذا العزلة إذا كانت من العالم، فإنه يكون أميناً على نفسه من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وفي نسخة: غذاؤها وسقاؤها. وهو مقتبس من حديث رواه البخاري (٢٣٧٢) وغيره في السؤال عن لقطة الإبل.

في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية، وإن كان ممن آنفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر، فذاك الذي لا يعدل به ٱلْبَتَّةَ.

الفائدة الثالثة: التأديب والتأدّب، ونعني به الأرتياض بمقاساة الناس، والمجاهدة في تحمُّل أذاهم، وكسر النفس، وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه.

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تُرادُ لنفسها، كما لا يراد ذٰلك من رياضة الدابّة، بل المراد منها أن تُتّخذ مركباً تُقْطَعُ عليه المراحل، والبدن مَطِيَّة يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق، فَمَنِ اشتغل طول عمره بالرياضة، كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عَضِّها ورَفسِها، وهي لعمري فائدة، ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب: يا راهب، فقال: لست براهب، إنما أنا كلب عقور، حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه.

وأما التأديب: فهو أن يؤدب غيره، ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر.

الفائدة الرابعة: الأستئناس والإيناس، وقد يكون مستحباً كالأستئناس بأهل التقوى وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، فينبغي أن يكون الأستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين.

الفائدة الخامسة: في نيل الثواب وإنالته.

أما الأول: فبحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وحضور الإملاكات، والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن.

وأما الثاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوه، فإنهم ينالون بذلك ثواباً، وكذلك إن كان من العلماء، فأذن لهم في زيارته.

ولْكن ينبغي أن يَزنَ ثواب لهذه المخالطات بآفاتها، فيرجح العزلة أو المخالطة، وقد كان أكثر السلف يُؤثرون العزلة عليها.

الفائدة السادسة: التواضع، ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكِبْرُ سبباً في أُختياره العزلة، ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطتهم لأرتفاع محله عند نفسه، أو نحو ذٰلك.

وعلامةُ مَنْ لهذه صفته أن يحب أن يُزار ولا يحب أن يزور، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه وأجتماعهم على بابه، وتقبيل يده، فالعزلة بهذا السبب جَهْلٌ، لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير.

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها، تحققتَ أن الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلىٰ الشخص وحاله، وإلىٰ الخليط وحاله، وإلىٰ الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد، ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذٰلك يتبين الحق ويتَّضح الأفضل.

فقد قال الشافعي كَغُلَّلْهُ: الأنقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والأنبساط إليهم مجلبة للسوء، فَكُنْ بين القبض والبسط. ومن ذكر سوىٰ لهٰذا فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله، فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال.

فإن قيل: فما آداب العزلة؟ =

[(آداب = قلنا: ينبغى للمعتزل أن ينوي بعزلته كَفُّ شره عن الناس، ثم طلب العزلة)] السلامة من شر الأشرار، ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين، ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبداً، فهذه آداب بينة.

ثم ليكن في خلواته مواظباً على العلم والعمل، والذكر والفكر، فيجتني ثمرة العزلة، وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ليصفوَ وقته، وليكفُّ عن السؤال عن أخبارهم، وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فإن جميع ذٰلك ينغرس في القلب حتىٰ ينبعث في أثناء الصلاة، فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض، وليقنع باليسير من المعيشة، وإلا اضطره التوسع إلىٰ مخالطة الناس.

وليكن صبوراً على ما يلقاه من أذى الناس، ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة، ولا القدح فيه بترك الخلطة، فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة.

وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عند كد المواظبة، ففي ذٰلك عون على بقية الساعات.

ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا، ولا ينقطع طمعه إلا بقِصَرِ أمله، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي، وإذا أمسىٰ لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم.

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة، وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به، لم يُطِقُ وحشة الوحدة بعد الموت، وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزلِ الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة، كما قال الله تعالى في حق الشهداء: ﴿بَلَ أَحْيَامُ عِندَ رَبِّهِمَ يُرْزَقُونَ ﴿ إِنّ عمران]. وكل متجرد لله في جهاد نفسه، فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر (۱).

<sup>(</sup>۱) يروى على أنه حديث نبوي. ولكن لا يصح مطلقاً، وما أظن أنه يروى عن صحابي. والأشد من ذلك أن الكثير من الناس يورده لصرف المؤمنين عن جهاد العدو وعلى الأخص في مثل أيام دخول الأعداء إلى بلاد المسلمين. كما هو حاصل هذه الأيام. نسأل الله السلامة.

## ١٢ - كِنَابُ آدابِ السنور

السفر وسيلة إلىٰ الخلاص من مهروب عنه، أو الوصول إلىٰ مرغوب إليه.

والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بِسَيْرِ القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، ولهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء، لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبدل بمتسّع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس.

ولم أر في عيوب الناس شيئاً كَنَقْصِ القادرين على التمامِ<sup>(۱)</sup> إلا أن لهذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير، أندرست مسالكه.

فأما سفر البدن: فهو أقسام، وله فوائد وآفات عظيمة، فإنه يضاهي النظر في العزلة والمخالطة، وقد ذكرنا منهاج ذلك.

فالفوائد الباعثة عليه لا تخلو من هرب أو طلب. فالهرب:

إما من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية، كالطاعون إذا ظهر ببلد، أو كخوف فتنة أو خصومة، أو غلاء سعر.

وإما أمر له نكاية في الدين، كمنِ آبتُلي في بلده بجاه أو مال أو أتساع أسباب، فَصَدَّهُ عن التجرد لله تعالى، فيؤثر الغربة والخمول، ويجتنب السّعة والجاه، وكمن يُدعى إلىٰ بدعة أو إلىٰ ولاية عمل لا تحِلُ مباشرته، فيطلب الفرار منه.

<sup>(</sup>۱) البيت للمتنبي، من قصيدته التي مطلعها: ملومكما يجل عن الملام... انظر «العرف الطيب» لليازجي: ٢/ ٣٦١.

وأما المطلوب، فهو إما دنيوي كالمال والجاه، أو ديني كالعلم بأمور دينه، أو بأخلاقه في نفسه، أو بآيات الله في أرضه، وقَلَّ مذكورٌ بالعلم مُحَصَّلٌ من زمان الصحابة الله إلى زماننا إلا وحَصَّلَ العلمَ بالسفر وسافر لأجله.

وأما علمه بنفسه وأخلاقه، فذلك أيضاً مهم. فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه، وإنما سمي السفر سفراً، لأنه يُسْفِرُ عن الأخلاق.

وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة، فإذا حملت وعثاء السفر، وصرفت عن مألوفاتها المعتادة، وآمتُحنت بمشاقً الغربة، أنكشفت غوائلها، ووقع الوقوف على عيوبها.

وأما آيات الله في أرضه، ففي مشاهدتها فوائد للمُستبصِر:

ففيها ﴿قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾ [الرعد: ٤]، وفيها الجبال والبراري والقِفار والبحار، وأنواع الحيوان والنبات، وما من شيء إلا هو شاهد لله بالوحدانية، ومُسَبِّحٌ بلسان ذَلِقِ لا يدركه إلا من ﴿أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ آَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وإنما نعني بالسمع: سمْعَ الباطنِ، فَبِه يدرك نَطْقَ لسان الحال، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية.

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائق، لأن الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله، ولا يُتَصَوَّرُ فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها، وقد نجا المُخِفُون وهلك المُثقلون، والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه.

#### فصل

ومن أقسام السفر أن يكون مباحاً، كسفر التفرج والتنزه، فأما السياحة في الأرض لا المقصود، ولا إلى مكان معروف، فإنه منهي عنه.

فقد روينا من حديث طاوس أن النبي ﷺ قال: «لا رهبانية، ولا تبتُّل، ولا سياحة في الإسلام»(١).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.

ولأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب العلم أو مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته.

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها.

من ذٰلك أن يبدأ برد المظالم، وقضاء الديون، وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته، ورَدِّ الودائع.

ومنها: أن يختار رفيقاً صالحاً. ويُودُع الأهل والأصدقاء.

ومنها: أن يصلي صلاة الأُستخارة، وأن يكون سفره يوم الخميس بُكرة.

ومنها: ألا يمشي منفرداً، وأن يكون أكثر سيره بالليل، ولا يهمل الأذكار والأدعية، إذا وصل منزلاً أو علا نَشْزاً أو هبط وادياً.

ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته، كالسُّواك، والمشط، والمرآة، والمُكْحُلة، ونحو ذٰلك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم أره بهذا اللفظ. لكن أخرج الدارمي ٢/ ١٣٣ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله على فقال: «يا عثمان! إني لم أومر بالرهبانية..».

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة ، إن لكل أمة سياحة، وإن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وإن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الرباط في نحر العدو» وضعفه جداً الألباني في «ضعيف الجامع» (١٩٢٤)، و«الضعيفة» (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا يتغير بتغير الأزمان والأسفار، فإن لكل سفر حاجة.

#### فصل في ما لا بد للمسافر منه

ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة، أما زاد الدنيا، فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه.

ولا ينبغي أن يقول: أخرج متوكلاً فلا أحمل زاداً، فهذا جَهْلٌ، فإنَّ حَمْلَ الزادِ لا يناقض التوكل.

وأما زاد الآخرة، فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته، وتعلم رخص السفر، كالقصر والجمع والفطر، ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم، والتنفل للماشي. وكل ذلك مذكور في كتب الفقه بشروط.

ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر، وهو علم القبلة والأوقات، فإن ذٰلك في السفر آكد من الحضر.

ويستدل على القِبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرَّة، على ما هو مبين في موضعه، ويعتبر الجبال بأن وجوهها جميعها مستقبلة البيت (١).

وأما المجرَّة، فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة، ثم يلتوي رأسها حتى تسير في آخر الليل على كتفه اليمنى، وتسمى المجرة: سُرُجَ السماء (٢).

وأما معرفة أوقات الصلوات، فلا بد منها، ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس، فَلَيْنصِب المسافر عوداً مستقيماً، وليعلّم علامات على رأس الظل،

<sup>(</sup>۱) هذا مما يخالفه الواقع المشاهد. وهذه جبال بلاد الشام، سلسلة لبنان الشرقية، ولا وسلسلة لبنان الغربية تتجه جميع جبالها وقممها إلى الغرب أو الشرق. ولا ينطبق قوله إلا على جبل قاسيون بدمشق مع انحراف فيه. وقوله: (النجوم، والمياه) فليس على إطلاقه.

<sup>(</sup>٢) لهذا كله بالنسبة لمن كان في بلاد الشام وما والاها، وأما من كان في بلاد اليمن ومصر والمشرق فإن المجرة تكون على خلاف ما ذكر.

ولينظر، فإن رآه في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر، فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت، وهو أول وقت الظهر، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله.

ثم يدخل أول وقت العصر، وآخره إلىٰ أن يصير ظل كل شيء مثليه.

وعن الإمام أحمد: أن آخره ما لم تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الآختيار، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، وباقي الأوقات معروفة (١).

<sup>(</sup>١) وقد ترك العشاء والناس في بلاد الشام يؤخرونه عن وقته كثيراً، كذلك الفجر فإنه يبدأ عند الناس قبل وقته بأكثر من نصف ساعة أكثر أيام السنة.

# ١٣ - كِنَابُ الأمر بالمرُوف وَالنِّهِي عَن الْمَنكر

أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه، لأضْمَحَلَّتِ الديانة، وظهر الفساد، وخربت البلاد.

[وجوب الأمر قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْفِ بِالْمُروفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ﴿ وَلَتَكُن الله الله عن الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ﴿ وَلَتَكُن الله الله من المنكر . . . ]

مِنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ ولم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وأختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وعن النعمان بن بشير هله قال: سمعت رسول الله على يقول: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمُداهِنِ فيها، مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أَسْتَقَوُا الماء مَرّوا على مَنْ فوقهم فاَذَوْهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقاً فأستقينا منه ولم نُؤذِ مَنْ فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا جميعاً»(١).

## فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه

فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم، أن النبي على قال: «من رأى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٩٣)، وأحمد (۱۸۳۳۱–۱۸۳۳ و ۱۸۳۳۹)، والترمذي [«صحيحه» (۲۱۷۳/۱۷٦٥)]. وهو في «الصحيحة» (۲۹)، و«صحيح الجامع» (۵۸۳۲).

منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (١).

وفي حديث آخر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»<sup>(۲)</sup>.

وفي حديث آخر: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: (أنت ظالم) فقد تُودُع منهم» $^{(7)}$ .

وقام أبو بكر ﷺ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تسقرؤون لهذه الآية: ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

وعنه ﷺ أنه قال: «لَتَأْمُرُنَّ بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَ عن المنكر، أو لَيُسَلِّطَنَّ الله شراركم علىٰ خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٩)، وأحمد (١١٤٤٦)، وأبو داود [«صحيح سننه» (١١٤٠/١٠٠٩) والنسائي و٧٦٤٠/٣٦٤)]، والنسائي والنسائي [«صحيح سننه» (٢١٧٢/١٧٦٤)] عن أبي سعيد الخدري. وهو في «صحيح الجامع» (٦٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۱۱۲۷)، وأبو داود [«صحيح سننه» (۳۲۵۰/۲۳۱۶)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (۲۱۱۸/۲۰۱۱» و۳۲٤۰/۲۰۱۱)]. وهو في «صحيح الجامع» (۱۱۰۰)، و«الصحيحة» (٤٩١). وفي رواية: «كلمة عدلٍ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٧٨١)، والطبراني والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن ابن عَمْرو. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث جابر. وهو في "ضعيف الجامع» (٥٠١)، و«الضعيفة» (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (۱ و۱۳ و٥٣)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٤٦٣٨/٣٦٤٤)]، والترمذي [«صحيح سننه» (٣٠٤٧/٢٤٤٨)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (٢٣٦٦/ ٢٠٠٥)]. وهو في «الصحيحة» (١٥٦٤)، و«المشكاة» (٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار والطبراني والخطيب عن أبي هريرة. وهو في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (٤٦٥٠).

### فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك

آعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة:

أحدها: أن يكون المنكر مكلفاً مسلماً قادراً: ولهذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز، له إنكار المنكر، ويثاب على ذلك، لكن لا يجب عليه.

وأما عدالة المنكِر، فأعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب.

وإنما أستدلوا بقوله تعالىٰ: ﴿أَنَاأُمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤] وليس لهم في ذٰلك حجة.

وأشترط قوم كونَ المنكِر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحِسْبة، ولهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تَحَكَّمٌ.

ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم، وهؤلاء أَخَسُّ رتبة من أن يتكلموا، لكن جوابهم أن يقال لهم: إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نُصْرَتُكم أمرٌ بالمعروف، وٱستخراجُ حقوقكم من يد مَنْ ظَلَمَكم نهيٌ عن المنكر، ولم يَجِئ زمان ذلك الإمام، لأنه لم يخرج بعد.

فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثباتُ سَلْطَنةِ وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم، مع كونه حقاً، فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. =

= قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، وأما آحاد المسلمين فيستحقون لهذا العز بالدين والمعرفة.

[(مراتب وأعلم أن الحِسبة لها خمس مراتب:

الحِسْبة)] التعريف.

والوعظ بالكلام اللطيف.

الثالثة: السَّبُ والتعنيف، ولسنا نعني بالسبِّ الفاحشة، بل نقول له: يا جاهل يا أحمق، ألا تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك.

والرابعة: المنع بالقهر. كَكُسْرِ الملاهي وإراقة الخمر.

والخامسة: التخويف والتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه، فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة.

وأستمرارُ عاداتِ السلف على الحِسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض.

فإن قيل: فهل تثبتِ الحِسْبة للولد علىٰ الوالد، والعبد علىٰ السيد، والزوجة علىٰ الرعية علىٰ الوالي؟ = علىٰ الزوج، والرعية علىٰ الوالي؟ =

= قلنا: أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتَّبنا للحِسْبة خمس مراتب:

فللولد من ذٰلك: الحِسبة بالتعريف، ثم بالوعظ والنصح باللطف.

وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العُود، ويريق الخمر، ونحو ذلك، ولهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة.

وأما الرعية مع السلطان، فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح.

ويشترط كون المنكِر قادراً على الإنكار، فأما العاجز، فليس عليه الإنكار إلا بقلبه. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز.

وكذُّلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع، فينقسم إلى أربعة أحوال:

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، الجِسبة)] فيجب عليه الإنكار.

[(شروط

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضُرِب، فيرتفع الوجوب عنه.

الثالثة: أن يعلم أن إنكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين.

الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه، ولكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العُود، ويريق الخمر، ويعلم أنه يُضرب عقيب ذلك، فيرتفع الوجوب عنه، ويبقى مستحباً لقوله في الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(۱).

ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يُقتل، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصَّفِّ، حرم ذلك. وكذلك لو رأى فاسقاً وحده وعنده قَدَحُ خمر وبيده سيف، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه، لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، وظهر لفعله فائدة، كمن يحمل في صف الكفار ونحوه.

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه، لم تجز له الحِسْبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نعني بالعلم في لهذه المواضع إلا غَلَبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه، لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب، ولا أعتبار بحالة الجبان، ولا بالشجاع المتهور، بل الأعتبار بالمعتدل الطبع، السليم المزاج. ونعني بالمكروه: الضرب أو القتل، وكذلك نَهْب المالي، والإشهار في البلد مع تسويد الوجه، فأما السبّ والشتم، فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب.

الركن الثاني: أن يكون ما فيه الحسبة مُنْكَراً موجوداً في الحال ظاهراً: فمعنى كونه منكراً أن يكون محذور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذْ مَنْ رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر، فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة، فعليه أن يمنعه.

<sup>(</sup>١) صحيح، سلف تخريجه الصفحة (١٥٣) الحاشية (٢).

وقولنا: (موجوداً في الحال) احترازٌ ممن شرب الخمر وفرغ من شربها، ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد، وفيه أيضاً احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، كمن يُعلم بقرينة حالِهِ أنه عازمٌ على الشرب الليلة، فلا حِسبة عليه إلا بالوعظ.

وقولنا: (ظاهراً) أحترازٌ ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه، إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار.

ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير اَجتهاد، فكل ما هو في محل الاَجتهاد، فلا حِسْبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيّ شربه يَسِيْرِ النبيذِ الذي ليس بمسكر.

الركن الثالث: في المنكر عليه: ويكفي في صفته أن يكون إنساناً، ولا يشترط كونه مكلفاً كما بيّنا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون.

الركن الرابع: نفس الاحتساب: وله درجات وآداب:

الدرجة الأولى: أن يعرف المنكر، فلا ينبغي له أن يَسْتَرِقَ السَّمْعَ علىٰ دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشَّمُ ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمسَّ ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري، بل لو أخبره عدلان أبتداء أن فلاناً يشرب الخمر، فله إذ ذاك أن يدخل وينكر.

الدرجة الثانية: التعريف، فإن الجاهل يُقدِمُ على الشيء لا يظنه منكراً، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، فيقال له: إن الإنسان لا يولد عالماً، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علَّمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم. فهكذا يُتَلطَّفُ به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن أجتنب محذور السكوت عن المنكر، وأستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، فقد غسل الدم بالبول.

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، ويحكي له سيرة السلف، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب، وله فينا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عِزَّ نفسه بالعلم، وذُلَّ غيره، بالجهل.

ومثال ذلك: مثال من يُخلِّص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل، ومَذَلَّة عظيمة، وغرور من الشيطان، ولذلك مِحَكَّ ومعيار، فينبغي أن يمتحن به المحتسبُ نفسه، وهو أن يكون آمتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه، أو باحتساب غيره عليه، أحبَّ إليه من آمتناعه [عنه] باحتسابه، فإن كانت الحِسبة شاقَّة عليه، ثقيلة على نفسه، وهو يَوَدُّ أن يُكفىٰ بغيره، فليحتسب، فإنَّ باعثه هو الدين، وإن كان الأمر بالعكس، فهو متَّبعُ هوىٰ نفسه، متوسلٌ إلىٰ إظهار جاهه بواسطة إنكاره، فليتق الله وليحتسب أولاً علىٰ نفسه.

وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟

قال: أخاف عليه السُّوطَ.

قيل: هو يقوىٰ علىٰ ذٰلك.

قال: أخاف عليه السيف.

قيل: هو يقوىٰ علىٰ ذٰلك.

قال: أخاف عليه الداء الدفين: العُجْبَ.

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف، وظهور مبادئ الإصرار، والاستهزاء بالوعظ والنصح، ولسنا نعني بالسب: الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله! قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عَلَيْتُلانا: ﴿ أُنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله الله تعالى الله الانبياء].

الدرجة الخامسة: التغيير باليد، ككسر الملاهي، وإراقة الخمر، وإخراجه من الدار المغصوبة، وفي لهذه الدرجة أَدَبانِ: أحدهما: ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة، فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه.

الثاني: أن يكسر الملاهي كسراً يبطل صلاحيتها للفساد، ولا يزيد على ذلك، ويتوقى في إراقة الخمور كَسر الأواني إن وجد إليه سبيلاً، وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوه، فله ذلك، وتسقط قيمة الظروف، ولو ستر الخمر ببدنه، فإنه يقصد بدنه بالضرب ليتوصل إلى إرقة الخمر، ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس، بحيث إنه إذا آشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفُسَّاق فمنعوه، فله كسرها، لأن لهذا عذر، وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها، وتتعطل أشغاله، فله كسرها ولو لم يحذر من الفُسَّاق.

فإن قيل: فهلا يجوز الكسر زجراً، وكذلك الجر بالرَّجْل في الإخراج من الدار المغصوبة زجراً؟

قلنا: إنما يجوز مثل ذٰلك للولاة، ولا يجوز لآحاد الرعية، لخفاء وجه الاجتهاد فيه.

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف كقوله: دع عنك لهذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، وينبغي أن يقدم لهذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه.

والأدب في لهذه الرتبة ألا يُهَدُد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله: لَأَنْهَبَنَّ دارك، ولَأَسْبِيَنَّ زوجتك، لأنه إن قال ذلك عن عزم، فهو حرام، وإن قاله عن غير عزم، فهو كذب.

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرِّجْل وغير ذٰلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذٰلك جائز للاّحاد بشرط الضرورة والاَقتصار على قدر الحاجة، فإذا أندفع المنكر فينبغى أن يكف.

الدرجة الثامنة: ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام، لأنه يؤدي إلى الفتن وهَيَجَانِ الفساد.

وقيل: لا يشترط في ذٰلك إذن الإمام.

فصل: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في [آداب المحتسب] المحتسب:

الأول: العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها، ليقتصر على حد الشرع.

والثاني: الورع، فإنه قد يعلم شيئاً ولا يعمل به لغرض من الأغراض.

والثالث: حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن.

قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه، فقية فيما ينهى عنه.

ومن الآداب: تقليل العلائق، وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة، فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سِنُور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصًاب في جِواره شيئاً من الغُدد، فرأى على القصاب منكراً، فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه فأنكر على القصاب، فقال: لا أعطيك بعد لهذا شيئاً لسنورك، فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. ولهذا صحيح، فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم:

أحدهما: مِنْ لُطْفِ ينالونه به.

والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه.

وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمُتَعَيِّنٌ، قال الله تعالى: ﴿فَقُولَا لَمْ قَوْلًا لَيْنَا﴾ [طه: ٤٤].

وروي أن أبا الدرداء على مرَّ على رجل أصاب ذنباً والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، ألم تكونوا مستخرجيه؟

قالوا: بلئ، قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه، فهو أخى.

ومر فتيّ يجر ثوبه، فَهَمَّ أصحاب صِلَةَ بن أشْيَم أن يأخدوه بألسنتهم أخذاً شديداً، فقال صلة: دعوني أكفِكم أمره، ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة.

قال: ما هي؟

قال: أحب أن ترفع إزارك، قال: نعم ونعمى عين (١)، فرفع إزاره، فقال صلة لأصحابه: لهذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم.

ودعي الحسين إلىٰ عرس، فجيء بِجَام من فضة فيه خبيص، فتناوله وقلبه علىٰ رغيف، فأصاب منه، فقال رجل: لهٰذَا نهي في سكوت (٢).

# باب في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين، وأمرهم بالمعروف

ولنذكر في ذلك فصلين:

الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكنا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها، فمن ذلك:

## منكرات المساجد(٣)

مما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، من نجاسة على ثوب المصلى لا يراها، أو أنحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام.

<sup>(</sup>١) أي قرة عين، يعني: أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «الأمر بالمعروف» تأليف الفاضل الشيخ عبد المعز عبد الستار، طبع المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب "إصلاح المساجد" للعلامة جمال الدين القاسمي، وكتاب "الأجوبة النافعة» للمحدث الألباني، وكتاب «تحذير الساجد» للألباني، وكتاب «الموعظة الحسنة» لِصدِّيق حسن خان، ففيها الكثير النافع في لهذا الموضوع، وكلها طبع المكتب الإسلامي.

ومن ذٰلك: اللحن في القراءة.

وآشتغال المعتكف بإنكار لهذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها.

ومن ذلك: تراسيل(١) المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته.

ومن ذٰلك: أن يكون على الخطيب ثوب حرير، أو بيده سيف مذهب.

ومن ذلك: ما يجري من القُصّاص في المساجد من الكذب، والأشياء المنهيّ عنها، كالخوض في الكلام الموجب للفتن، ونحو ذلك.

ومَن ذٰلك: أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذٰلك عليهم.

ومنها: الحِلَقُ يوم الجمعة لبيع الأدوية، والأطعمة، والتعويذات، وقيام السُّؤَال، وإنشادهم الأشعار، ونحو لهذا. فهذه منها ما هو حرام، ومنها ما هو مكروه.

#### منكرات الأسواق

ومن ذٰلك: الكذب في المرابحة، وإخفاء العيب، فمن قال: ٱشتريت لهذه السلعة بعشرة، ورابحٌ فيها درهماً، وكان كاذباً، فهو فاسق.

ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع، كان شريكاً له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب، لزمه أن يبينه للمشتري، وكذلك التفاوت في الميزان والذراع، يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه، أو برفعه إلى الوالى حتى يغيره.

ومنها: الشروط الفاسدة، وأستعمال الربا، وبيع الملاهي، والصور المجسمة، ونحو ذلك.

#### منكرات الشوارع

ومن ذٰلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، وإخراج الأجنحة، وغرس

<sup>(</sup>١) أي: إطالة ومطّ.

الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارّة. فأما وضع الحَطَب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافّة في الحاجة إليه.

ومن المنكرات: ربط الدوابٌ على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع عن ذٰلك، إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب.

ومن ذلك: تحميل الدوابّ من الأحمال ما لا تطيق، وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البِطِّيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء الذي يجتمع من ميزاب معين. فأما إن كان من المطر، فذلك على الولاة، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ.

#### منكرات الحمامات

من ذُلك: صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله، ويكفي في زوال ذُلك أن تشوه وجوه الصور، بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار، لم يجز له الدخول إلا للضرورة، وليعدل إلى حمام آخر.

ومن ذلك: كشف العورات، والنظر إليها، وكشف المدلِّك عن الفخذ، وما تحت السرة، لتنحية الوسخ أو مس العورة.

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، فإن فعل ذٰلك مالِكِيّ، لم ينكر عليه، بل يتلطف به، ويقول له: يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة عليّ.

#### منكرات الضيافة

من ذلك: فرش الحرير للرجال، والبَخُور في مِجْمَرة فضة أو ذهب، والشرب فيهما، وآستعمال ماء الورد منهما، وكذلك تعليق السُّتُور وفيها الصور، وسماع القَيْنَات والأوتار، وأطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم، فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج.

وأما الصور على النمارق والبسط، فليس بمنكر، وكذلك الفرش الحرير، والذهب للنساء، فإنه جائز، ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق

حلق الذهب، فإن ذٰلك جرح مؤلم لا يجوز، وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذٰلك، والاستئجار على ذٰلك غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.

ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته، فلا يجوز الحضور معه، إلا لمن يقدر على الردِّ عليه، وإن لم يتكلم المبتدع<sup>(١)</sup> جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه، وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب، لم يجز الحضور، وعند الحضور يجب الإنكار، فإن كان ذلك مزحاً لا كذب فيه ولا فحش، أبيح ما يَقِلُ من ذلك أنه فأما أتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه.

#### المنكرات العامة

من تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام، أو في وقت معين وهو قادر على تغييره، لم يجز له أن يُسقِطَ ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزمه.

وحق علىٰ كل مسلم أن يبدأ بنفسه، فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدىٰ إلىٰ جيرانه وأهل محلته، ثم إلىٰ أهل بلده، ثم إلىٰ السواد كذلك إلىٰ أقصىٰ العالم، فإن قام بذلك الأقرب، سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه.

الفصل الثاني: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف. والجائزُ من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان وهما: التعريف والوعظ، فأما تَخْشِينُ القول، نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير، لم يجز، وإن لم يَخَفُ إلا على نفسه، فهو جائز عند جمهور العلماء، والذي أراه

<sup>(</sup>١) كلمة «المبتدع» لم ترد في النسخة الثانية والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (ما لم يقل من ذلك) ولا يستقيم بها المعنى.

المنع عن ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر، وحمل السلطان بالأنبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته، وذلك أن قرب السلاطين التعظيم، فإن سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم، يا فاسق، رَأَوْا غاية الذل، لم يصبروا على ذلك.

قال الإمام أحمد كَثَلَاثُه: لا تتعرضنَّ بالسلطان، فإن سيفه مسلول. فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم، فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا أنبسطوا عليهم أحتملوهم في الأغلب.

وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب «المصباح المضيء» وأنا أنتخب منه لههنا حكايات:

♦ قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب ﷺ: إني موصيك بكلمات للخلفاء من جوامع الإسلام ومعالمه: إخش الله في الناس، ولا تخشىٰ الناس والأمراء)] في الله، ولا يخالف قولَك فعلُك، فإن خير القول ما صدَّقه الفعل، وأُحِبَّ لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وخُضِ الغَمرات إلىٰ الحق حيث علمته، ولا تَخَفْ في الله لومة لائم.

قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد<sup>(١)</sup>؟

قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك.

♦ وقال قتادة: خرج عمر بن الخطاب ﴿ من المسجد ومعه الجارود، فإذا أمرأة بَرْزَة (٢) على ظهر الطريق، فسلم عليها، فردت عليه، أو سلمت عليه، فرد عليها، فقالت: هيه يا عمر، عهدتك وأنت تُسمىٰ عميراً في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتىٰ سُمِّيْتَ عمر، ثم لم تذهب الأيام حتىٰ سميت أمير المؤمنين، فأتق الله في الرعية، وأعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت، فبكىٰ عمر ﴿ مُهُ الله الجارود: هيه، لقد اجترأت علىٰ أمير المؤمنين وأبكيته.

<sup>(</sup>١) كذا الأصول مع إنه في أول الخبر سمي سعيداً، ولم أهتد إلى الترجيح.

<sup>(</sup>٢) هي المرأة المسنة الكبيرة، ويسمح لها بما لا يجوز للشابة.

فقال عمر: دعها، أما تعرف لهذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها.

♦ ودخل شيخ من الأزد على معاوية ﷺ، فقال: اتق الله يا معاوية، وأعلم أن كل يوم يخرج عنك، وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بُعداً، ومن الآخرة إلا قرباً، وعلى إثرك طالب لا تفوته، وقد نُصِب لك عَلَم لا تجوزه، فما أسرع ما تبلغ العلم، وما أوشك أن يلحقك الطالب، وإنا وما نحن فيه وأنت: زائلٌ، والذي نحن صائرون إليه: باقٍ، إنْ خيراً فخير، وإن شراً فَشَرٌ.

★ ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة، فأقام بها ثلاثاً، فقال: أما ههنا
 رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله ﷺ يحدثنا؟

فقيل له: لههنا رجل يقال له: أبو حازم، فبعث إليه، فجاء.

فقال سليمان: يا أبا حازم، ما لهذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأيَّ جفاء رأيت مني؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني؟! فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها. قال: صدق الشيخ، يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله تعالىٰ؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم علىٰ أهله فرحاً مسروراً، وأما المسيء فكالآبق يقدم علىٰ مولاه خائفاً محزوناً.

فبكئ سليمان وقال: ليت شعري، ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله، فإنك تعلم ما لك عند الله.

قال: يا أبا حازم، وأنَّىٰ أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟

قال: عند قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمِ ﴿ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمِ اللَّهِ ﴾ [الانفطار].

قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: ﴿ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦].

قال: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟

قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس.

قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره.

قال: يا أبا حازم، فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المُخْبتين.

قال: فما أزكىٰ الصدقة؟ قال: جهد المُقِلِّ.

قال: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذا.

قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناساً أخذوا لهذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين، ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري، ما قالوا؟ وما قيل لهم؟

فقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا شيخ، فقال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء لِيُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا يكتمونه.

قال سليمان: يا أبا حازم، أصحبنا تصيب منا ونصيب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً، فيذيقني ﴿ ضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء: ٧٥].

قال: فَأَشِرْ عليّ. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.

قال: يا أبا حازم، أدع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمانُ وَلِيَّكَ فَيَسُّرُهُ للخير، وان كان غير ذلك، فخذ إلىٰ الخير بناصيته.

فقال: يا غلام، هات مئة دينار، ثم قال: خذْ لهذا يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي به، لي ولغيري في لهذا المال أسوة، فإن واسيت بيننا؛ . . . ، وإلا؛ فلا حاجة لي فيها، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي.

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم، فقال الزُّهْري: إنه لجاري منذ ثلاثين سنة، ما كلمته قط، فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: أتشتِمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجار على الجار حقاً؟

قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تَفِرُّ بدينها منهم، فلما رأى ذلك قوم من أَذِلَّة الناس تعلموا ذلك العلم، وَأَتَوَا به الأمراء، وآجتمع القوم على المعصية، فسقطوا وآنتكسوا، ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم، لم تزلِ الأمراء تهابهم.

قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرّض؟ قال: هو ما تسمع.

★ وحكي أن أعرابياً دخل على سليمان بن عبد الملك كَغُلَّلُهُ، فقال:

يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام، فأحتمله، وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته.

قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد أكتنفك رجالٌ أبتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوه فيك، خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فهم حرب للآخرة، سِلْمٌ للدنيا، فلا تأمنهم على ما أئتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعاً والأمة خسفاً، وأنت مسؤول عما أجترحوا، وليسوا بمسؤلين عما أجترحت، فلا تُصْلِح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غَبْناً بائع آخرته بدنيا غيره.

فقال سليمان: أما أنت فقد سللت لسانك، وهو أقطع من سيفك.

فقال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك.

قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلا. ثم قام فخرج.

فقال سليمان: لله دَرُّهُ ما أشرف أصله، وأجمع قلبه، وأذرب لسانه، وأصدق نيته، وأورع نفسه، لهكذا فليكن الشرف والعقل.

★ وقيل: قال عمر بن عبد العزيز كَغْلَلْتُهُ لأبي حازم: عظني.

فقال: اضطجع ثم آجعل الموت عند رأسك، ثم أنظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة، فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فَدَعْهُ الآن.

★ وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا
 سوق من الأسواق، منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم، وكم من قوم

غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه، حتى أتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدَّة، ولا لما كرهوا منها جُنَّة، وأقتَسَمَ ما جمعوا من لم يَخمَذهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم، فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها، وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنها، فأتق الله، وأفتح الأبواب، وسهل الحجاب، وأنصر المظلوم، ورد المظالم، ثلاث من كن فيه أستكمل الإيمان بالله كان إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يُخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.

★ ودخل عطاء بن أبي رباح على هشام، فرحب به وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون، فسكتوا، فذكّره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وأعطياتهم. فقال: نعم، يا غلام أكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم، ثم قال: يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم، فذكّره بأهل الحجاز، وأهل نجد، وأهل الثغور، ففعل مثل ذلك، حتى ذكره بأهل الذّمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون، فأجابه إلى ذلك، ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك، وتحشر وحدك، وتحاسب وحدك، لا والله ما معك، ممن ترى أحد.

قال: فأكب هشام يبكي، وقام عطاء. فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما ندري ما فيه، أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال: ﴿لاّ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَراً ﴾ [الأنعام: ٩٠. هود: ٥١. الشورى ٢٣] ﴿إِنّ أَجْرِي إِلّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٧، ١٦٤، ١٦٤، ١٨٠]، ثم خرج ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها.

★ وعن محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس المنصور، وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة الحسن بن زيد، فأتى الغفاريون، فَشَكَوا إلى أبي جعفر المنصور شيئاً من أمر الحسن بن زيد، فقال الحسن: يا أمير المؤمنين، سل عنهم ابن أبي ذئب، قال: فسأله عنهم، فقال: أشهد أنهم أهل الحطم في

أعراض الناس، فقال أبو جعفر: سمعتم؟ فقال الغِفاريون: يا أمير المؤمنين، فسله عن الحسن بن زيد. فسأله، فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد سمعت يا حسن. قال: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك. فقال: ما تقول فيّ؟ قال: أو يُغفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لَتُخبِرَنِي. فقال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه، وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب، وجعل يقول له: أما والله لولا أنا لأَخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر، فأخذا بالحق وقسما بالسوية، وأخذا بأقفاء فارس والروم. فخلاه أبو جعفر، وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال: والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من أبنك المهديّ.

♦ وعن الأوزاعي تَخْلَلْلهُ قال: بعث إليّ المنصور وأنا بالساحل فأتيته، فلما وصلت إليه وسلمت عليه، أستجلسني، ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أوزاعيُ؟

قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والأقتباس منكم.

قلت: فأنظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئاً ثم لا تعمل به، فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، فأنتهره المنصور وقال: هذا مجلس مَثُوبة لا مجلس عقوبة، فطابت نفسي وأنبسطتُ في الكلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بُسْر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما وال مات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة»(١)، يا أمير المؤمنين، كنتَ في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في "مواعظ الخلفاء" وأبو نعيم في "الحلية" ١٣٦/٦ وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح. قال ابن عدي: يحدث بمناكير، وهو عندي من أهل الصدق. وروى معناه من حديث معقل بن يسار كلَّ من: البخاري (٧١٥٠ و ١٥٠١)، ومسلم (١٤٢)، وهو في "صحيح الجامع" (٢٧١٣)، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٧٥٧).

وأسودهم، ومسلمهم، وكافرهم، وَكُلُّ له عليك نصيبٌ من العدل، فكيف بك إذا أنبعث منهم فِئَامٌ وراء فئام (١)، ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه، أو ظُلامة سقتها إليه، يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مَسْلَمة، أن رسول الله ﷺ دعا إلى القصاص من نفسه في خَدْشٍ خَدَشَه - أعرابياً لم يتعمده، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله تعالى لم يبعثك جباراً ولا متكبراً، فدعا عليه الصلاة والسلام الأعرابي، فقال: وما كنت «أقْتَصَّ مني» (٢). فقال الأعرابي: قد أَخلَلْتُك، بأبي أنت وأمي، وما كنت لأفعل ذلك أبداً، ولو أتيت على نفسي، فدعا له بخير. يا أمير المؤمنين، رضً نفسك لنفسك، وخذ لها الأمانَ من ربك.

يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يَصِلُ إليك، وكذلك لا يبقىٰ لك كما لم يبق لغيرك.

يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل لهذه الآية عن جدك<sup>(٣)</sup>: ﴿ مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ [الكهف: ٤٩]. قال: الصغيرة: التبسم. والكبيرة: الضحك، فكيف بما عملته الأيدي، وحصدته الألسن.

يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب هذه قال: لو ماتت سَخْلة على شاطئ الفرات ضَيْعة، لخشيت أن أُسأل عنها، فكيف بمن حُرِم عدلك وهو على بساطك؟

يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل لهذه الآية عن جدك (٤): ﴿يَكَالُوهُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ﴾ [ص: ٢٦]. قال: إذا قعد الخصمان بين يديك، وكان لك أحدهما هوى، فلا تَتَمَنَّيَنَّ في

<sup>(</sup>١) الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الخلفاء» وفيه ما في الذي قبله. لكن في «ضعيف سنن أبي داود» (٩٨٠/ ٤٥٣٧)، و«ضعيف سنن النسائي» (٣٣٠)، وأحمد (١/ ٤١) (٢٨٦) عن عمر أن رسول الله ﷺ اقتص من نفسه.

<sup>(</sup>٣) و(٤) يقصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

نفسك أن يكون الحق له فَيَفْلُحَ على صاحبه، فأمحوك من نبوتي، ثم لا تكون خليفتي، يا داود: إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاءً كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية، ورفقهم بالسياسة، ليجبروا الكسر، ويدلوا الهزيل على الكلإ والماء.

يا أمير المؤمنين، إنك قد بُليت بأمر لو عُرض على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحمِلْنَه وأشفقنَ منه.

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب استعمل رجلاً من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيماً، فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله على قال: هما من وال يلي شيئاً من أمور الناس، إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، يُوقَفُ على جسر جهنم، ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسناً نجا بإحسانه، وإن كان مسيئاً أنخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفاً» (۱). فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما، فأرسل إليهما عمر فسألهما. فقالا: نعم، سمعناه من رسول الله عنهما، فأرسل إليهما عمر فسألهما. فقالا: نعم، سمعناه من رسول سكت فقال عمر: وَاعُمَرَاه من يتولاها (۲) بما فيها؟ فقال أبو ذر شها: من فوضعه على وجهه ثم بكي وأنتحب حتى أبكاني، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس رسول الله على إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) فيه ما في الذي قبله. لكن معنى الحديث في «مجمع الزوائد» ٥/٥٠٠. وينظر «صحيح الجامع» (٥٦٩٥-٥٦٩٠ و٨٥١٨).

<sup>(</sup>٢) أي الإمارة والولاية بسبب ما فيها من الخطر.

<sup>(</sup>٣) سلت أنفه: أجدعه.

«يا عم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» (١) نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه، وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئاً إذْ أُوحي إليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ وَيَهِا لَا يَعْنَي عَنْهُ مَنْ الله شيئاً إذْ أُوحي إليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ وَيَهِا لَا يَعْنَي عَنْهُ مَنْ الله شيئاً إذْ أُوحي إليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"يا عباس، ويا صفية، ويا فاطمة، إني لست أُغني عنكم من الله شيئاً، لي عملي ولكم عملكم" (٢). وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا حَصِيفُ العقل، لا تأخذه في الله لومة لائم، وذكر تمام كلامه للمنصور، ثم قال: فهي نصيحة، والسلام عليك. ثم نهض، فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك، وشكرت لك نصيحتك، وقبلتها بقبولها، والله الموفق للخير، والمعين عليه، وبه أستعين، وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تُخلِني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة.

قلت: أفعل إن شاء الله. فأمر له بمال يستعين به على خروجه، فلم يقبله، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بِعَرَضِ الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه فلم يَجِدْ عليه في رَدِّه.

♦ ولما حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين، قد حج شيبان. قال: أطلبوه لي، فأتوه به، فقال: يا شيبان، عِظني، قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل ألكن، لا أفصح بالعربية، فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. فأتي برجل يفهم كلامه، فقال له بالنبطية: قل له: يا أمير المؤمنين، إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن، أنصح لك من الذي يُؤمّنك قبل أن تبلغ الخوف، قال له: أي شيء تفسير لهذا؟

<sup>(</sup>۱) فيه ما في الذي قبله وأخرجه هكذا معضلاً بغير إسناد، ورواه البيهقي من مرسل ابن المنكدر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه هكذا معضلاً بغير إسناد، ورواه البخاري (۲۷۵۳)، ومسلم (۲۰۱، والترمذي [«صحيحه» (۳۱۸»]، والنسائي [«صحيحه» (۳٤٠۷ و ۳٤٠۸)]، والنسائي والصحيحه» (۳٤٠۸)] من حديث أبي هريرة متصلاً دون قوله: «لي عملي ولكم عملكم». وهو في «صحيح الجامع» (۷۹۸۷ و۷۹۸۳).

قال: قل له: الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسؤول عن لهذه الأمة، أسترعاك الله عليها، وقلّدك أمورها، وأنت مسؤول عنها، فأغدل في الرّعِية، وأقسم بالسوية، وأنفُذ في السرية، وأتق الله في نفسك، لهذا الذي يخوفك، فإذا بلغت المأمن أمِنت، لهذا أنصَحُ لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم (۱)، وأنتم قرابة نبيّكم وفي شفاعته، فلا يزال يؤمّنك حتى إذا بلغت الخوف عَطِبْتَ، قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله، ثم قال: زدني، قال: حسبك.

♦ وعن عَلْقَمة بن مَرْثُدٍ، قال: لما قدم عمر بن هُبَيْرة العراق، أرسل إلى السعس وإلى الشَّغبيّ، فأمر لهما ببيت، فكانا فيه نحواً من شهر، ثم دخل عليهما وجلس مُعَظِّماً لهما، فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إليّ كتباً، أعرف أن في إنفاذها الهَلكة، فإن أطعته عصيت الله، وإن عصيته أطعت الله، فهل تَريان في متابعتي إياه فَرَجاً؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو، أجب الأمير، فتكلم الشعبي، فأنحط في أمر ابن هبيرة، كأنه عَذَرَهُ، فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة، يوشك أن ينزل بك مَلكٌ من ملائكة الله تعالى فَظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سَعَة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالى، يا عمر بن هبيرة، لا الملك، ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالى، يا عمر بن هبيرة، لا به باب المغفرة دونك، يا عمر بن هبيرة، لقد أدركتُ ناساً من صدر هذه الأمة، كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي معبرة عنكم، يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاماً خَوَفَكَهُ الله تعالىٰ فقال: من مناك يُونك مَقالى وَعَاكَ وَعِيدِ الله على الماك من عبد الملك عليها وهي معبرة عنكم، يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاماً خَوَفَكَهُ الله تعالىٰ فقال: فقال: إلى أَنْ كَانَ عَمْ بن هبيرة، إني أخوفك مقاماً خَوَفَكُهُ الله تعالىٰ فقال: عمر بن هبيرة، إن تَكُ الله تعالىٰ فقال: عمر بن هبيرة، إن تَكُ المِرة عنكم، يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاماً خَوَفَكَهُ الله تعالىٰ فقال: وَعَيْ إِنْ تَكُ

<sup>(</sup>۱) هذا الفهم لقرابة رسول الله ﷺ لا يوافق الكتاب ولا السنة المطهرة. والله يقول: ﴿وَلَا نَزِدُ وَازِدَةٌ وِزَدَ أُخَرِينَ ﴾ ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللَّهُ وَالسرسول ﷺ يقول: «لا أغني عنكم من الله شيئاً».

مع الله في طاعته، كفاك يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكَلَكَ الله إليه، فبكى عمر بن هبيرة وقام بِعَبْرَتِه.

فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما -، وأكثر فيها للحسن، وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار، فخرج الشعبي إلى المسجد، فقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يُؤثر الله تعالىٰ علىٰ خلقه، فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم الحسن شيئاً منه فجهلته، ولكني أردت وَجْهَ ابن هبيرة، فأقصاني الله منه.

♦ ودخل محمد بن واسع تَظَلَّتُهُ علىٰ بلال بن أبي بردة في يوم حارً وبلال في خَيْشة (١)، وعنده الثلج، فقال له: يا أبا عبدالله، كيف ترىٰ بيتنا لهذا؟ قال: إن بيتك لطيب، والجنة أطيب منه، وذِكْرُ النار يُلهي عنه.

قال: ما تقول في القَدَر؟

قال: جيرانك أهل القبور، ففكر فيهم، فإن فيهم شُغلاً عن القدر. قال: آدْعُ الله لي. قال: وما تصنع بدعائي؟ وعلىٰ بابك كذا وكذا يقولون: إنك ظلمتَهم، يُرفع دعاؤهم قبل دعائي، لا تظلِم، فلا تحتاج لدعائي.

- فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء، فمن أراد الزيادة، فلينظر في «المصباح المضيء».

ولهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم (٢)، إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله، فيصبرون على مضض مواعظ لهؤلاء.

والذي أراه الآن، الهرب من السلاطين، فهو الأُولىٰ، فإن قُدُرَ لقاءً، ٱقتنع بلطف الموعظة فحسب.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية والمطبوع: «جيشه» ولعلها نوع من الخيام أو الدور.

 <sup>(</sup>٢) أي يؤثرون حق الله تعالى بالنصح مع خوف البطش على ما يمكنهم من التقية والسلامة.

## ولذٰلك سببان:

أحدهما: يتعلق بالواعظ، وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء، فلا يخلص له وعظه.

والثاني: يتعلق بالموعوظ، فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة، وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء، وليس المؤمن أن يذل نفسه.

آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر المُصَنِّفُ قبل ذُلك كتاب: آداب كتاباً في السَّمَاعِ والوَجْدِ، فلنذكر شيئاً منه ههنا مختصراً.

## السماع والوجد] فصل في حكم السماع

أعلم أن السماع ـ الذي نعني به الغناء ـ من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغرَّ به خلقاً لا يُخصَوْنَ من العلماء والزهاد، فضلاً عن العوام، حتى ادَّعُوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طَرَب القلوب وأنزعاجها، وَجُدٌ يتعلق بالآخرة.

وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية، فأحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً إذا كانت مغنية، وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت عشرين ديناراً. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة.

<sup>(</sup>۱) بل أشد فسقاً المبتدعة من أدعياء الدين الذين زعموا أنهم من أتباع الشيخ أحمد الرفاعي \_ وهو بريء منهم \_ فتقام لهم الاحتفالات بكل مناسبة دينية وغير دينية، ويضرب فيها الدفوف والأوتار ومختلف الأدوات الموسيقية. وإنني أدعو الله لهم بالتوبة والرجوع إلى دين الله.

وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطَّيْبِ الطَّبَرِيُّ من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتاباً، وبالغ في النهي عنه.

وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون، قالوا: قد أجازه قوم من السلف، وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوَّال، فقال: لا بأس بهذا.

فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، وليس إلا الأشعار الزُهْدية وما يشبهها، من غير ضَرْبٍ بقضيبٍ، أو آلة تُطْرِبُ، ولا ضم إلىٰ ذٰلك تصفيق ولا رقص.

وعلى لهذا يحمل حديث عائشة (١) في الجاريتين المغنيتين لما غَنَّتا بما تقاوَلتُه الأنصار يوم بُعاث فإن ذلك لا يطرب.

ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصَّنْج والشبّابة والشّعر الرقيق، فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج، فيحسب الجاهل هذا الانزعاج مُعَلِّقاً بالآخرة، وهيهات.

وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه، وإنما يظنونه قربة ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وَجُداً، وربما أوجد الطرب ما لا يحل، من تمزيق الثياب، والتخبط، وكل هذا بمَغزِلِ عن طريق السلف، وغير خافٍ أنه ضلال عن الجادة، فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه، وإنما الوَجُدُ الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد، وشوق من الوعد، وندم على التفريط، وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر، لا الجَمْزَ والتصفيق، ولم يَضِقُ علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد، حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسُغدى. ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارة، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي.

ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة، كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٨٧-٩٨٨)، ومسلم (٨٩٢). وسيأتي قسم آخر من الحديث في الصفحة (٢١١) حاشية (٥).

المستحسن لأتعجب من صنعة القادر، فإنه قد أخطأ الطريق، لأن ما تَسْتَلِبُه الشهوة والطبع عند النظر يُكَدِّر طريق الفكر ويشغل عنه، فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه قوله تعالى: ﴿أَفَلَرَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا﴾ [ق: ٦] ومن قال: إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من أنجذاب الطبع إلى الهوى، كان مدّعياً ما يخالف الجِبِلّة، فلا يُلْتَفَتُ إلى دعواه، وقد بالغتُ في الكشف عن لهذا كله في كتابي المُسَمَّىٰ: به «تلبيس إبليس» فلم أر التطويل لههنا، والله أعلم.

# باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة

أعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رَشْحُ المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتُحَلِّها.

ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية، لم يَفِضُ على ظاهره جمال الآداب النبوية.

وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها لههنا، لكن نقتصر في لهذا الباب على شيء من آداب رسول الله على أخلاقه لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأَجَلُهم قدراً، فكيف بمجموعها؟

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خُلُق رسول الله ﷺ، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضىٰ لرضاه (۱)، ولما كمل الله تعالىٰ خُلُقه أثنىٰ عليه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ [القلم] فسبحان من أعطىٰ ثم أثنىٰ.

ولهذه جملة من محاسن أخلاقه ﷺ، وصفته (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٤٥٩٢)، وكذا مسلم (٧٤٦). وهو في "صحيح الجامع" (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) تنظر شمائله ﷺ في المختصر شمائل الترمذي، للألباني.

كان رسول الله ﷺ أحلم الناس، وأسخىٰ الناس، وأعطف الناس.

وكان يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله.

وكان أشد حياء من العذراء في خِدْرها.

وكان يجيب دعوة المملوك، ويعود المرضى، ويمشي وحده، ويُرْدِف خلفه، ويقبل الهدية، ويأكلها، ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة، ولا يجد من الدَّقَل (١) ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبر بُرُّ ثلاثة أيام تباعاً.

وكان يَعْصِب علىٰ بطنه الحجر من الجوع<sup>(٢)</sup>.

وكان يأكل ما حضر، وما عاب طعاماً قط.

وكان لا يأكل متكتأ، ويأكل مما يليه.

وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدُّبَاء، ومن الصَّبْغ الخَلّ، ومن التمر العجوة.

وكان يلبس ما وجد، مرة بُرْدَ حِبَرَة، ومرة جبة صوف.

ويركب تارة بعيراً، وتارة بغلة، وتارة حماراً، ويمشي مرة راجلاً حافياً.

وكان يحب الطُّيْبَ، ويكره الريح الخبيثة.

ويكرم أهل الفضل، ويتألف أهل الشرف، لا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقاً، يضحك من غير قهقهة، لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى، أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه.

وما لعن آمرأة ولا خادماً قط، وما ضرب أحداً بيده قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله.

وما خُيِّر بين شيئين إلا آختار أيسرهما، إلا أن يكون مَأْثماً أو قطيعة رحم، فيكون أبعد الناس منه.

<sup>(</sup>١) الدقل: أردأ التمر.

<sup>(</sup>٢) صحيح، سيأتي تخريجه صفحة (٢٤١) الحاشية (٢).

وقال أنس ﷺ: خدمته عشر سنين، فما قال لي: أف قط، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟

ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله، عبدي المختار، ليس بِفَظُ، ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا يَجْزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.

وكان من خُلُقه أنه يبدأ بالسلام مَنْ لقيه، ومن فارقه بحاجة صابَرَهُ حتى يكون هو المنصرف، وما أَخَذَ أَحَدٌ يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ.

وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطاً بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه.

وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يَسْرُذ كلامه، بل يتثبت به ويكرره لِيُفْهم.

وكان يعفو مع القدرة، ولا يواجه أحداً بما يكره.

وكان أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذِمّة، وألينهم عَرِيكة، وأكرمهم عِشْرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيتضاحكون ويبتسم.

وكان أشجع الناس. قال بعض الصحابة: كنّا إذا أَخْمَرَّتِ الحَدَقُ، وٱشْتَدَّ البأسُ ٱتَّقَيْنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان رَبْعة من القوم.

وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدَم.

وكان رَجِلَ الشُّعر، ليس بالسَّبْط ولا الجَعْد القَطِطِ، وكان شعره إلى شحمة أذنه.

وكان واسع الجبهة، أزَجَّ الحواجب، أَذْعَج العينين، أهدب الأشفار، أَقْنىٰ العِرْنين، سهل الخدين، كَثَ اللحية، كأن عُنُقَه جِيدُ دُمية، عريض الصدر، سواء البطن والصدر، رحب الراحة، طويل الزُّنْدين، كفه ألين من الحرير عَلَيْةً.

وأما معجزاته ﷺ: فإن من شاهد أحواله، وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق عنده رَيْبٌ في أن ذلك لم يكن مُكْتَسَباً بِحِيلة (۱)، وأنه لا يُتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك لا يَصِح لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه.

ومن أعظم معجزاته (٢)، وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عَجَزَ الخلائق عن الإتيان بمثله، ومُعْجِزُ كل نبي أنقضى بذهابه، وهذا المعجز باق أبداً.

ومن معجزاته أنشقاق القمر، ونبع الماء من بين أصابعه، وإطعامه الخلق الكثير من الطعام اليسير، ورَمْيُه بِحَصَيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير، وحنين الجذع إليه كما تحنّ العِشار، وإخباره بالغائبات فكانت كما قال، وردَّ عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه، وتفل في عين علي شه وهو أرمد فصَحَ من وقته.

إلىٰ غير ذٰلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلىٰ كتمانها، نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته، إنه كريم مجيب، ﴿وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَيْ ﴾ [الأنعام. الصافات: ١٨٢].

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية والمطبوع «بجبلَّة» ولها وجه.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «المعجزات المحمدية» تأليف وليد الأعظمي ـ طبع المكتب الإسلامي.



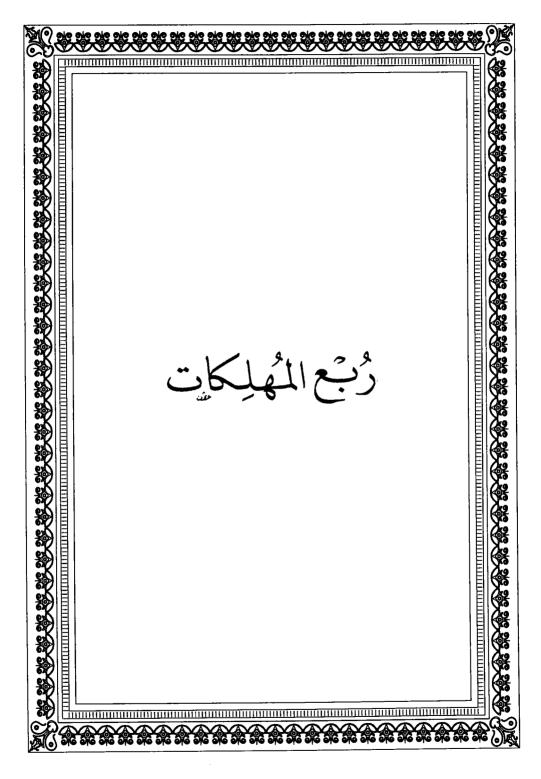



# ١٤ - كِتَابُ شَرِح عِمَابُ القُلوب

آعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرّب المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أثباع وخُدَّام له يستخدمها أستخدام الملوك للعبيد.

ومن عرف قلبه عرف ربه، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، و﴿اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ كَالْمَرّهِ وَقَلِّهِم﴾ والأنفال: ٢٤] وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته، فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين، وأساس طريق السالكين.

#### فصل

أعلم أن القلب بأصل فِطْرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى، ماثل عن ذلك، والتطارد فيه بين جُنْدَي الملائكة والشياطين [بيان تسلط دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما، فَيَتَمَكَّن، ويستوطن، ويكون الشيطان على اجتياز (۱) الثاني أختلاساً، كما قال تعالى: ﴿مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ القلب بالوساوس] وهو الذي إذا ذُكِرَ الله خَنَسَ، وإذا وقعت الغَفلة بالوساوس] أنبسط، ولا يَطْرُدُ جُنْدُ الشياطين من القلب إلا ذكرُ الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذّكر.

[بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب] وأعلم أن مثل القلب كمثل حِضن، والشيطان عَدُوَّ يريد أن يدخل الحصن، ويملكه، ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بِحِرَاسَةِ أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يُتَوَصَّلُ إلىٰ دفع الشيطان إلا بمعرفة مَذَاخِلِه، ومداخل الشيطان وأبوابه: صفاتُ العبد، وهي كثيرة، إلا أنَّا نشير إلىٰ الأبواب العظيمة الجارية مَجْرىٰ الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية والمطبوع: «اختيار» ولها وجه.

فمن أبوابه العظيمة: الحسد، والحرص، فمتى كان العبد حريصاً على شيء، أغماه حِرْصُه وأَصَمَّه، وغَطَّىٰ نور بصيرته التي يَعرف بها مداخلَ الشيطان.

وكذلك إذا كان حسوداً، فيجد الشيطانُ حينئذِ الفرصة، فَيُحَسِّنُ عند الحريص كُلَّ ما يُوْصِله إلىٰ شهوته، وإن كان منكراً أو فاحشاً.

ومن أبوابه العظيمة: الغَضَب، والشهوة، والحِدّة، فإن الغضب غَوْلُ العقل، وإذا ضَعُفَ جُنْدُ العقل هجم حينئذ الشيطانُ فلعب بالإنسان.

وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديداً قلبناه كما يقلُّب الصبيان الكرة.

ومن أبوابه: حُبُّ التزيينِ في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها، والتزيّن بالثياب، والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك.

ومن أبوابه: الشُّبَعُ، فإن يُقوّي الشهوة، ويشغل عن الطاعة.

ومنها: الطمع في الناس، فإن مَنْ طَمِعَ في شخص، بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه، وداهَنَهُ، ولم يأمره بالمعروف، ولم يَنْهَهُ عن المنكر.

ومن أبوابه: العَجَلة، وترك التَّثَبُّتِ.

وقد قال النبي ﷺ: «العَجَلة من الشيطان، والتَّأْنَى من الله تعالىٰ»<sup>(١)</sup>.

ومن أبوابه: حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده، وحمله على طلب المال من غير وجهه، وأخرجه إلى البخل، وخَوَّفه الفقر، فمنع الحقوق اللازمة.

ومن أبوابه: حمل العوام على التعصب في المذاهب، دون العمل بمقتضاها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند حسن عن أنس، كما في "سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۷۹٥).

ومن أبوابه أيضاً: حمل العوام على التفكّر في ذات الله تعالى، وصفاته، وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين.

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين، فإن من حَكَم على مسلم بسوء ظنه، أحتقره وأطلق فيه لسانه، ورأى نفسه خيراً منه، وإنما يترشح سوء الظن بِخُبْثِ الظَّانُ، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق يبحث عن عيوبه.

وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التُّهَم، لئلا يساء به الظن.

فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان.

وعلاج لهذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتى الكلام على لهذه الصفات إن شاء الله تعالى مُفَصَّلاً.

وإذا قُلِعتْ من القلب أصولُ لهذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خَطَرات وآجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى، وعمارة القلب بالتقوى.

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يَقْرُبُ منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز، فإنه ينزجر بأن تقول له: ٱخْسَأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع، لم يندفع عنك بمجرد الكلام، فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر.

فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في السويداء.

وإذا أردت مِصْداق ذٰلك، فتأمل لهذا في صلاتك، وأنظر إلى الشيطان كيف يُحَدِّث قلبك في مثل ذٰلك الموطن: بذكر السوق، وحساب المعاملين، وتدبير أمر الدنيا.

واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هَمَمْتَ [بيان أنه يعفى به، ومَنْ ترك ذلك خوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه عن (حديث لعائق، رَجَوْنا له المسامحة، إلا أن يكون عَزْماً، فإن العزم على النفس)] الخطيئة خطيئة، بدليل قوله علي إذا ألتقى المسلمان بسَيْفَيْهِما فالقاتل

والمقتول في النار، قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه (١).

وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم، والأعمال بالنية، وهل الكِبْرُ والرياء والعُجْبُ إلا أمورٌ باطنة؟ ولو أن إنساناً رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أَثِمَ بوطئها، وكل هذا متعلق بِعَقْدِ القلب.

#### فصل

وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ كان يقول:

[بيان سرعة تقلب القلب]

«يا مُقَلِّبَ (٢) القلوبِ ثَبُتْ قلوبنا علىٰ دينك»(٣).

«يا مُصَرِّفَ القلوبِ أَصْرِفْ قَلْبَنَا إلى طاعتك» (٤).

وفي حديث آخر: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تُقلِّبها الرياح» (٥). وأعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردُّدِ بينهما ثلاثة:

القلب الأول: قلب عُمِّر بالتقوى، وزُكِّيَ بالرياضة، وطُهِّرَ عن خبائث الأخلاق، فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فيمده المَلَكُ بالهدى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱ و۲۸۷۰)، ومسلم (۲۸۸۸)، والنسائي [«صحيح سننه» (۳۸۲۳)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (۳۲۰۳/ ۳۹۱۶)]. وهو في «صحيح الجامع» (۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة الثانية والمطبوع: «يا مثبت القلوب».

<sup>(</sup>٣) "صحيح سنن الترمذي" (٢٧٩٢/ ٣٥٢٢) عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٥٤) عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه [«صحيح سننه» (۷۱-۸۸)]، وأحمد (۱۹۲۰۷ و۱۹۷۰۲) عن أبي موسى الأشعري ﴿. وهو في «صحيح الجامع» (٥٨٣٣)، و«المشكاة» (١٠٣).

انظر «شرح السنة» للإمام البغوي ١٦٤/١ رقم الحديث (٨٧) ـ طبع المكتب الإسلامي بتحقيقي والشيخ شعيب الأرناؤوط.

القلب الثاني: قلب مخذول، مشحون بالهوى، مُنْدَسَّ بالخبائث، مُلَوَّثُ بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويَضْعُفُ سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدُخَان الهوى، فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان، لا يمكنها النظر، ولا يُؤثِّر عنده زجر ولا وعظ.

والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى، فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان، فيدعوه إلى الخير.

مثاله: أن يحمل الشيطان حملة على العقل، ويُقوِّي داعيَ الهوى، ويقول: أمّا ترى فلاناً وفلاناً كيف يُطْلِقون أنفسهم في هواها، حتى يَعُدّ جماعة من العلماء، فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل المَلَكُ حَمْلةً على الشيطان، ويقول: هل هلك إلا مَن نسي العاقبة؟ فلا تَغْتَرُّ بغَفْلة الناس عن أنفسهم، ويقول: هل هلك إلا مَن نسي العاقبة؟ فلا تَغْتَرُ بغَفْلة الناس عن أنفسهم، أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أَكُنْتَ توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس، ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول المَلكِ، ويقع التردد بين الجُنْدَين، إلى أن يَغْلِبَ على القلب ما هو أَوْلى به، فَمَنْ خُلِقَ للخير يُسُرَ له، ومن خلق للشر يسر له: هَنَا اللهِ أَن يَهْدِيكُو يَشَرَحُ صَدِّرُو لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُو يَشْرَحُ صَدَرُو لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ أَنَهُ أَن يَهْدِيكُو يَشْرَحُ صَدَرُو لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ اللهِ النعام: ١٢٥].

اللهم وَفُقْنا لما تحبه وترضاه.

# ١٥ - ڪتاب رياضت، النفس وتهذيب الخلق وَمعالجتام إضالفلب

وذٰلك في فصول:

أعلم أن الخُلُقَ الحسن صفة الأنبياء والصَّدِّيقين، وأن الأخلاق السيئة: سمومٌ قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تُفَوِّتُ جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها، ونحن نشير إلى جمل من الأمراض، وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبيناً إن شاء الله تعالى.

# الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق

وقد ذُكر شيء من ذٰلك في آداب الصحبة.

وأعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرّضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كلّ منهم ما حضر في ذهنه.

وكَشْفُ الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيراً ما يُستعمل حُسن الخُلُق مع الخَلْق، فيقال: فلان حسن الخَلْق والخُلُق، أي حسن الظاهر والباطن، فالمراد بالخُلْق: الصورة الباطنة، وذلك أن الإنسان مركَّت من جسد ونفس.

 تصدر عنها الأفعال بسهولة ويُسْر من غير حاجة إلى فكر ورَويّة، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خُلُقاً حسناً، وإن كانت قبيحة سُمّين خلقاً سيئاً.

وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فأستثقل الرياضة: أن [بيان قبول الأخلاق لا يُتَصَوَّر تغييرها، كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. الأخلاق للتغير]

والجواب: أنه لو كانتِ الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، وكيف تُنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يُسْتَأنس، والكلب يُعَلَّم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجَودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح، وبعضها مُستصعِبة.

وأما خيال من اعتقد أن ما في الجِبِلة لا يتغير، فأعلم أنه ليس المقصود قَمْعَ لهذه الصفات بالكُلية، وإنما المطلوب من الرياضة رَدُّ الشهوة إلى الاعتدال، الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قَمْعُها بالكلية فلا، كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة؟ ولو انقطعت شهوة الطعام لَهَلَكَ الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغَضَب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يُهلكه. وقد قال الله تعالى: ﴿أَشِدًا مُعَى الْكُنَارِ ﴾ [الفتح: الإنسان عن نفسه ما يُهلكه. وقد قال الله تعالى: ﴿أَشِدًا مُعَى الْكُنَارِ ﴾ [الفتح: الإنسان عن نفسه ما يُهلكه. وقد قال الله تعالى العَضب لامتنع جهاد الكفار، وقال تعالى: ﴿وَالْكَنْلِهِ الْمُنْتَعْلَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] ولم يقل: الفاقدين الغيظ.

وكذُّلك المطلوب في شهوة الطعام: الاعتدالُ دون الشَّرَهِ والتَّقَلُّلِ. قال الله تعالىٰ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا نُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١].

إلا أن الشيخ المُرشِدَ للمريد إذا رأى له ميلاً إلى الغَضَب والشهوة، حَسُنَ أن يبالغ في ذَمِّهما على الإطلاق لِيَرُدَّه إلى التوسط.

ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال: أن السخاءَ خُلُقُ مطلوبٌ شرعاً، وهو وسط بين طَرَفَي التقتير والتبذير، وقد أثنى الله عليه بقوله: ﴿وَاللَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

الخالق، فكم من صبي يُخلَق صادقاً سَخِيّاً حليماً، وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخُلُق المطلوب، فمن أراد تحصيل خلق الجود، فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعاً له.

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أَثراً في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فِعْل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار، حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب نُمُو القامة (١) في يومين أو ثلاثة. وللدوام تأثير عظيم.

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات، فإن دوامها يؤثّر، وكذّلك لا يستهان بقليل الذنوب.

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغيّر طبعها، فكذلك مُساكَنة الكسل أيضاً يصير عادة، فيُحْرَمُ بسببه كل خير.

وقد تُكتَسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لِصّ يَسرق الخير والشر.

قلت: ويؤيد ذٰلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المرء علىٰ دِين خليله فلينظر أحدكم من يُخالِل»(٢).

# الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض، فأعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يُخْلَق كاملاً، وإنما يَكْمُل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس

<sup>(</sup>١) أي: الزيادة، وفي النسخة الثانية: كما لا يطلب بالنمو علو القامة.

<sup>(</sup>٢) حسن، سلف تخريجه في الصفحة (١٢٣) الحاشية (١).

تُخْلَق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم.

وكما أن البدن إذا كان صحيحاً، فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضاً، فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق، فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد من القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال، فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه.

وكما أن العِلّة المُوجبة لمرض البدن لا تُعالَج إلا بضدُها، إن كانت من حرارةٍ فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب، علاجُها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرضُ الكِبْر بالتواضع، ومرض الشَّرَهِ بالكفُ عن المشتهئ.

وكما أنه لا بد مِنِ احتمال مَرَارة الدواء، وشدة الصبر عن المُشتَهَيات لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد منِ أحتمال مرارة المجاهدة، والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبداً.

وينبغي للذي يُطِبُ<sup>(۱)</sup> نفوس المُرِيدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فَنَّ مخصوص، حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحداً، فإذا رأى جاهلاً بالشرع عَلَّمه، وإذا رأى متكبراً على ما يُوجِب التواضع، أو شديد الغَضَب أَلْزمه الجِلْمَ.

وأشدُّ حاجةِ الرائض لنفسه: قوةُ العزم، فمتىٰ كان متردداً: بَعُدَ فَلاحُه، ومتىٰ أَحَسَّ من نفسه ضَعْفَ العَزْمِ: تَصَبَّرَ، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تُعاوِد، كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك! لأُعاقِبَنَّك بصوم سنة.

<sup>(</sup>١) علىٰ هامش المخطوطة الأولى: يطيب، وفي المطبوع: يطلب.

## الفصل الثالث

## في علامات مرض القلب وعَوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفةِ الإنسان عيوبَ نفسه

أعلم أن كل عضو خُلِقَ لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل، أو يصدر منه مع نوع منَ الأضطراب، فمرضُ اليد تعذَّر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاصّ به الذي خُلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة، وحب الله تعالى وعبادته، وإيثار ذلك على كل شهوة.

فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرفِ الله سبحانه، كان كأنه لم يعرف شيئاً.

وعلامةُ المعرفة: الحبُّ، فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة ألا يُؤثر عليه شيئاً من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات فَقَلْبُه مريضٌ، كما أن المعدة التي تُؤثِر أكل الطين علىٰ أكل الخبز \_ وقد سقطت عنها شهوة الخبز \_ مريضة.

ومرضُ القلب خفيًّ قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإنْ عرفه صَعُب عليه الصبر على مَرارة دوائه، لأن دواء مخالفة الهوى، وإن وجد الصبر لم يجد طبيباً حاذِقاً يعالجه، فإن الأطباء، هم العلماء، والمرض قدِ استولىٰ عليهم، والطبيب المريض قلما يُلتفت إلىٰ علاجه، فلهذا صار الداء عُضالاً، وآندرس هذا العلم، وأنكر طبُّ القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس علىٰ أعمال ظاهرُها عباداتٌ وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض.

وأما عافيته وعَوْدُه إلى الصحة بعد المعالجة، فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان المرض داء البُخل، فعلاجه بَذْلُ المال، ولكنه لا يسرف، ويَصير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة، فيكون داء أيضاً، بل المطلوب الاعتدال.

وإذا أردت أن تعرف الوسط، فأنظر إلى نفسك، فإن كان إمساكُ المال وجمعُه أَلَذَ عندك، وأيسر عليك من بذله لمُسْتَحِقّه، فأعلم أن الغالب عليك خُلُق البُخل، فعالِج نفسك على البذل، وإن صار البذلُ للمستحق ألذَّ عندك، وأخف عليك من الإمساك، فقد غلب عليك التبذير، فأرجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك، وتستدل على خُلُقك بتيسير الأفعال وتعسيرها، حتى تنقطع علاقة قَلْبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء، فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج، أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلبٍ صار كذلك، فقد ﴿ أَنَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ( الشعراء ] في هذا المقام.

ويجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق، حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها، ولا مُتَشَوِّفة (١) إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة.

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشَّغْرُ وأَحَدُّ من السيف، فلا جرم مَنِ آستوىٰ على هذا الصراط المستقيم في الدنيا: جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة، ولأجل عُسْر الاستقامة أُمِر العبد أن يقول في كل يوم مرات: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلنَّسْتَقِيمَ ﴿ اللهِ الفاتحة العبد أن يقول في كل يوم مرات: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلنَّسْتَقِيمَ ﴿ اللهِ الفاتحة العبد أن يقدر على الاستقامة، فليجتهد على القرب مِنَ الاستقامة فإن النجاة بالعمل الصالح.

ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رُدَّ إلى الثَّذي لَكَرِهَهُ، ومن عرف قِصَر العُمر بالنسبة إلىٰ مدة حياة الآخرة: حَمَلَ مشقة سفرِ أيام لِتَنَعُم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السُّرَىٰ.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة الثانية والمطبوع: «ولا متشوقة».

[بيان الطريق وأعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً بصّره بعيوب نفسه، فمن الذي يعرف به كُمُلت بصيرته لم تَخفَ عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه الإنسان عيوب العلاج، ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في نفسه] عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه.

فمن أراد الوقوف على عيب نفسه، فله في ذلك أربع طرق:

الطريقة الأولى (١): أن يجلس بين يَدَيُ شيخِ بَصيرِ بعيوب النفس، يُعَرِّفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عَزِّ في الزمان وجوده، فمن وقع به، فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه.

الطريقة الثانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً، وينصبه رقيباً على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله.

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله يقول: رحم الله آمُرَأَ أهدى إلينا عيوبنا.

وسأل سلمانَ ﷺ لما قَدِمَ عليه عن عيوبه، فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حُلِّتَين: حلة بالليل، وحلة بالنهار، فقال: هل بلغك غير لهذا؟ قال: لا، قال: أما لهذان فقد كُفِيتهما.

وكان عمر الله يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من عَلَتْ مرتبته في اليَقَظة زاد أتّهامه لنفسه، إلا أنه قد عَزّ في لهذا الزمان وجودُ صديق على لهذه الصفة، لأنه قلّ في الأصدقاء من يترك المداهنة، فيُخْبِر بالعَيْب، أو يترك الحسد، فلا يزيد على قدر الواجب.

وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا.

ولهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب. ولو أن منبهاً نَبَّهَنا على أن تحت ثوب أحدنا عقرباً لَتَقَلَّدُنا له مِنَّة، وآشتغلنا بقتلها، والأخلاق الرديئة أعظم ضرراً من العقرب على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة الثانية: الطريق الأول.

الطريقة الثالثة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، ولعل أنتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه، أكثر من أنتفاعه بصديق مُداهِن يخفي عنه عيوبه.

الطريقة الرابعة: أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموماً فيما بينهم، يجتنبه.

#### فصل

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطُغيانها، وثَمَّة قوم لم يفهموا هذا القَدْر، النفوس)] فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقاً بدليل قوله ﷺ: "إن لنفسك عليك حقاً" (١) حتى إن قائلاً منهم يقول: لي كذا، وكذا سنة أشتهي كذا، فلا أتناوله، وهذا أنحرافٌ عن الحِل، وخلاف سنة رسول الله ﷺ، فإنه يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يُلتفت إلى زاهد قل عِلْمه، فحرَمَ نفسه حَظّها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الغلم أقرب منه إلى العدل، وإنما يُترك المشتهى إذا صعبتِ الطريق إليه، مثل ألا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله أتحلال عزمه، فتطمع النفس في أستدامته، أو يحذر من ذلك زيادة شِبَع، فيُثقله عن عبادته، فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس، فذلك كالطب للمريض، يُمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك.

### بيان علامات حسن الخلق

ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هَذَب خُلُقه، وآستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۸) وغيره من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدالله السُّوائي رضي الله عنه.

إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١) إلى قول : ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ ، وقال : ﴿ النَّابِيُونَ الْكَبِدُونَ ﴾ وقال : ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَال : ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال : ﴿ وَعِكُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، وقال : ﴿ وَعِكُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، وقال : ﴿ وَعِكُ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا ع

(٢) سورة التوبة، الآية: ١١٢ وتمامها: ﴿ الْمُمَدُونَ السَّيَهِ حُونَ الرَّكِعُونَ السَّيَهِدُونَ الْآمِدُونَ الْآمِدُونَ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالْمَدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ﴾.

(٣) سَورة اَلَـمـؤمنـوَن، وَالآيـات هَـي: ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَئِهِمَّ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
اللَّغوِ مُعْرِضُوك ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونُ ۞

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ اَبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ

وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ

يُعَافِظُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ

يُعَافِظُونَ ۞ .

(٤) سورة الفرقان، الآية: ٣٣ وتنمتها: ﴿وَلِنَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﷺ وَالَّذِينَ بَيْسِتُونَ لِرَيْهِهِمْ سُجَدًا وَقِيْكُا ۞ وَالَّذِينَ يَعُولُونَ رَبِنَا آضِوْفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّكَ عَذَابَهَا كَانَ عَمَراتًا ۞ إِنَّهَا سَآدَت مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِنَّا أَنفَقُوا لَمَ بُسْوِقُوا وَكَانَ بَبْتِكَ وَلِكَ قَوْامًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَنقُونَ مَعُ اللّهِ إِلَهًا عَاجَرَ وَلا يَقْوَلُونَ وَمَن يَفْعَلُ وَلِكَ بَلْقَ أَنْكَا ۞ يَقْتُلُونَ النَّفُ عَنُولُ وَكَانَ بَبْتِكَ وَلِكَ قَوْامًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَنقُونَ مَعْ اللّهِ إِلَّهُا عَاجَرَ وَلا يَقُونُ وَكَانَ اللّهُ عَلَمُ وَعَنْ وَعِيمًا ۞ وَعَملَ عَلَيْكُ وَمُقَامًا ﴾ وَعَامَلُونَ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُقَامًا أَنْ وَاللّهُ عَنْهُولُ وَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ وَلِيكُ عَلَوْلُونَ وَلِنَا مُنْهُولُ وَعَملَا عَلْوَلَا مَنْهُولُونَ وَلِنَا مُنْهُولُ وَعَمَلُونَ وَلَهُ مَنْهُولُ وَعَمَلُونَ وَلَوْلَا مَنْهُولُ وَعَمَلُونَ وَلِنَا مَنْهُولُ وَعَمَلُولُ وَيُقَلِقُونَ وَلِنَا مَنْهُولُ وَيُقَلِقُونَ وَلِنَا مَنْهُولُ وَيُعْمَلُنَا أَنْ وَلَيْلِكُ وَلَوْلُونَ وَلِنَا مَنْهُولُ وَيُقَلِقُونَ فَيْعَلَى وَمُقَامًا وَاللّهُ وَلَا مَنْهُ وَمُقَامًا وَلَيْكُ وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا مِنْ فَلَوْلُونَ وَيَعْمَلُنَا وَمُقَامًا وَلَوْلُونَ وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا مِنْ فَرَاقً وَكُونُ وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا مَا مَا مَعْمُولًا وَيُعْمَلُنَا وَمُقَامًا وَلَا مَلَوْ وَمُقَامًا مُنَاقًا مُنْ مَا يَعْمَونَ فِي وَلَا مَنْ وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَمُقَامًا وَلَوْلُونَ وَيُعْمَلِنَا وَمُقَامًا وَلَوْلُونَ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلَمُ وَمُقَامًا وَلَا مُعَلِيمِ وَلَا مَا يَعْمُونُ وَمُقَامًا وَلَا مُعْلَى وَلَعُلَا مُؤْلِونَ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلَا مَا يَعْمُونُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْ وَلَكُونَ وَلَا مُعَلِمُ وَلَوْلُولُ وَلَا مُلْولًا وَلِمُونَ وَلَمُ اللّهُ وَلِلْ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُعَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ وَلِ

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال، الآية: ٢ وتمامها: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَقِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ .

حاله، فَلْيَعْرِضْ نفسه على لهذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده.

وقد وصف رسول الله ﷺ المؤمن بصفات كثيرة، وأشار بها إلى محاسن الأخلاق.

ففي «الصحيحين» من حديث أنس شهه، أن النبي عَلَيْ قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(١).

وفيهما من حديث أبي هريرة ﴿ عنه ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره، واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (٢).

وفي حديث آخر: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً»(٣).

ومن حسن الخلق: احتمال الأذى، ففي «الصحيحين» أن أعرابياً جَذَبَ رداء النبي عَلَيْ حتى أثرت حاشيته في عاتقه عَلَيْ، ثم قال: يا محمد، مُز لي من مال الله الذي عندك، فألتفت إليه رسول الله عَلَيْ ، ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٤٥) وغيرهما بألفاظ متعددة. وهو في «الصحيحة» (٧٣)، و«صحيح الجامع» (٧٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۱۹ و۲۰۳۸ و۱۹۷۸)، ومسلم (۲۷)، وأبو داود ["صحیح سننه" (۲۰۳۰/۲۹۲۹)]، والترمذي ["صحیح سننه" (۱۹۲۷/۱۲۰۲ و۲۰۰۰)].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ["صحيح سننه" (٣٩١٦/ ٤٦٨٢)]، والترمذي ["صحيح سننه" (٣٨٤)].
 (١١٦٢/ ٩٢٨)] عن أبي هريرة. وهو في "الصحيحة" (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧) عن أنس.

وكان إذا آذاه قومه قال: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(١).

وكان أويس القَرَنِيُّ إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخْوَتَاه، إن كان ولا بُدَّ، فارموني بالصغار لئلا تُدْمُوا ساقي فتمنعوني من الصلاة.

وخرج إبراهيم بن أَدْهَمَ إلىٰ بعض البراري، فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلىٰ المقبرة، فضرب رأسه فَشَجَّهُ، فلما أُخبِرَ أنه إبراهيم، جعل يُقبَّلُ يده ورجله، فقال: إنه لما ضرب رأسي، سألت الله له الجنة، لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير، ونصيبه منى الشر.

وآجتاز بعضهم في سكة، فطُرح عليه رماد من السطح، فجعل أصحابه يتكلمون. فقال: مَنِ ٱستحق النار فصولح على الرماد، ينبغي له ألا يغضب.

فهذه نفوس ذُلِّلتْ بالرياضة، فاعتدلت أخلاقها، ونُقيت عن الغش بواطنها، فأثمرت الرضا بالقضاء، ومن لم يجد من نفسه بعض لهذه العلامات التي وجدها لهؤلاء، فينبغي أن يداوم الرياضة ليَصِلَ، فإنه بَعْدُ ما وصل.

# فصل في رياضة الصبيان أول النشوء

آعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقَلْبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عُوِّد الخير نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عوِّد الشر نشأ عليه، وكان الوِزْرُ في عنق وَلِيَّه، فينبغي أن يَصُونه ويؤدبه ويهذبه، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يُعوِّده التنعّم، ولا يُحبِّب إليه أسباب الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كَبِرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان والبيهقي عن سهل بن سعد، وفي البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم (١٧٩٢) عن ابن مسعود أنه ﷺ حكاه عن نبي من الأنبياء ضربه قومه. قاله العراقي. وقال الألباني في «المشكاة» (٥٣١٣): ويروى أنه ﷺ قال مثل ذلك في قومه ولم يصح.

بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا أمرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بَدَتْ فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، وذٰلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه.

وأول ما يغلب عليه من الصفات شَرَهُ الطعام، فينبغي أن يُعلَّم آداب الأكل، ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحَتْم، ويقبح عنده كثرة الأكل، بأن يشبه الكثيرَ الأكل بالبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عُوِّدوا التنعّم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار، ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ الأشعار التي فيها ذكر العشق.

ومتى ظهر من الصبي خُلُق جميل وفعل محمود، فينبغي أن يُكرم عليه، ويجازى بما يفرح به، ويمدح بين أَظْهُر الناس، فإن خالف ذٰلك في بعض الأحوال تُغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سِرّاً وخُوِّفَ مِنِ اَطِّلاع الناس عليه ولا يكثر عليه العتاب، لأن ذٰلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظاً هيبة الكلام معه.

وينبغي للأم أن تخوّفه بالأب، وينبغي أن يُمنع النوم نهاراً، فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلاً، ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويتعوّد الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعوّد المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. ويُمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه، أو بمطعمه أو ملبسه، ويعوّد التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يأخذ شيئاً من صبي مثله، ويعلّم أن الأخذ دناءة، وأن الرّفعة في الإعطاء، ويُقبح عنده حُبّ الذهب والفضة.

ويُعوّد ألا يبصق في مجلسه، ولا يَتَمخّط، ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رِجْلاً على رِجْل، ويمنع من كثرة الكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جواباً،

وأن يُحْسِنَ الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه.

ويُمنع من فُحش الكلام، ومن مخالطة من يفعل ذٰلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء.

ويَحسُن أن يُفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل، ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل: رَوِّحِ القلوب تَعِ الذِّكْر.

وينبغي أن يُعلَّم طاعة والديه ومُعلِّمه وتعظيمهم.

وإذا بلغ سبع سنين أُمِرَ بالصلاة، ولم يُسامَح في ترك الطهارة لِيَتَعَوَّد، ويُخَوَّف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ، أُلقيتْ إليه الأمور.

و أعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها، وهو مُنتظَر في كل ساعة، وأن العاقل مَنْ تَزَوَّد لآخرته، فإن كان نُشوؤه صالحاً ثبت لهذا في قلبه، كما يثبت النقش في الحجر.

قال سهل بن عبد الله: كنت ابن ثلاث سنين، وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سَوَّار، فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قُلْ بقلبك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك: (الله معي، الله ناظر إليَّ، الله شاهدي)، فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، فقال: قلها في كل ليلة إحدى عَشْرة مرة. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة، قال لي خالي: احفظ ما عَلَمتك، ودُمْ عليه إلىٰ أن تدخل قبرك، فلم أزل علىٰ ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سِرِّي. ثم قال لي خالي: يا سهل من كان الله معه، وهو ناظر إليه، وشاهد عليه، هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومَضَيْتُ إلىٰ المكتب، وحفظت القرآن، وأنا ابن ست سنين أو سبع، ثم كنت أصوم الدهر، وقُوْتيْ من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله.

#### فصل

وأعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين، أصبح بالضرورة [بيان شروط مريداً لها، زاهداً في الدنيا، فإن من كان معه خرزة، فرأى جوهرة الإرادة نفيسة، لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له: بِعْها بالجوهرة، أسرع ومقدمات في ذلك.

وأعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطاً لا بد من تقديمه، ومُغتَصَماً لا بد من التمسك به، وحِصْناً لا بد من التحصُن به.

فأما الشرط، فهو رفع الحجاب بترك الذنوب.

وأما المعتصم، فشيخٌ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السُّبُل. وأما الحصن، فالخلوة.

وعليه من الوظائف مخالفة الهوى، وكثرة الذِّكر والاقتصاد في الأوراد.

ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبداً، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بِطُولِ المجاهدة.

فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج، فأما تفصيل الرياضة في كل صفة، فسيأتي إن شاء الله تعالى<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «تهذيب الأخلاق» للعلامة عبد الحي الحسني الندوي، والد العالم الفاضل أستاذنا الشيخ أبي الحسن على الندوي.

وكتاب «تعليم المتعلم» للشيخ الزرنوجي تحقيق المربي الدكتور مروان القباني.

وكتاب «مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام» للأستاذ الجليل المربي الشيخ عبد الرحمن الباني. وهي كلها من مطبوعات المكتب الإسلامي.

# ١٦ - كِنَابُ كَمنْ الشهوَتين ؛ شهوة البطن ، وشهوة الفنج

شهوة البطن من أعظم المُهلكات، وبها أُخرج آدم عَلَيْتُكُلاِ من الجنة، ومن شهوة البطن تَحْدُثُ شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذٰلك آفات كثيرة، كلها من بَطَرِ الشَّبَع.

وفي الحديث، أن النبي عَلَيْ قال: «المؤمن يأكل في مِعي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»(١).

وفي حديث آخر: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حَسْبُ ابن آدم أُكُلات يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه»(٢).

وقال عقبة الراسِبيُّ: دخلت على الحسن وهو يتغذىٰ، فقال: هَلُمَّ، فقلت: أكلت حتىٰ لا أستطيع، فقال: سبحان الله! أو يأكل المسلم حتىٰ لا يستطيع أن يأكل؟!

وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلُّل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بيًّنا عَيْبَ ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة، ونهاية المقام الحسن قوله على «ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفسِه»(٣).

فالأكل في مقام العدل يُصِعُ البدن وينفي المرض، وذٰلك ألا يتناول الطعام حتىٰ يشتهيه، ثم يرفع يده وهو يشتهيه، والدوام علىٰ التقلّل من الطعام يُضْعِف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۳۹۳)، ومسلم (۲۰۱۰ و ۲۰۲۲)، والترمذي [«صحيح سننه» (۱) رواه البخاري (۱۸۱۸/۱٤۸٤)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (۲۰۳۲/۳۵۷)] عن أبي هريرة (۳۲۵۲/۲۳۳) وعن أبي موسى الأشعري. و(۲۳۵۷/۲۳۳) عن ابن عمر باختلاف في التقديم والتأخير بين شطري الحديث.

<sup>(</sup>٢) و(٣) صحيح، سلف تخريجه في الصفحة (٩١) حاشية (٢).

القُوىٰ وقد قلّل أقوام مطاعمهم حتىٰ قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذٰك فضيلة، وليس كذلك، ومَنْ مَدَحَ الجوع، فإنما أشار إلىٰ الحالة التي ذكرناها.

وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود آستدامة الشبع، ابيان طريق في نبغي له أن يقل من مَطْعَمه يسيراً يسيراً مع الزمان، إلى أن يقف على الرياضة في حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها، فالأولى تناوُل ما كسر شهوة لا يمنع من العبادات، ويكون سبباً لبقاء القوة، فلا يُحِسُّ المتناوِل بجوع البطن] ولا شبع، فحينئذ يصح البدن، وتجتمع الهمة، ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم، وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البُخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر، وموضع الذكر، ويجلب أمراضاً أُخر.

ولْيَحْذَر مَنْ تَرَكَ شيئاً من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، وقد البيان آفة الرياء البيان آفة الرياء كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها، يستر بها (فيها)] زهده، وهذا هو (الزهد في الزهد) بإظهار ضده وهو عمل الصّدِيقين، لأنه يُجَرَّع نفسه كأس الصبر مرتين، والثانية أَمَرُّ.

وأما شهوة الفرج، فأعلم أن شهوة الوقاع سُلِّطتْ علىٰ الآدمي [القول في لفائدتين: شهوة الفرج]

إحداهما: بقاء النسل.

والثانية: ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإن ما لم يُذْرَك جنسه بالذوق، لا يَعْظُم إليه الشَّوق، إلا أنه إذا لم تُرَدَّ هذه الشهوة إلى الاعتدال، جلبتْ آفات كثيرة، ومِحَناً، ولولا ذٰلك ما كان النساء حبائل الشيطان.

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠ و٢٧٤١)، والترمذي [«صحيحه» (٢٢٣١)] عن أسامة بن زيد. وهو في «صحيح الجامع» (٢٧٨٠).

وقال بعض الصالحين: لَوِ ٱلتَمنني رجل على بيت مالِ، لظننتُ أن أُؤدي إليه الأمانة، ولَوِ ٱلتَمنني على زِنْجيّة أخلو بها ساعة واحدة، ما ٱلتَمنت نفسي عليها.

وعن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُون رجل بآمرأة فإن ثالِثَهُما الشيطانُ»<sup>(١)</sup>.

وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة، حتى تُضرَف هِمّةُ الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء، فَيَشْغَله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العِشْق، وهو أقبح الشَّهَوات، وأَجْدَرُها أن يُسْتَحْيَا منه، وقد يقع عند كثير من الناس عِشْقُ المال، والجاه، واللعب بالنَّرْدِ، والشطرنج، والطُّنبور، ونحو ذلك، فتَسْتَوْلي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها.

ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد، وقد لا يُنجع، ومثاله من يصرف عِنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون مَنْعها بصرف عِنانها! ومثال من يعالجه بعد أستحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذَنَبِها يجرّها إلى وراء، وما أعظم التفاوُت بين الأمرين!!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٧) عن عمر. وهو في "صحيح الترمذي" (٩٣٤/ ١١٧١).

# ١٧ - كِتَابُ آفتات اللَّسَان

وآفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت، فلنذكر أولاً فضيلة الصمت، ثم نُتْبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى.

أعلم أن الصمت يجمع الهمة ويُفَرِّغ الفكر.

وفي الحديث، أن النبي ﷺ قال: «من يضمن لي ما بين لَخيَنِهِ، وما بين رَجليه أَضْمَن له الجنة»(١).

وفي حديث آخر: «لا يستقيمُ إيمان عبد حتىٰ يستقيمَ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتىٰ يستقيمَ لسانه»(٢).

وفي حديث معاذ في آخره: «كُفَّ عليك هذا»، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُّك يا معاذ، وهل يَكُبُ الناسَ في النار على وجوههم» \_ أو قال: «على مناخرهم \_ إلا حصائد أَلْسِنَتِهم» (٣).

وفي حديث آخر: «مَنْ كَفّ لسانه ستر الله عورته»(٤).

وقال أبن مسعود: ما شيء أحوجَ إلىٰ طُولِ سِخْنِ مَنْ لساني.

وقال أبو الدرداء: أَنْصِفْ أُذُنَيكَ مِنْ فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد، لِتسمعَ أكثر مما تتكلم به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٧٤) عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٠٣٢)، وابن أبي الدنيا، والخرائطي، والبيهقي، وضعفه العراقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ["صحيح سننه" (٢٦١٦)]، وابن ماجه ["صحيح سننه" (٣٢٠٩/). وصححه الألباني في "الإرواء" (٤١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف. انظر «ضعيف الجامع الصغير» رقم ٥٨٢٤ بلفظ «غضبه».

وقال مَخْلَد بن الحسين: ما تكلمت منذ خمسين سنة بكلمة أُريدُ أن أَعْتذرَ منها.

### ذكر آفات الكلام

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنى.

وأعلم أن من عرف قدر زمانه، وأنه رأس ماله، لم يُنْفِقُه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذِكر الله تعالى وأشتغل فيما لا يعني، كان كمن قدر على أخذ جوهرة، فأخذ عِوضها مَدَرة، وهذا خسران العمر.

وفي الحديث الصحيح، أن النبي على قال: «مِن حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»(١).

وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كُفِيتُه، ولا أتكلم بما لا يعنيني. =

= وقد روي أنه دخل على داود عَلَيْتُهِ وهو يسرد دِرْعاً، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك، فلما فرغ داود عَلَيْتَهِ، قام ولبس الدرع ثم قال: نِعْم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمتُ حُكْمٌ وقليلٌ فاعِلُه (٢).

الآفة الثانية: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر، ومقامات الفُسّاق.

وأنواع الباطل كثيرة.

وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة يَزِلُ بها في النار أَبْعدَ ممّا بين المشرق والمغرب»(٣).

<sup>(</sup>۱) هو في "صحيح سنن الترمذي" (۲۳۱۷/۱۸۸۲)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (۱) هو في "صحيح سنن ابن ماجه" (۱) هو في "صحيح سنن ابن ماجه"

<sup>(</sup>٢) معنىٰ المثل: ٱستعمال الصمت حكمة، ولكن قَلَ من يستعملها. والمثل في «مجمع الأمثال» للميداني: ١/ ٤٠٢ بتحقيق عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٧٧)، ومسلم (٢٩٨٨). وهو في "صحيح الجامع" (١٦٧٨)، و«الصحيحة» (٥٤٠).

وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة المُلاحاة (١) للشخص لبيان غَلَطه وإفحامه، والباعث على ذلك: الترقعُ.

فينبغي للإنسان أن يُنكِر المنكر من القول، ويبيّن الصواب، فإن قُبِل منه؛ . . . ، وإلا؛ ترك المماراة، لهذا إذا كان الأمر مُعَلَّقاً بالدِّين، فأما إذا كان في أمور الدنيا، فلا وجه للمجادلة فيه، وعلاج هذه الآفة بِكَسْرِ الكِبْر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أَمْرٌ زائد على المراء.

وعن النبي ﷺ أنه قال: «أبغضُ الرجال إلى الله الألَّدُ الخَصِم» (٢).

وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يَصْدِف (٣) عن الخصومة مهما أمكن، لأنها تُوْغِرُ الصدر، وتُهيِّج الغَضَب، وتُوْرِث الحِقْد، وتُخرج إلىٰ تناول العِرْض.

الآفة الثالثة: التقعّر في الكلام، وذلك يكون بالتشدّق (٤)، وتكلّف السَّجْع.

وعن أبي ثَغْلَبَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقاً: الثَّرْثارون المُتَشَدِّقون المُتَفَيْهِقون<sup>»(٥)</sup>.

ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب، والتذكير من غير

<sup>(</sup>١) يقال: لاحيته ملاحاة ولحاء: إذا نازعته، وفي المثل: (من لاحاك فقد عاداك)، وقولهم: لحاه الله، أي: قبحه ولعنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۱۸۸)، ومسلم (۲٦٦٨)، والترمذي [«صحيحه» (۲۳۷۷/ ۲۹۷۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۵۰۱۳)] عن عائشة. وهو في «صحيح الجامع» (۳۹).

<sup>(</sup>٣) يصدف: يعرض.

<sup>(</sup>٤) وهو أن يلوي شدقه للتفصح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٠١٨). وهو في "صحيح الجامع" (٢٢٠١)، و"الصحيحة" (٧٩١).

و(المتفيهقون): المتكبرون. و(الثرثار): كثير الكلام. و(المتشدق): الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم.

إفراط، ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب، وتشويقها، ورشاقة اللفظ ونحو ذلك.

الآفة الرابعة: الفُحش والسبّ والبذاء<sup>(١)</sup>، ونحو ذٰلك فإنه مذموم منهيّ عنه، ومصدره الخبث واللؤم.

وفي الحديث: «إياكم والفحشَ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحّشَ» $^{(\Upsilon)}$ . «الجنة حرام على كل فاحش $^{(\Upsilon)}$ .

وفي حديث آخر: «ليس المؤمن بالطّعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»(٤).

وأعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجِمَاع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشَوْن عن تلك العبارات ويكنون عنها.

ومن الآفات: الغناء، وقد سبق فيه كلام في غير لهذا الموضع.

الآفة الخامسة: المزاح، أما اليسير منه، فلا يُنهى عنه إذا كان صِدْقاً.

فإن النبي على كان يمزح ولا يقول إلا حقاً (٥)، فإنه قال لرجل: «يا ذا

<sup>(</sup>١) البذاء، بالمد: الفحش، يقال: فلان بذيء اللسان من قوم أبذياء، والمرأة بذيئة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٨٤٤ و ٢٨٣٩ و ٦٨٣٤) عن ابن عَمْرو . وبنحوه عن أبي هريرة عنده (٩٥٤٨). وشطره الثاني في مسلم عنده (٩٥٤٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عمرو. وهو في "ضعيف الجامع" (٢٦٦٧).والصحيح أنه من قول ابن عَمْرو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٨٣٧)، والترمذي [«صحيح سننه» (١٦١٠/١٩٧٧)] عن ابن مسعود. ورواه البيهقي والحاكم والطبراني في «الكبير» والبخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس. والحديث في «صحيح الجامع» (٥٣٨١)، و«الصحيحة» (٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) سلفت جملة من أخلاقه ﷺ في الصفحة ١٧٩. وانظر «ضعيف الجامع الصغير» (٢٦٦٧).

## الأذنين<sup>ه(١)</sup>.

وقال لآخر: «إِنَّا حَامِلُوكُ عَلَىٰ وَلَدَ النَّاقَة»(٢)، وقال للعجوز: «إِنَّهُ لا يَدْخُلُ اللَّجِنَةُ عَجُوز» ثم قرأ: ﴿إِنَّا أَنْمَأْنَهُنَّ إِنِّنَاهُ ﴿ عَمَلَنَهُنَّ أَنِكَارًا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

فَقَدِ ٱتَّفَقَ في مزاحه ﷺ ثلاثة أشياء:

أحدها: كونه حقاً.

**والثاني**: كونه مع النساء والصبيان، ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال.

والثالث: كونه نادراً، فلا ينبغي أن يَختَجَّ به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم، ولو أن إنساناً دار مع الحَبَشَةِ ليلاً ونهاراً ينظر إلى لعبهم واَحتج بأن النبي عَلَيْ وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة (٥)، لكان غالطاً، لِنُدُور ذٰلك، فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار، ويوجب الضغائن والأحقاد، وأما اليسير كما تقدم، من نحو نوع مزاح النبي عَلَيْ ، فإن فيه أنبساطاً وطِيب نفس.

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: ومعنى السخرية: الاحتقار والاستهانة، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُضْحَك منه، وقد يكون ذلك بالمُحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، وَرَدَ النَّهْيُ عنه في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۱٤۸ و ۱۲۲۷۰ و۱۳۵۲۸ و۱۳۷۲۳)، وأبو داود [«صحیح سننه» (۱۳۲۲/ ۱۹۹۲ و ۳۰۰۹/ ۳۰۰۹)]، والترمذي [«صحیح سننه» (۱۲۲۲/ ۱۹۹۲ و ۳۰۰۹/)] عن أنس، وهو في «صحیح الجامع» (۷۹۰۹) و «المشكاة» (۲۸۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٨٠١) عن أنس. وهو في «صحيح سنن الترمذي» (١٦٢٣/ ١٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو في «الصحيحة» (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح»، وابن أبي الدنيا. قاله العراقي.

<sup>(</sup>٥) صحيح، سلف تخريجه في الصفحة (١٧٧) حاشية (١).

الآفة السابعة: إفشاء السرِّ وإخلاف الوعد، والكذب في القول واليمين، وكل ذٰلك منهيِّ عنه، إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته، وفي الحرب، فإن ذٰلك يباح.

وضابطه أن كلَّ مقصودٍ محمودٍ لا يمكن التوصَّل إليه إلا بالكذب، فهو فيه مباحٌ إنْ كان ذٰلك المقصودُ مباحاً، وإن كان المقصود واجباً، فهو واجب، فينبغى أن يحترز عن الكذب مهما أمكن.

وتباح المعاريض (١)، لقوله ﷺ: «إن في المعاريض مَنْدوحة عن الكذب» (٢)، وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة، فمكروهة لأنها تُشْبه الكذب.

فمن المعاريض ما روينا عن عبدالله بن رواحة الله أصاب جارية له، فعلمتِ آمرأته، فأخذت شَفْرة، ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلْتَها؟ فقال: ما فعلت شيئاً، قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، فقال رضى الله عنه:

وفينا رسولُ الله يتلو كتابَه إذا أَنشقَ معروفٌ من الفجر ساطعُ يَبيت يُجافي جَنْبه عن فراشه إذا أَستَثقلتُ بالكافرين المضاجعُ أرانا الهُدى بعد العَمىٰ فقلوبُنا به موقِناتٌ أنَّ ما قال واقعُ قالت: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصرى.

وكان النَّخَعيُّ إذا طُلِبَ قال للجارية: قولي لهم: اطْلُبوه في المسجد.

الآفة الثامنة: الغِيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشَبَّه صاحبها بآكِل الميتة.

<sup>(</sup>١) المعاريض: التورية بشيء عن شيء آخر، وهو خلاف التصريح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في «منهاج القاصدين» \_ الذي هو أصل هٰذا الكتاب \_ من طريق ابن أبي الدنيا، ورواه غيره أيضاً عن عمران بن حصين عن النبي على وهو ضعيف. وقد صح من قول عمران بن حصين نفسه، وكذا عمر بن الخطاب رواهما عنهما البخاري في «الأدب المفرد» (٨٥٧ و ٨٨٤). قاله الألباني في «الضعفة» (١٠٩٤).

وفي الحديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» $^{(1)}$ .

وعن أبي بَرْزة الأسلميِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر مَنْ آمَنَ بلسانه ولم يدخلِ الإيمان قلبه: لا تَغْتابوا المسلمين، ولا تَتْبعوا عوراتهم، فإنه مَنِ أتّبع عوراتهم تَتَبِّع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يَفْضخه في جَوْف بيته»(٢).

وفي حديث آخر: «إياكم والغِيبة، فإن الغيبة أشدُّ من الزنى، إن الرجل قد يزني ويشرب، ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه»(٣).

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة، فإنها إدامُ كلابِ الناس.

والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة.

ومعنى الغِيبة: أن تذكر أخاك الغائبَ بما يكرهه إذا بَلَغه، سواء كان نقصاً في بدنه: كالعَمَشِ، والعَوَر، والحَوَل، والقَرَع، والطول، والقِصَر، ونحو ذٰلك.

أو في نَسَبه، كقولك: أبوه نِبْطيّ، أو هندي، أو فاسق، أو خسيس، ونحو ذٰلك.

أو في خُلُقه كقولك: هو سَيِّئ الخلق بخيل مُتكبِّر ونحو ذلك.

أو في ثوبه، كقولك: هو طويل الذَّيل، واسع الكُمِّ، وَسِخ الثياب.

والدليل على ذلك، أن النبي عَلِي سئل عن الغيبة قال: «ذِكُرُكُ أَخَاكُ بِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٣٩) عن ابن عباس، و(٧٠٧٨) عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۹۷۲۱ و۱۹۷۲)، وأبو داود [«صحيح سننه» (۲۰۸۳) (۲۸۸۶)]. وهو في «صحيح الجامع» (۲۹۸۶)، و«المشكاة» (۵۰۶٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»، وابن حبان في «الضعفاء»، وابن مردويه في «التفسير» عن جابر، وأبي سعيد. وهو في «ضعيف الجامع» (٢٢٠٤)، و«الضعيفة» (١٨٤٦).

يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول فَقَدْ بَهَتَّه»(١).

و أعلم أن كل ما يُفهَم منه مقصود الذم، فهو داخلٌ في الغِيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغَمْز، والإشارة، والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللّسانين.

وأقبح أنواع الغِيبة: غِيبةُ المُتَزَهِّدين المُرائين، مثل أن يُذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يَبْتَلِنا بالدخول على السلطان، والتبذُّل في طلب الحُطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم.

وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بُلِيَ بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، فهو يُظهر الدعاء ويُخْفى قَصْده.

وآعلم أن المستمع للغِيبة شريكٌ فيها، ولا يتخلَّص من إثم سماعها إلا أن يُنكِر بلسانه، فإن خاف، فبِقَلْبه، وإن قدر على القيام، أو قطْع الكلام بكلامٍ آخَر، لزمه ذٰلك.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أُذِلَّ عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصُره أَذَلُه الله ﷺ على رؤوس الخلائق»(٢).

وقال ﷺ: «مَن حمىٰ مؤمناً من منافق يَعيبه، بعث الله مَلَكاً يحمي لَحْمه يوم القيامة من نار جهنم» (٣).

ورأى عَمْرو بن عُتْبة مولاه مع رَجُل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك نَزَّه سمعك عَنِ ٱستماع الخَنَا، كما تُنزُّه نفسك عن القول به، فالمستمِع شريكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۸۹)، وأبو داود [«صحيح سننه» (۲۰۷۹/٤۸۷۶)]، والترمذي [«صحيح سننه» (۱۵۷۸/۱۹۳۶)] عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٩٦٥) عن سهل بن حنيف. وهو في «ضعيف الجامع» (٥٣٨٠)، و«الضعيفة» (٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٦٢٧) عن معاذ بن أنس. وهو في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٦) و «المشكاة» (٤٩٨٦).

القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وِعائك، ولو رُدَّتْ كلمة سفيهِ في فيه لسَعِدَ بها رادُّها كما شقى بها قائلها.

وقد وردت أحاديث في حقّ المسلم على المسلم، تقدمت في (كتاب: الصحبة).

فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغِيبة وذكر علاجها: أما الأسباب التي تبعث على الغِيبة فكثيرة:

منها: تشفّي الغيظ، بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفّى بغيبة صاحبه.

السبب الثاني: من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران ومجاملة الرُّفقاء ومُساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يَتفكَّهون في الأعراض، رأى لهذا أنه إذا أنكر عليهم أو قَطَع كلامَهُمُ ٱستثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى ذٰلك من حُسن المعاشرة.

الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول: فلان جاهل، وفَهُمه ركيك، ونحو ذلك، وغَرَضه أن يُثبِتَ في ضِمْن ذلك فَضْلَ نفسه، ويُريهم أنه أعلم منه.

وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبِّهم له وإكرامهم، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك.

الرابع: اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يُضْحِك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا.

وأما علاج الغِيبة، فَلْيَعلمِ المغتابِ أنه بالغيبة متعرِّض لسخط الله تعالىٰ ومَقْته، وأن حسناته تُنقَل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نُقل إليه من سيئات خَصْمه، فمن استحضر ذٰلك لم يطلق لسانه بالغيبة.

وينبغي إذا عرضت له الغِيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، ويشتغل بإصلاحها، ويستحيي أن يَعيب وهو مَعيب، كما قال بعضهم:

فإن عِبتَ قوماً بالذي فيك مثلُه فكيف يَعيب الناسَ من هو أَعُورُ وإن عِبْتَ قوماً بالذي ليس فيهمُ فذلك عند الله والناس أكبرُ

وإن ظن أنه سليم من العيوب، فليتشاغل بالشكر على نِعَم الله عليه، ولا يُلوَّث نفسه بأقبح العيوب وهو الغِيبة، وكما لا يرضىٰ لنفسه بغِيبة غيرِه له، فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه.

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة، فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغَضَب بما سيأتي في (كتاب: الغَضَب)، ويعالج موافقة الجُلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رُفقائه، وعلى نحو هذا معالجة البواقي.

فصل: وقد تَحْصُل الغِيبة بالقلب، وذٰلك سوء الظن بالمسلمين.

والظن ما تَرْكُن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تَظنّ بالمسلم شراً، إلا إذا أنكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل، فمال قلبك إلى تصديقه، كنت معذوراً، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمُخبِر، فلا ينبغي أن تُحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث، هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرّق التهمة حينئذ بسبب ذلك، ومتى خطر لك خاطرُ سوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإنّ ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يُلقي إليك خاطرَ السوء خِيفةً مِنِ اَشتغالك بالدعاء والمراعاة.

وإذا تحققت هفوة مسلم: فأنصحه في السر.

وآعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسُّس، فإن القلب لا يقنع بالظن، بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسّس، وذلك منهي عنه، لأنه يوصل إلى هَتْكِ سِتْر المسلم، ولو لم ينكشف لك، كان قلبك أسلم للمسلم.

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة: أَعلم أن المرخّص في ذكر مساوئ الغير، وهو غرض صحيح في الشرع، لا يمكن التوصّل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، وهو أمور:

أحدها: التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه.

الثاني: الأستعانة على تغيير المنكر، وردِّ الظالم إلى منهاج الصلاح.

الثالث: الأستفتاء، مثل أن يقول للمُفتي: ظَلَمني فلان، أو أخذ حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح، والأولى التعريض، وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟

والدليل على إباحة التعيين حديث هند<sup>(١)</sup> حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم.

الأمر الرابع: تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفقّها يتردد إلى مُبتدِع أو فاسق، وتخاف أن يتعدّى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال.

وكذُّلك إذا عرفت مِنْ عبدِك السرقةَ أو الفِسْق، فتذكر ذلك للمُشتري.

وكذُّلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه على قَصْد النُّصْح للمستشير، لا على قصدِ الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح.

الخامس: أن يكون معروفاً بلَقَبِ كالأعرج، والأعمش، فلا إثم على من يذكره به، وإن وَجد عن ذلك مَعدَلاً كان أُولى.

السادس: أن يكون مجاهِراً بالفِسْق. ولا يستنكف أن يُذْكر به.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ أَلقىٰ جِلْبابِ الحياء فلا غِيبة له»<sup>(۲)</sup>.

وقيل للحسن: الفاجر المُعْلِن بفجوره، ذِكْري له بما فيه غِيبةٌ؟ قال: لا، ولا كرامة.

وأما كَفَّارة الغِيبة، فأعلم أن المُغتاب قد جني جِنايتين:

إحداهما: على حق الله تعالى، إذْ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك: التوبةُ والندم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۳۸٤ و ۷۱۸۰)، ومسلم (۱۷۱٤) عن عائشة. وهو في «صحيح الجامع» (۳۲۲۱)، و«الإرواء» (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي عن أنس، وهو في «ضعيف الجامع الصغير» (٥٤٨٣)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٥٨٥).

والجناية الثانية: على عِرْض المخلوق، فإن كانت الغِيبة قد بلغتِ الرجلَ، جاء إليه وآستحلَّه، وأَظهرَ له الندم على فِعله.

وقد روى أبو هريرة على عن النبي على أنه قال: «من كانت عنده مَظْلمة لأخيه، من مال أو عِرض، فلْيَأْتِه فَلْيَسْتحلَّها منه قبل أن يُؤخَذ وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أُخِذَ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقى عليه»(١).

وإن كانت الغِيبة لم تبلغ الرجل، جعل مكان أستحلاله الاستغفار له، لئلا يُخبره بما لا يعلمه، فيُوغِر صدره.

وقد ورد في الحديث: «كفارة مَن أغتبتَ أن تستغفر له»<sup>(۲)</sup>.

وقال مجاهد: كَفّارة أكلك لحمَ أخيك أن تُثنيَ عليه وتدعوَ له بخير، وكذلك إن كان قد مات.

الآفة التاسعة: من آفات اللسان: النميمة، وفي الحديث أن النبي عَلَيْتُ قال: «لا يدخل الجنة قَتَاتٌ» (٣) \_ وهو النَّمَّام.

واعلم أن النميمة تُطْلَق في الغالب على نَقْلِ قولِ إنسانٍ، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حَدُّها كَشْفُ ما يُكْرَه كَشْفُه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يَدفن مالاً لنفسه، فَذَكَره، فهو نميمة، وكل من نُقلت إليه النميمة \_ مثل أن يقال له: (قال فيك فلان كذا وكذا، أو فَعَلَ في حقك كذا) ونحو ذلك \_ فعليه ستة أشياء.

الأول: ألا يصدق الناقل، لأن النّمام فاسق مردود الشهادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٣٤)، وأحمد (٩٥٩٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع. رواه ابن أبي الدنيا. وهو في "ضعيف الجامع" (٤١٩٠)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٥١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٢٠٧٦) (٣) (٤٨٧١)]، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٠٢٦/١٦٤٩)] عن حذيفة. وهو في «صحيح الجامع» (٢٧٢٧)، و«الصحيحة» (١٠٣٤).

الثاني: أن ينهاه عن ذلك ويَنْصَحَه.

الثالث: أن يُبْغضه في الله، فإنه بغيض عند الله.

الرابع: ألا يَظُنّ بأخيه الغائب السوءَ.

الخامس: ألا يَحْمِلُه ما حُكيَ له علىٰ التجسّس والبحث، لقوله تعالىٰ: ﴿وَلَا يَجْسَسُوا﴾ [الحجرات: ١٢].

السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النّمّامَ عنه، فلا يَحكي نميمة.

ويُروىٰ أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت فيّ، وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلتُ، فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق، فقال الرجل: لا يكون النّمّامُ صادقاً، فقال سليمان: صدقت، اذهب بسلام.

وقال يحيى بن أبي كثير (١): يُفْسِدُ النّمَامُ في ساعةٍ ما لا يفسد الساحرُ في شهر.

وقد حكي أن رجلاً ساوم بعبد، فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة والكذب، فقال: نعم، أنت بريء منهما، فأشتراه. فجعل يقول لمولاه: إن أمرأتك تبغي وتفعل، وإنها تريد أن تقتلك، ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرّى، فإن أردت أن أعطفه عليك. فلا يتزوجُ ولا يتسرّى، فخذي الموسى وأحلِقي شغرة من حَلْقه إذا نام، وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نِمْتَ. قال: فذهب فتناوم لها، فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فأستَعْدَوْا عليه فقتلوه.

الآفة العاشرة: كلام ذي اللِّسانين الذي يتردد بين المتَعادِيَين، وينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه، أو يعده أنه ينصره، أو يثني على الواحد في وجهه ويذمّه عند الآخر.

وفي الحديث: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»(٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يحيى بن كثير» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البخارِي (٧١٧٩)، ومسلم (٢٥٢٦) عن أبي هريرة.

و أعلم أن لهذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا أضطر إلى مداراة الأمراء جاز.

قال أبو الدرداء ﷺ: إنا لَنَكْشِرُ<sup>(١)</sup> في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لَتَلْعَنُهم. ومتىٰ قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له.

الآفة الحادية عشر: المدح، وله آفات: منها ما يتعلق بالمادح، ومنها ما يتعلق بالممدوح.

فأما آفات المادح، فقد يقول ما لا يتحققه، ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول: إنه وَرعٌ وزاهد، وقد يُفْرط في المدح فينتهي إلىٰ الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يُذَمِّ.

وقد روي في حديث: «إن الله يغضب إذا مُدح الفاسق»(7).

وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يعصى الله.

وأما الممدوح، فإنه يُحْدِثُ فيه كِبْراً أو إعجاباً، وهما مُهْلِكان.

ولهٰذا قال النبيُ ﷺ لما سمع رجلاً يمدح رجلاً: «ويلك، قَطَعتَ عنق صاحبك. . . » الحديث (٣)، وهو مشهور.

وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر شلط قاعداً ومعه الدُرَّة والناس حوله، إذْ أقبل الجارود، فقال رجل: هذا سيّد ربيعة، فسمِعها عمر شلط ومَنْ حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خَفَقَهُ (٤) بالدُرَّة، فقال: ما لى ولك يا أمير

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية والمطبوع. «لنشكر» وهو تحريف، والكَشْر: التبسم، والخبر علقه البخاري في «صحيحه» عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» عن أنس. وهو في «ضعيف الجامع» (١٧٤٦)، و«الضعيفة» (٥٩٥ و١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٢٠٢٠) ٤٨٠٥)] عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٤) خفقه يخفقه، بضم الفاء وكسرها: ضربه.

المؤمنين؟ قال: ما لي ولك! أما سمعتها؟ قال: سمعتها، فَمَهْ؟ قال: خشيت أن يُخالِط قَلْبَك منها شيءٌ فأحببت أن أُطأطِئ (١) منك.

ولأن الإنسان إذا أُثني عليه رضي عن نفسه، وظن أنه قد بلغ المقصود، فيفتر عن العمل، ولهذا قال: «قطعت عنق صاحبك...»(٢).

فأما إذا سَلِم المدحُ من لهذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي ﷺ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم.

وعلىٰ الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكِبْر والعُجب والفُتور عن العمل. ولا ينجو من لهذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، ويتفكّر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه.

وقد روي أن رجلاً من الصالحين أُثني عليه، فقال: اللهم إن لهؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني.

الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفُصَحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة، لم يَخْلُ كلامه عنِ الزلل، لكن يعفو الله عنه لِجَهْله.

مثال ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَقُلْ أحدكم: (ما شاء الله وشئت)» (٤)، وذلك لأن في العطف المُطْلَق تشريكاً وتشويةً.

<sup>(</sup>١) أي أخفض، حتى لا يصيبك الغرور.

<sup>(</sup>٢) راجع الحديث المخرج قبله.

<sup>(</sup>٣) فيه الكثير، ومنه ما في «السنة» لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود [«صحيح سننه» (٤١٦٦/ ٤٩٨٠)]، وأحمد (٢٣٢٥٧) عن حذيفة، وهو في «الصحيحة» (١٣٧).

وقريبٌ من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: (من يعصهما فقد غوى)، وقال: «قل: (ومن يعص الله ورسوله)»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقُلْ أحدكم: (عبدي وأَمتي) كلكم عَبيدُ الله، وكلّ نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: (غُلامي وجاريتي)» $^{(7)}$ .

وقال النَّخَعيُّ: إذا قال الرجل للرجل: (يا حمار، يا خنزير)، قيل له يوم القيامة: (أرأيتني خلقته خنزيراً).

فهذا وأمثاله: مما يدخل في الكلام، ولا يمكن حَصره، ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان، علم أنه إذا أطلق لسانه لم يَسْلم، وعند ذٰلك يَعرف سِرَّ قوله ﷺ: «من صَمَتَ نجا» (٣)، لأن لهذه الآفات مَهالكُ وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سَلِمَ.

#### فصل

ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامِه. [(الآفة الثالثة عشرة)] عشرة)] عشرة)] من العلماء وأهل الفضل، فلا يزال يُحبِّب إليه ذٰلك حتى يتكلم بما هو كُفْرٌ وهو لا يدري.

قال النبي ﷺ: «يوشك الناس أن يسألوا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟»(٤).

(١) أخرجه مسلم (٨٧٠) عن عَدِيٌ بنِ حاتِم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٩). وأخرج بعضه البخاري (٢٥٥٢) عن أبي هريرة. وهو في «الصحيحة» (٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٤٧٨ و٦٦٥١)، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٠٣١/٢٠٣١)] عن ابن عَمْرو. وهو في «الصحيحة» (٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٥)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٣٩٥١/٢٧٢١)] عن أبي هريرة. وهو في «الصحيحة» (١١٦ و١١٧).

فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات، وبَخْتُهم عن معاني الصفات مما يُفسدهم لا مما يُضلحهم، إذِ الواجب عليهمُ التسليم، فالأولى بالعامين: الإيمان بما ورد به القرآن، ثم التسليم بما جاء به الرسول من غير بحث، وأشتغالهم بالعبادات، فإن أشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم، كبحث سائمة الدواب عن أسرار الملك.

## ١٨ - كِتَابُ ذم الغضب وَالحقد وَالحَسَد

أعلم أن الغضب شُعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال: ﴿ غَلَقْنَي مِن نَارٍ وَغَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ الْأَعراف. ص: ٢٧] فإن شأن الطين السكونُ والوقارُ، وشأن النار التَّلظُي والاشتعال، والحركة والاضطراب.

ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد.

ومما يدل علىٰ ذم الغضب قول النبي ﷺ للرجل الذي قال له: أوصني. قال: «لا تغضب»، فردَّد عليه مراراً، فقال: «لا تغضب»(١).

وفي حديث آخر أن ابن عَمْرو ﷺ سأل النبي ﷺ، ماذا يبعدني من غضب الله ﷺ، قال: «لا تغضب» (٢).

وفي المُتَّفَقِ عليه من حديث أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله عَيَّة: «ليس الشديد بالصُّرَعَةِ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(٣).

وعن عِكْرِمَةً في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَيَدَا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩] قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه.

وروينا أن ذا القرنين لقي ملكاً من الملائكة فقال: عَلَمْني علماً أزداد به إيماناً ويقيناً قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على أبن آدم حين يغضب، فَرُدَّ الغَضَبَ بالكظم، وسَكِّنْه بالتَّؤدة، وإياك والعَجَلَة، فإنك إذا عجلتَ أخطأت حظّك، وكن سهلاً لَيُناً للقريب والبعيد، ولا تكن جبَّاراً عنيداً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۱٦)، والترمذي [«صحيحه» (۲۰۲۰/۱٦٤٤)] عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥) (٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) عن أبي هريرة.

وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عَلَيْكُلِلا ، فقال: يا موسى إياك والحِدَّة ، فإني ألعبُ بالرجل الحديد<sup>(۱)</sup> كما يلعب الصبيان بالكرة ، وإياك والنساء ، فإني لم أنصب فَخًا قط أثبت في نفسي من فَخُ أنصبه بآمرأة ، وإياك والشحّ ، فإني أفسِدُ على الشحيح الدنيا والآخرة .

وكان يقال: أتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يُفْسِدُ الصَّبِرُ العَسَلَ، والغضبُ عدوُ العقل.

وحقيقة الغضب: غَليَان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثَوَراناً يغلي به دم القلب، وينتشر في العروق، الغضب] ويرتفع إلى أعالي البدن، كما يرتفع الماء الذي يغلي في القِدْرِ، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لونَ ما وراءه من حُمْرة الدم، كما تحكي الزُّجاجة لون ما فيها، وإنما ينبسط الدم إذا غضب على مَنْ دُونه واستشعر القدرة عليه.

فإنْ كان الغضب صَدَرَ ممَّنْ فَوقه، وكان معه يأس مِنَ الانتقام، تَوَلَّد منه القباض الدم من ظاهر الجلد إلى جَوْفِ القلب، فصار حزناً، ولذلك يصفرُ اللون، وإن كان الغضب على نظير يَشُكُّ فيه، تردّدَ الدم بين القباض والنساط، فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوتُ لقوة الغضب.

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط، وتفريط، وأعتدال.

فلا يُحمد الإفراط فيها، لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذٰلك نظر ولا فكر ولا أختيار.

والتفريط في لهذه القوة أيضاً مذموم، لأنه يبقى لا حَميّة له ولا غَيْرة، ومن فقد الغضب بالكُليّة، عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلّط الغضب على الشهوات الخسيسة، ففقد الغضب مذموم، فينبغى أن يطلب الوسط بين الطريقين.

<sup>(</sup>١) أي: الذي فيه حِدّة.

وأعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت، أعمت صاحبها، وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ، فيُغطّيٰ على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحسّ، فتُظلِمُ عَيْنُه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دِماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار، فاسود جوه، وحَمِيَ مُستقرّه، وامتلأ بالدخان، وكان فيه سِراج ضعيف فأنطفأ، فلا يثبت فيه قدم، ولا تُسمَع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفاء النار، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه.

ومن آثار الغضب في الظاهر، تغير اللون، وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب، وآستحالة الخِلقة وتعاطي فعل المجانين، ولو رأى الغَضْبان صورته في حال غضبه وقُبْحها، لأنِف نفسه من تلك الحال، ومعلوم أن قُبح الباطن أعظم.

# فصل في بيان الأسباب المُهيِّجة للغضب وذكر علاج الغضب

قد عرفت أن علاج كل علة بحَسْم مادتها وإزالة أسبابها.

فمن أسبابه: العُجب، والمزاح، والمماراة، والمُضادّة، والغدر، وشدة الحِرص على فُضول المال والجاه، ولهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاً، فينبغي أن يقابل كل واحد من لهذه بما يضادّه، فيجتهد على حَسْم موادّ الغضب وقطع أسبابه.

وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور:

أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كَظُم الغيظ، والعفو، والحلم، والاحتمال، كما جاء في البخاريِّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً استأذن على عمر شه، فأذن له، فقال له: (يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل<sup>(۱)</sup>، ولا تحكم بيننا بالعدل) فغضب عمر شه، حتى هَم

<sup>(</sup>١) أَي: الكثير من العطية، يقال: عطاء جزل وجزيل.

أن يُوقِعَ به (١). فقال الحُرُّ بن قيس: (يا أمير المؤمنين إن الله ﷺ قال لنبيه ﷺ: ﴿ خُنِهِ الْمَعْوَ وَأَمُّمُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الجَهِلِينَ ﴿ فَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عن وجل.

الثاني: أن يُخوِّف نفسه عقاب الله تعالىٰ، وهو أن يقول: (قدرة الله عليّ أعظم من قدرتي علىٰ هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله علىٰ عضبه علىٰ يوم القيامة، فأنا أَحْوَجُ ما أكون إلى العفو).

وقد قال الله تعالىٰ في بعض الكتب: يا أبن آدم أذكرني عند الغضب، أذكرُك حين أغضب، ولا أَمْحَقك في من أَمحقُ<sup>(٣)</sup>.

والثالث: أن يُحَذِّر نفسه عاقبة العداوة، والانتقام، وتشمير العدوِّ في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوِّف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يَخَفْ من الآخرة. ولهذا هو تسليط شهوةٍ على غضب، ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، إلا أن يكون مَخذورُهُ أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة، فيُثاب على ذلك.

الرابع: أن يتفكر في قُبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يُشبه حينئذ الكلب الضاري، والسَّبُع العادي، وأنه يكون مُجانباً لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم، لِتميل نفسه إلى الاقتداء بهم.

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: (إن لهذا يُحمل منك العجز، والذَّلَة والمَهانة، وصِغر النفس، وتصير حقيراً في أعين الناس). فليقل لنفسه: (تَأْتَفين من الاحتمال الآن، ولا تأنفين من خِزْي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ لهذا

<sup>(</sup>١) أي يُنزل به ما يسوؤه.

<sup>(</sup>٢) هو في البخاري (٢٦٤٢ و٧٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) فَذِكر الله سبحانه وتعالىٰ عند الغضب، يجعل الإنسان الغضبان محترساً من الوقوع فيما لا يرضى الله.

بيدك وأنتقم منك، وتحذرين من أن تَصْغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين).

وينبغي أن يكظم غيظه، فذلك يُعظّمه عند الله تعالىٰ، فمالَه وللناس؟ أفلا يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي: (ليقم من ﴿وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠])، فلا يقوم إلا من عفا(١)، فهذا وأمثاله ينبغي أن يُقرّره على قله.

السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وَفَق مراد الله تعالىٰ؟ تعالىٰ، لا علىٰ وَفَق مراده، فكيف يقدم مراده علىٰ مراد الله تعالىٰ؟

لهذا ما يتعلق بالقلب.

وأما العمل، فينبغي له: السكون (٢)، والتعوذ (٣)، وتغيير الحال (٤)، فإن كان قائماً جلس، وإن كان جالساً أضطجع، وقد أمرنا بالوضوء أيضاً عند الغضب (٥)، فهذه الأمور وردت في الأحاديث.

أما الحكمة في الوضوء عند الغضب، فقد بيَّنها في الحديث كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد، فكلّمه رجل بكلام، فغضِبَ غضباً

<sup>(</sup>١) إسناده واو، سيأتي في الصفحة (٢٣٢) الحاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) وفيه ما أُخرجه أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا غضبت فاسكت». وهو في «محيح الجامع» (٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم (٢٦١٠) من حديث سليمان بن صرد. ولقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَنزُغٌ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠، فصلت: ٣٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه كاملاً من فعله ﷺ ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف عن أبي هريرة. وهو بلفظ: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب؛ . . . ، وإلا؟ فليضطجع». في «صحيح الجامع» (٦٩٤) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (١٧٩٥٠)، وأبو داود [«ضعيف سننه» (١٠٢٥/٤٧٨٤)]. وهو في «ضعيف الجامع» (١٠١٠)، و«الضعيفة» (٥٨٢).

شديداً، فقام وتوضأ، ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلِق من النار، وإنما تُطْفَأ النارُ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»(١).

وأما الجلوس والأضطجاع، فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق، فيذكر أصله فيذلّ، ويمكن أن يكون ليتواضع بذُلّه، لأن الغضب ينشأ من الكِبْر؛ بدليل ما روى أبو سعيد، عن النبي الله ذكر الغضب وقال: «من وجد شيئاً من ذلك، فليلصق خدّه بالأرض» (٢).

وقيل: غضب المهدي على رجل، فدعا بالسّياط، فلما رأى شبيبٌ شدّة غَضَبه، وإطراق الناس، فلم يتكلموا بشيء، قال: يا أمير المؤمنين، لا تُغضبنً الله بأشد مما غضب لنفسه، فقال: خَلُوا سبيله.

#### فصل في كظم الغيظ

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْكَ ظِينَ ٱلْمَدَّ عَلَهُ [آل عمران: ١٣٤] فذكر ذٰلك في معرض المدح.

وعن رسول الله ﷺ قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن يُنفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أيّ الحُور شاء»(٣).

وروي عن عمر الله أنه قال: من أتقى الله لم يَشْفِ غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١١٢٧ و١١٥٧٣)، وهو في "ضعيف سنن الترمذي" (٣٨٥/ ٢١٩٢) بلفظ: "فليلصق بالأرض".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٦١٥)، وأبو داود [«صحيحه» (٣٩٩٧/ ٤٧٧٧)]، والترمذي [«صحيحه» (٢٠٢١/ ١٦٤٥)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣٧٥)] عن معاذ بن أنس. وهو في «صحيح الجامع» (٢٥١٨).

#### فصل في الحلم

روىٰ أبو هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما العلم بالتعلّم، والحلم بالتحلم»(١).

«أطلبوا العلم، وأطلبوا مع العلم السكينة والجِلْم، لِينوا لمن تُعلِّمون ولمن تَعلَّمون ولمن تَعلَّمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فيغلب جَهلُكم عليكم»(٢).

وقال ﷺ لأَشَجُّ (٢) عبدِ قيسِ:

«إن فيك خُلُقين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناةُ»(٤)

وشتم رجلٌ أبنَ عباس ﷺ، فلما قضىٰ مَقالته، فقال: يا عِكْرِمَةُ، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه وٱستحيا.

وأسمع رجلٌ معاويةً الله كلاماً شديداً، فقيل له: لو عاقبتَه؟ فقال: إني الأستحى أن يَضيق حِلْمي عن ذنب أحدٍ من رَعِيّتيْ.

وقسم معاوية نِطعاً (٥)، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يميناً أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوفِ بنَذْرك وآرفُق بالشيخ.

وجاء غلام لأبي ذَرِّ وقد كسر رِجُلَ شاةٍ له، فقال له: من كسر رجل لهذه؟ قال: أنا فعلته عمداً لأغيظك، فتضربني، فتأثم. فقال: (لأغيظن مَنْ حَرَّضك على غيظي) فأعتقه.

<sup>(</sup>١) هو في «الصحيحة» (٣٤٢)، و«صحيح الجامع» (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في «رياضة المتعلمين» بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هذا لقبه، واسمه: المنذر بن عائذ بن الحارث العَصَري ـ بمهملتين مفتوحتين ـ نزل البصرة ومات بها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٢٠١١/١٦٣٦)]، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٠١١/٣٣٧٦)] عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) جاء في «القاموس»: النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك: بساط من الأديم، أي: من الجلد. وما أظن لهذه القصة إلا مكذوبة على معاوية رضي الله عنه.

وشتم رجل عَدِيً بنَ حاتِم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء، فَقُلْ قبل أن يأتي شباب الحيّ، فإنهم إن سمعوك تقول لهذا لِسَيِّدهم لم يَرْضُوا.

ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظُّلْمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا، فَهَمَّ به الحَرَس، فقال عمر: (مَهُ، إنما سألنى أمجنون؟ فقلت: لا).

ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما، فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال: مهلاً، ثم أقبل على الرجل فقال: ما سُتر عنك من أمرنا أكثرُ، ألك حاجة نُعينك عليها؟ فاستحى الرجل، فألقىٰ عليه خميصة (١) كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول.

وقال رجل لوَهْب بن مُنَبِّهِ: إن فلاناً شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريداً غيرك؟!

#### فصل في العفو والرّفق

أعلم أن معنى العفو أن تَستحق حقاً فتُسْقِطه، وتؤدي عنه من قِصاص أو غرامة، وهو غير الحِلم والكظم. قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] وقال: ﴿ فَمَنَّ عَفَى الْمَلْحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وفي الحديث أن النبي ، قال: «ما نَقَصَتْ صدقَةٌ من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزّاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (٢).

وعن عُقْبة بن عامر، قال: قال رسول الله على: «يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٨٨)، والترمذي [«صحيحه» (٢٠٢٩/١٦٥٢)] عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (٥٨٠٩)، و«الصحيحة» (٢٣٢٨)، و«الإرواء» (٢٢٠٠).

أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعك، وتُغطي مَن حَرَمك، وتَغفو عمن ظَلَمك»(١).

وروي أن منادياً ينادي يوم القيامة: لِيَقُمْ من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه<sup>(٢)</sup>.

وعن أنس هه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» (٣).

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي الله أنه قال: «إن الله كلة يحب الرّفق في الأمر كله»(٤).

وفي حديث آخر: «مَنْ يُخْرَمِ الرَّفْقَ يُحرِمِ الخيرَ»<sup>(ه)</sup>.

## باب في الحقد والحسد

أعلم أن الغيظ إذا كُظم لعَجْز عن التشفّي في الحال رجع إلى الباطن، فأَحْتَقن فيه فصار حِقداً.

وعلامته دوام بُغض الشخص وآستثقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد.

وعن الزُّبَير بن العَوَّام ﷺ: «دَبُّ إليكم داء الأمم قيليُّة: «دَبُّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء» (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، والبيهقي بإسناد ضعيف. ورواه أحمد (۱۷٤٢) بنحوه دون جملة: «ألا أخبرك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» من حديث أنس بإسناد واهِ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والبزار. وهو في «صحيح الجامع» (١٧٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم(٢٠٢٤). وهو في «صحيح الجامع» (١٧٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٩٢)، وأحمد (١٩١٥٧ و١٩٢٠)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٥) أخرجه مسلم (٢٥٩٢)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (٣٦٨٧/٢٩٧٣)] عن جرير بن عبد الله البجلي. وهو في «صحيح الجامع» (٦٦٠٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٤١١ و١٤٢٩ و١٤٣٠). وهو في «صحيح الترمذي» (٢٠٣٨/ ٢٥١٠)، «إرواء الغليل» (٧٧٧)، و«صحيح الجامع» ١٣٣٦١/١.

وفي «الصحيحين» عن النبي على قال: «لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً»(١).

وفي حديث آخر عنه ﷺ أنه قال: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (٢).

وفي حديث آخر أنه قال: «يَطْلُعُ عليكم من هذا الفَجُ<sup>(٣)</sup> رجل من أهل البحنة، فطلع رجل، فسئل عن عمله، فقال: إني لا أَجِدُ لأحد من المسلمين في نفسي غِشًا ولا حسداً علىٰ خيرِ أعطاه الله إياه»<sup>(٤)</sup>.

وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: (الحاسد عدو نعمتي، مُتَسَخُطٌ لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي).

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا، وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا، وهو يصير إلى النار.

وقال إبليس لنوح عَلَيْتُلَمْ: إياك والحسد، إنه صَيَّرني إلى هٰذه الحال. وأعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة، فلك فيها حالتان: إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهٰذا هو الحسد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۵ و۲۰۷۲)، ومسلم (۲۵۹۳)، وأبو داود [«صحیح سننه» (۲۵۹۳/۴۱۰۳)] عن أنس. وهو في «صحیح الجامع» (۷۱۹۹ و۷۲۰۰)، و«غایة المرام» (۲۰۶۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود [«ضعيف سننه» (۲۰۱۸/۱۰۶۸)]، وابن ماجه [«ضعيف سننه» (۲) أخرجه أبو داود [«ضعيف سننه» (۲۷۸۱)] عن أبي هريرة. وهو في «ضعيف الجامع» (۲۷۸۱)، و«الضعيفة» (۱۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) الفج بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين، والجمع فِجاج.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه أحمد (١٢٦٨١) عن أنس وباختلاف في اللفظ. وظاهر إسناده أنه صحيح على شرط الشيخين، إلا أن حمزة الكناني قال: لم يسمعه الزهري من أنس، رواه عن رجل عن أنس. . . وهو الصواب. انظر «تحفة الأشراف» ١/(١٥٥٠).

والحالة الثانية: ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يُسمىٰ غِبْطة.

قال المصنف رحمه الله:

قلت: وأعلم أني ما رأيت أحداً حَقّق الكلام في لهذا كما ينبغي، ولا بد لي من كَشْفه فأقول:

آعلم أن النفس قد جُبلتْ على حب الرِّفعة، فهي لا تحب أن يعلُوَهَا جنسها فإذا علا عليها، شَق عليها وكرهته، وأُحبّت زوال ذلك ليقع التساوي، ولهذا أمر مركوز في الطِّباع.

وقد روى أبو هريرة ﴿ عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظنّ، والطّيَرَة، والحسد، وسأُحدُثكم ما المخرج من ذٰلك، إذا ظننْتَ فلا تُبغ»(١).

وعلاج الحسد، تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النّعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلّى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلاً، ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يَضُرّه ما وُضع في جِبِلّته.

فأما من يحسد نبيّاً على نُبُوّته، فيحب ألا يكون نبيّاً؛ أو عالماً على علمه، فيؤثر ألا يُرزَق ذٰلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له، ولا تُجبَل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشّريرة، فأما إن أحب أن يَسبِق أقرانه، ويَطَّلِع على ما لم يدركوه، فإنه لا يأثم بذٰلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو أستبق عبدان إلى خدمة مولاهما، فأحب أحدهما أن يَسْتبق. وقد قال الله تعالى: ﴿وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسُ الْمُنْنَافِسُونَ ( المطقفين].

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الحسد» من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وهو في «ضعيف الجامع» (۲۰۲۱ و۲۰۲۷)، و«غاية المرام» (۳۰۲) نحوه.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر (١) رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لا حسد إلا في أثنتين: رجل آتاه الله على القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار»(٢).

والحسد له أسباب:

**أحدها**: العداوة، والتكبّر، والعجب، وحب الرياسة، وخبث النفس، ويخلها.

وأشدُها: العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب، وخالفه في غَرَضه، أبغضَه قلبُه، ورسخ في نفسه الحِقْدُ، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فَرِحَ بذلك، وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك، فالحسد يَلزم البُغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقيّ ألاّ يبغي، وأن يكره ذلك من نفسه، فأما أن يُبغض إنساناً فيستوي عنده مَسَرَّته ومساءته، فهذا غير مُمْكن.

وأما الكِبْر، فهو أن يُصيب بعض نُظَرائه مالاً أو وِلاية، فيَخاف أن يتكبّر عليه ولا يطيق تكبّره، أو يكون مَنْ أصاب ذلك دونه، فلا يحتمل ترفّعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله يَظِيمُ قريباً من ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللّخرف الله وقال في حق المؤمنين: ﴿ أَهَتُولاً مِنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [الانعام: ٣٥] وقال في آية أخرى: ﴿مَا أَنتُم لِلًا بَشَرٌ مِثَلُكَ إِلله مَن الله عجبوا وأَنِفُوا من أن يفوز برُتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم.

وأما حب الرياسة والجاه، فمثاله: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فَنِّ من الفنون، إذا غلب عليه حب الثناء، وآستفزّه الفرح بما يُمدح

<sup>(</sup>١) في المطبوع: من حديث عمر، ولا يعرف من حديثه، بل من حديث ابنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٥)، والترمذي [«صحيحه» (١٥٨٠/١٩٣٦)].

به، من أنه أوحد العصر، وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم، ساءه ذلك، وأحب موته، أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم، أو شجاعة، أو عبادة، أو صناعة، أو ثروة، أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لِمَحْضِ الرياسة بدعوى الانفراد.

وقد كان علماء اليهود يُنْكِرون معرفة النبيّ ﷺ، ولا يؤمنون خوفاً من بطلان رئاستهم.

وأما خُبْث النفس وشُحُها على عِباد الله، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبّر، وإذا وصُف عنده حُسْنُ حالِ عبدٍ من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به، شَقّ عليه ذلك، وإذا وصف له أضطراب أمور الناس وإدبارهم، وتنغيص عَيشهم، فرح به، فهو أبداً يحب الإدبار لغيره، ويبخل بنعمة الله على عباده، كأنهم يأخذون ذلك من مُلكه وخزانته.

وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره، فلهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، ولهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، ولهذا معالجته شديدة، لأنه ليس له سبب عارض، فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجِبِلّة، فيعسر إزالته، فلهذه أسباب الحسد.

#### فصل

[بيان السبب في وأعلم أنما يكثر الحسد بين أقوام تَكثُر بينهم الأسباب التي كثرة الحسد بين ذكرناها، ويقع ذلك غالباً بين الأقران، والأمثال، والإخوة، وبني الأمثال والأقران العَمَّ، لأن سبب التحاسُد توارد الأغراض على مقاصد يحصل و...] التناقض فيها، فيثور التنافر والتباغض.

ولذلك ترى العالِم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البَزّاز إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد من لهؤلاء غير مقصد الآخر.

فأصل العداوة التزاحُمُ على غَرَض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدَين، إذْ لا رابطة بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسدة إلا من أشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها.

ومنشأ جميع ذلك حبُّ الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة، فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى، وملائكته، وأنبيائه ومَلكوتِ أرضه وسمائه، لم يتحسد غيره إذا عَرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرفه ألفُ ألفِ عالِم، ويفرح بمعرفته غيره، فلذلك لا يكون بين علماء الدين مُحاسدة، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجلً ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا.

والفرق بين العلم والمال، أن المال لا يَحِلُ في يدِ ما لم يرتحلُ عن يدِ أَخرىٰ، والعلم مُستِقرُّ في قلب العالِم، ويحل في قلبِ غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، ولا نهاية له، فمن عوَّد نفسه الفكر في جلال الله وعَظَمته ومُلْكه، صار ذٰلك عنده أَلَذَّ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعاً عنه ولا مُزاحَماً فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته.

فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل، ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار، وافية بجميع الأبصار، فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه، ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب مَلكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضاً، فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه، ولم تجد لذّتها، وضَعُفَتْ فيها رغبتك، فلست برجل، إنما لهذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يَذُقْ لم

يعرف، ومن لم يعرف لم يَشْتَقْ، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يُدرِكْ، ومن لم يدرك بَقِيَ من المحرومين.

[(دواء وأعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تُداوى أمراض الحسد)] القلوب إلا بالعلم، والعمل:

والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تَعرف حقيقة أن الحسد ضَررٌ عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يَضرّ المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمِن بالبعث لكان مُقتضى الفِطنة إن كنت عاقلاً أن تَحذر من الحسد، لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة.

وبيان قولنا: (إن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا) لأن ما قَدَّره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدّره، ولا ضرر عليه في الآخرة، لأنه لا يأثم هو بذلك، بل يَنتفع به، لأنه مظلوم من جِهَتك، لا سيما إذا أُخرجت الحسد إلى القول والفعل.

وأما منفعته في الدنيا، فهو أن من أهم أغراض الخلق غَمَّ الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد.

فإذا تأملت ما ذكرنا، علمت أنك عدو لنفسك، وهو صديق لعدوك، فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجراً إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حَدَقته اليمنى فيَقْلعها، فيزيد غضبه، فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيَعميها، فيزداد غَيْظه، فيرميه الثالثة، فيعود الحجر على رأسه فَيْشدَخُه، وعدوه سالم يضحك منه، فهذه الأدوية العلمية، فإذا تَفكّر الإنسان فيها، أُخمِدتْ نارُ الحسد من قَلبه.

وأما العمل النافع فيه، فهو أن يتكلف نقيض ما يأمره به الحسد، فإذا بعثه على الحقد والقَدْح في المحسود، كلَف نفسه المدح له، والثناء عليه، وإن حمله على الكِبْر، ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كَف الإنعام عنه، ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصاً أغتابهم، أَهْدَوْا إليه هدية.

فهذه أدوية نافعة للحسد جدّاً، إلا أنها مُرَّةٌ، وربما يُسَهِّلُ شُرْبَها أن يُعلمَ أنه إذا كان لا يكون كُلُّ ما تريد، فَأَرِدْ ما يكون. وهذا هو الدواء الكلي، والله أعلم.

## باب في ذم الدنيا

[كتاب: ذم الدنيا]

الآيات الواردة في القرآن العزيز بِعَيْبِ الدنيا، والتزهيد فيها، وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوَتِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْمُعَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسَنُ الْمَعَابِ اللَّهُ قُلُ أَقُنْبِقَكُم بِغَيْرِ مِن الْمَعَابِ اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ قُلُ أَقُنْبِقَكُم بِغَيْرِ مِن اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللْلِهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ال

وأما الأحاديث، ففي «الصحيحين» من رواية المُسْتَوْرِدِ بن شَدّاد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع؟» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٤ وتمامها: ﴿ مِنَ ٱلنِّكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّكِةِ وَٱلْفَكِيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْهَكِمِ وَٱلْحَكَرَبُّ ذَلِكَ مَتَكُثُمُ ٱلْحَكَيْلَةِ ٱلدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ مُسْنُ ٱلْمَتَابِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية ٢٤ وتمامها: ﴿ فَأَخْلُطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلُمُ حَتَىٰ إِذَا ٱخْذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّيْدَتْ وَطَلَ ٱلْمَلُهَا أَنَهُمْ فَلَدِرُونَ عَلَيْهَا ٱتَّنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ خَهَارًا فَعَلَمُ اللَّهُمَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ أَلَا لَيْلًا أَوْ خَهَارًا فَعَلَمُ اللَّهُمَ عَلَيْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ خَهَارًا فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا عَضِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَ بِالْأَمْشِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٥٨)، والترمذي [«صحيحه» (١٨٩٢/٣٣٢)]، وأبن ماجه [«صحيح سننه» (٢٠١٨/٣٣١٦)]. ولم أره في البخاري.

وفي حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(١) رواه مسلم.

وفي حديث آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء»(٢). رواه الترمذي وصححه.

وفي حديث آخر: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها» $(^{"})$ .

وروىٰ أبو موسىٰ، عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحب دنياه، أَضَرَّ بآخرته، ومن أحب آخرته، أَضَرَّ بدنياه، فآثروا ما يبقىٰ علىٰ ما يفنىٰ»<sup>(٤)</sup>.

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويلاً فيه:

أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعْنِ ليست بدار مقام، وإنما أُنزل إليها آدم عقوبةً، فأحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تَرْكها، والغنى فيها فقرها، تُذِلُّ مَنْ أَعزَها، وتُفقر من جَمَعَها، كالسُّمِّ يأكله من لا يعرفه وهو حَتْفُه، فأحذر لهذه الدار الغَرّارة الخَتّالة الخداعة، وكن أسرَّ ما تكون فيها: أَخذَرَ ما تكون لها، سرورُها مَشُوب بالحزن، وصَفْوُها مشوب بالكَدَر، فلو كان الخالقُ لم يُخبر

<sup>(</sup>۱) هو في مسلم (۲۹۵٦)، واصحيح سنن الترمذي (۱۸۹۳/ ۲۳۲٤)، واصحيح الجامع الصغير (۲٤۱۲).

<sup>(</sup>٢) هو في «صحيح الترمذي» (١٨٨٩/ ٢٣٢٠) عن سهل بن سعد. وفي «الصحيحة» (٩٤٣)، و«صحيح الجامع» (٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي [«صحيحه» (١٨٩١/ ٢٣٢٢)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣٢٠) ١١١٤)] عن أبي هريرة نحوه. وهو في «صحيح الجامع» (٣٤١٤)، و«المشكاة» (١٧٦٥).

وعن جابر واللفظ له، وقال عنه الشيخ الألباني: ضعيف، انظر «ضعيف الجامع الصغير» (٣٠١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٦٤٣)، والحاكم ٣٠٨/٤ عن أبي موسى الأشعري. وفيه انقطاع. وقال عنه الشيخ الألباني: ضعيف، انظر «مشكاة المصابيح» (١٧٩٥)، و«ضعيف (الجامع الصغير وزيادته: الفتح الكبير)» للألباني طبع المكتب الإسلامي رقم ٥٣٤٠.

عنها خَبراً، ولم يضرب لها مثلاً، لكانت قد أيقظتِ النائم، ونَبَهتِ الغافل، فكيف وقد جاء من الله على عنها زاجِر، وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وَزْن، ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عُرِضت على نبينا محمد على مفاتيحها وخزائنها (۱)، لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكَرِه أن يُجِب ما أبغض خالِقُه، أو يَرفع ما وَضع مَليكه، زواها الله عن الصالحين أختياراً، وبسطها لأعدائه أغتراراً، أَفَيَظُنُ المغرور بها المُقْتَدِرُ عليها أنه أُكْرِمَ بها؟ ونَسي ما صنع الله بمحمد على حين شَدَّ على بطنه الحَجَرَ (۱)، والله ما أحد من الناس بُسِط له في الدنيا، فلم يَخَفُ أن يكون قد مُكِرَ به، إلا كان قد نقص عقله، وعجز رأيه، وما أمسك عن عَبْدٍ، فلم يظن أنه قد خُيِّر له فيها، إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه.

وقال مالك بن دينار: اتقوا السَّحَارة، فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا.

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عُبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم، فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك أنتبه.

ومثل لهذا قولهم: (الناس نيام، فإذا ماتوا آنتبهوا). والمعنى أنهم يَنتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما رَكنوا إليه وفرحوا به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا لهكذا مرسلاً، ورواه أحمد والطبراني متصلاً من حديث أبي مويهبة في أثناء حديث فيه: «إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة...» الحديث؛ وسنده صحيح. وللترمذي من حديث أبي أمامة: «عرض علي ربي ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي الدنيا لهكذا. وللبخاري (٤١٠١) من حديث جابر: قام وبطنه معصوب بحجر.

وللترمذي من حديث أنس: رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله عجرين، وقال: حديث غريب. وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٣٣١١/٤١٣). ولمسلم (٢٠٤٠) قبل الأخير عن أنس أيضاً: (وقد عصب بطنه بعصابة على حجر).

قيل: إن عيسى عَلَيْتُ رأى الدنيا في صورة عجوز هَتماء (١) عليها من كل زينة. فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أُحصيهم. قال: فكلهم مات عنكِ أو كلهم طَلَقك؟ قالت: بل كلهم قَتلْتُ. فقال عيسى عَلَيْتُ : بُؤساً لأزواجك الباقين، كيف لا يَعتبرون بأزواجك الماضين، كيف تُهْلِكينَهم واحداً بعد واحد، ولا يكونون منكِ على حَذَر.

وروي عن آبن عباس فله قال: يُؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء (٢) زرقاء، أنيابها بادية، مُشَوَّة خَلْقها، فتُشْرِف على الخلق، فيُقال: هل تعرفون لهذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة لهذه. فيقال: لهذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم وأغتررتم، ثم تُقذَف في جهنم، فتقول: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألْحِقوا بها أتباعها وأشياعها.

وعن أبي العلاء: قال: رأيتُ في النوم عجوزاً كبيرة عليها من كل زينة، والناس عُكوف عليها مُتعجِّبون، ينظرون إليها، فقلت: مَن أنتِ وَيْلكِ؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله مِنْ شَرِّكِ. قالت: إن أحببت أن تُعاذ من شَرِّيْ فأبغض الدرهم.

وقال بعضهم: رَأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة الخِلْقة حَدْباء.

مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاثة:

حال لم تكن فيها شيئاً، وهي قبل أن تُوجَد.

وحال أخرى، وهي مِنْ ساعةِ موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السَّرْمديِّ، فإن لنفسك وُجوداً بعد خروجها من بدنك، إما في الجنة أو النار، وهو الخُلود الدائم.

<sup>(</sup>١) ليس لها أسنان، وفي نسختنا الثانية: صماء، وهي الداهية.

<sup>(</sup>٢) الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض.

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا، فأنظر إلى مقدار ذلك، وأنسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طَرفة عينٍ في مقدار عمر الدنيا.

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يَركن إليها، ولم يبال كيف اَنقضت أيامه بها في: ضَرر وضيق، أو سعة ورفاهية، ولهذا لم يضع رسول الله ﷺ لَبِنَةً علىٰ لبنة، ولا قصبة علىٰ قصبة (١). وقال: «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال (٢) تحت شجرة ثم راح وتركها» (٣).

وقال عيسىٰ عَلَيْتَكِلانِ : الدنيا قنطرة، فأَعبُروها ولا تعمروها.

لهذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمَهد هو الركن الأول على أوّل القنطرة، واللَّحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها، وكيفما كان فلا بد من العبور، فمَنْ وقف يبني على القنطرة ويُزينها وهو يُستحَثُ للعبور عليها، فهو في غاية الجهل والحمق.

وقيل: مثل طالب الدنيا، مثل شارب ماء البحر، كلما أزداد شرباً، أزداد عطشاً حتى يقتله.

وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مَزْبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعَسَلهم وسَمْنهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «الثقات». وللطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة بسند ضعيف: «من سأل عني، أو سره أن ينظر إلي، فلينظر إلى شعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة. . . . » الحديث.

<sup>(</sup>٢) من القيلولة، وهي النوم في الظهيرة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي [«صحيحه» (٢٣٧٧/١٩٣٦)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣١٧) (١٠٩ عن ابن مسعود. وهو في «صحيح الجامع» (٥٦٦٨)، و«الصحيحة» (٤٤٠، ٤٣٩).

مثال آخر: روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله على أنه قال: "إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مَفَازة غَبراء، حتى إذا لم يَدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي، أنفدوا الزاد وخَسِروا الظَّهْرَ، وبَقَوْا بين ظهراني سلكوا منها أكثر أو ما بقي، أنفدوا الزاد وخَسِروا الظَّهْرَ، وبَقَوْا بين ظهراني المَفَازة، لا زادَ ولا حَمُولة، فأيقنوا بالهَلكة، فبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم رجل في حُلة يَقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريبُ عهد بريف، وما جاء هذا إلا من قريب، فلما أنتهى إليهم، قال: يا هؤلاء، عَلامَ أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكُمُ إن هَدَيتكم إلى ماء رواء، ورياض خُضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئاً. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئاً. قال: فأوردهم ماءً. ورياضاً خُضْراً، فمَكث فيهم ما شاء كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا خما مناه أن نبعده، وما نصنع بعيش خيرٍ من هذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم حيى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خيرٍ من هذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم حديثه، فوالله لَيَصدُدُقكم في آخره. قال: فراح في مَنِ أتبعه، وتَخلف بَقِيّتهم، فزل عدوً، فأصبحوا بين أسير وقتيل» (أ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا لهكذا مرسلاً بطوله. ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أتاه فيما يرى النائم ملكان. . . الحديث، وفيه: فقال \_ أي أحد الملكين \_: إن مثل لهذا ومثل أمته كمثل قوم سَفْرِ انتهوا إلى مفازة. فذكر نحوه أخصر منه، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٧٢٨٣)، ومسلم (٢٢٨٣).

للسِّباع هو وناقته.

## فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود

وقد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاً، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خُلقت للمنافع، فأعرضوا عما يُصلحهم من المَطَاعم والمشارب. وقد وضع الله في الطباع تَوقان النفس إلى ما يُصلحها، فكلما تاقّت مَنعوها، ظنّاً منهم أن هذا هو الزهد المُراد، وجَهلاً بحقوق النفس، وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لِقِلّة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول:

أعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان، فيها حَظَّ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدميّ، وما عليها مَلبس أبيان حقيقة الدنيا ومَطعم ومَشرب ومَنكح، وكل ذلك عَلَفٌ لراحلة بدنه السائر إلى الله وأشغالها ...] عَلَنّ، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يُصلحها، فمن تناول منها ما يُصلحه على الوجه المأمور به مُدِح، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنفه الشَرَهُ وقع في الذمّ، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الأخرى

ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تَقوىٰ علىٰ السير إلا بتناول ما يُضلحها، فالطريق السليم هي الوسطىٰ، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، وإن كان مُشتهى، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عَوْنٌ لها وقضاء لحَقِّها.

فيفوت المقصود، ويصير بمثابة مَن أقبل يَعْلِفُ الناقة، ويرد لها الماء، ويغير

عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرُّفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة

وقد كان سفيان الثَوْريُّ يأكل في أوقات من طَيِّب الطعام، ويَحمل معه في السفر الفالوذج.

وكان إبراهيم بن أَدْهَمَ يأكل من الطَّيّبات في بعض الأوقات، ويقول: إذا وجدنا أَكْلَ الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال.

ولينظر في سيرة رسول الله ﷺ وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا، ولا تفريط في حقوق النفس.

وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المُشتهى، فإن كان في حظها حِفْظُها وما يُقِيمها ويُضلحها ويُنشِّطها للخير، فلا يَمنعها منه، وإن كان حظها مُجَرَّدَ شهوةٍ ليست متعلقة بمصالحها المذكورة، فذلك حَظَّ مذموم، والزهد فيه يكون.

[كتاب: ذم البخل وذم حب المال]

## باب في ذم البخل والحرص والطمع

## وذم المال ومدحه

## ومدح القناعة والسخاء، ونحو ذلك

آعلم أن المال لا يُذَمّ لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدميّ، وذٰلك المعنى إما شِدّةُ حِرْصِه أو تناوله من غير حِله، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به، ولهذا قال الله تعالىٰ: ﴿أَنَّمَا آمُولُكُمُ وَأَلَدُكُمُ فِتَـنَةٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨. التغابن: ١٥].

وفي "سنن الترمذي" عن النبي ﷺ أنه قال: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد لها من حرصِ المرءِ علىٰ المال والشرف: لدينه" (١).

وقد كان السلف يخافون من فتنة المال.

وكان عمر الله لهذا وأى الفُتوح يبكي ويقول: ما حبس الله لهذا عن نبيّه ﷺ وعن أبي الله عن نبيّه الله الله الله الله الله بهما، وأعطاه عمر إرادةَ الخيرِ له.

وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عَقْرَبٌ، فإن لم تُحْسِن رُقْيَتَهُ فلا تَأخذُه، فإنه إِنْ لَدَغَكَ قَتَلَكَ سُمُه. قيل: ما رقيته؟ قال: أَخْذه من حِلَّه ووَضْعُه في حقه. وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما، قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله، ويُسأل عنه كله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵۷۲ و ۱۵۷۷۰)، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۳۰/۲۳۷۱)]، والدارمي ۲/۲۰۱ عن كعب بن مالك. وهو في «صحيح الجامع» (۵۲۲۰).

#### بيان مدح المال

قد بينًا أن المال لا يُذمّ لذاته، بل ينبغي أن يُمدَح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سَمًاه الله تعالىٰ خيراً، وهو قِوام الآدميّ. قال الله تعالىٰ في أول سورة النساء: ﴿وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّغَهَاءَ (١) أَمَوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَا﴾ [النساء: ٥].

وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال مِنْ حِلُه، يَكُفّ به وجهه عن الناس، ويَصِل به رَحَمِهُ، ويعطى منه حقه.

وقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ: كانوا يَرَون السُّعة عوناً على الدين.

وقال سفيان: المال في زماننا لهذا سلاح المؤمنين.

وحاصل الأمر: أن المال مثل حية فيها سُمّ وتِزياق، فترياقه: فوائده، وغوائله: سُمُّه، فمن عرف فوائده وغوائله، أَمكنه أن يَحْترز مِن شره ويَستدرَّ من خيره.

أما فوائده، فتنقسم إلىٰ دنيوية ودينية.

أما الدنيوية، فالخَلْق يعرفونها، ولذلك تهالكوا في طلبها.

وأما الدينية، فتنحصر في ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يُنفقه على نفسه، إما في عبادة، كالحج والجهاد، وإما الدينية)] في الاستعانة على العبادة، كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة، فإن لهذه الحاجات إذا لم تتيسر، لم يَتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يُتوصل إلى العبادة إلا به، فهو عبادة، فأخذُ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في لهذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حُظوظ الدنيا.

النوع الثاني: ما يصرفه إلىٰ الناس، وهو أربعة أقسام:

أحدها: الصدقة، وفضائلها كثيرة مشهورة.

<sup>(</sup>١) السفه: ضد الحلم، وأصله الخفة والحركة، والسفيه: الجاهل، والمراد هنا: الجهال بموضع النفقة من الرجال والنساء والصبيان.

القسم الثاني: المروءة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، ولهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبدُ الإخوان والأصدقاء.

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بَذُل المال لدفع هَجُو الشعراء، وثَلْبِ (۱) السفهاء، وقطع ألسنتهم، وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية، فإن النبي على قال: «ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة»(۲). ولهذا لأنه يمنع المُغتاب من معصية الغِيبة، ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة.

القسم الرابع: ما يعطيه أجراً على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك، ومَنْ لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، فكل ما يُتصور أن يقوم به غيرك، ويحصل بذلك غرضك، فإن تشاغلك به غبن، لأن أحتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد.

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معين، لكن يُحصِّل به خيراً عاماً، كبناء المساجد والقناطر، والوقوف المؤبدة.

فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة، من المخلاص من ذلّ السؤال، وحقارة الفقر، والعز بين الخلق، والكرامة في القلوب، والوقار.

وأما غوائل المال وآفاته، فتنقسم أيضاً إلىٰ دينية ودنيوية:

أما الدينية فثلاث فئات:

<sup>(</sup>۱) يقال: ثلبه: يثلبه بكسر اللام ثلباً: إذا لامه وعابه وصرح بالعيب، وقال فيه وتنقصه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وأبو يعلى والدارقطني عن جابر. وفي إسناده ضعف.

[(آفات المال

الدنيوية)]

الأولى: أنه يجر إلى المعاصي غالباً، لأن مَنِ استشعر القدرة على المعصية، انبعثت داعيته إلىها. والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى [(آفات المال المعاصي، ومتى يئس الإنسان من المعصية، لم تتحرك داعيته إليها. ومن المعصية أن لا تجد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء.

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم في المباحات، حتى تصير له عادة وإلفاً، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على أستدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات، ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال.

الثالثة: وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يُلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، ولهذا هو الداء العُضال، فإن أصل العبادات ذكرُ الله تعالى، والتفكّر في جلاله وعَظَمته، وذلك يستدعي قلباً فارغاً.

وصاحب الضَّيْعة يُمشي ويصبح مُتفكِّراً في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء، وأعوان السلطان في الخراج والأُجراء على التقصير في العمارة ونحو ذٰلك.

وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكراً في خيانة شريكه، وتقصيره في العمل، وتضييعه المال.

وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه، وفي الخوف عليه.

ومن له قُوتُ يوم بيوم، فهو في سلامة من جميع ذٰلك.

ولهذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا، من الخوف والحزن والهم والغم والتعب.

فإذاً ترياق المال أُخْذُ القوت منه، وصرف الباقي إلىٰ الخيرات، وما عدا ذٰلك سمومٌ وآفات.

## بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والياس

وأعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعاً، منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على أكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس.

وقد روي في «صحيح مسلم» عن [عبد الله بن] عمرو بن العاص ، أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزق كَفافاً، وقَنَعه الله بما آتاه»(١).

وقال سليمان بن داود عِلَيْ : قد جربنا العيش كله، لَيُنه من شديده، فوجدناه يكفى منه أدناه.

وفي حديث عن جابر هيه، عن النبي ﷺ قال: «القناعة مال لا يَنْفَدُ» (٢) وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عَقْلُه: من عرف نفسه، وحفظ لسانه، وقنع بما رزقه الله عز وجل.

وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما ٱلتحفُّتَ بالقناعة.

وأما الحرص، فقد نهى عنه رسول الله ﷺ فقال: «أيها الناس، أَجمِلوا في الطَّلَب، فإنه ليس لعبد إلا ما كُتب له»(٣).

ونهىٰ عن الطمع فقال: «وأُجْمِع اليأس مما في أيدي الناس»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۵٤)، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۱٤/۲۳٤۸)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۱۲۹)، و«صحيح الجامع» (۱۲۹). وهو في «الصحيحة» (۱۲۹)، و«صحيح الجامع» (۲۳۱۸).

و(الكفاف): هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه، وهو نصب على الحال.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً، رواه القضاعي عن أنس. وهو في "ضعيف الجامع" (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن جابر. وهو في "صحيح الجامع" (٢٧٤٢)، و«المشكاة» (٥٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٣٤٨٨)، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣٦٣/ ٤١٧١)] عن أبي أيوب. وهو في «الصحيحة» (٤٠١). وسيأتي نحوه في الصفحة (٣٣١) حاشية (١).

وقال بعضهم: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في المقدور، ولو قيل له: ما حِرْفتك؟ قال: الحِرْمان. له: ما حِرْفتك؟ قال: أكتساب الذلّ، ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحِرْمان. وقيل: الطمع يُذِلّ الأمير واليأس يُعزّ الفقير.

## بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة

أعلم أن هذا الدواء مُركب من ثلاثة أركان: الصبر، والعلم، والعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور:

الأول: الاقتصاد في المعيشة، والرفق في الإنفاق، فمن أراد القناعة فينبغي أن يَسدّ عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويردّ نفسه إلى ما لا بد له منه، فيقنع بأي طعام كان، وقليل من الإدام، وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذٰلك، وإن كان له عيال، فيردّ كل واحد إلى لهذا القدر.

قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما عال مَنِ ٱقتصد» (١).

وفي حديث آخر: «التدبير نصف العيش»<sup>(۲)</sup>.

وفي حديث آخر: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالىٰ في السر والعلانية، والقَصْد في الغنىٰ والفقر، والعدل في الرضا والغضب»<sup>(٣)</sup>.

الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه، فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل ويُعينه على ذلك قِصَر الأمل، واليقين بأن رِزْقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يَعِدُه الفقر(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٢٧٠) عن ابن مسعود. وهو في "ضعيف الجامع" (١٠٠٥ و «الضعيفة» (٦١١).

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي والطبراني في «الصغير» من حديث أنس. والقضاعي من حديث على. وهما في «الضعيفة» (١٥٦٠) و«ضعيف الجامع الصغير» (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) هو في «صحيح الجامع» (٣٠٤٥)، و«الصحيحة» (١٨٠٢). وذكر في أوله: «ثلاث مهلكات: شخ مطاع...».

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وعن ابن مسعود ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن روح القُدُس نَفَثَ في رُوعي، أنه ليس مِنْ نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأتقوا الله وأجمِلوا في الطَّلَب، ولا يَحملنَّكُمُ أستبطاء الرزقِ أن تطلبوه بمعاصي الله ﷺ، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»(١).

وإذا انسد عنه بابٌ كان ينتظر الرزق منه، فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث:

«أبي الله أن يرزق عَبْدَه المؤمن إلا ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُّ ﴾ [الطلاق: ٣]»(٢).

الثالث: أن يعرف ما في القناعة مِنْ عِزِّ الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذُّلِّ. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول، مع ما يحصل له من ثواب الآخرة، ومن لم يُؤثر عزَّ نفسه عن شهوته، فهو ركيك العقل، ناقص الإيمان.

الرابع: أن يُكثر تفكّره في تنعم اليهود والنصارى وأَرَاذِل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين، ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويُخير عقله بين مشابهة أرذال العالمين، أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يَهُون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلاً منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سِفاداً (٢) منه.

الخامس: أن يفهم ما في جَمْع المال من الخطر، كما ذكرنا في (: آفات المال)، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبداً إلى مَنْ دونه في

<sup>(</sup>۱) هو في «صحيح الجامع (۲۰۸۵)، و«تخريج مشكلة الفقر» (۱۵)، و«الصحيحة» (۲۸٦٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه الديلمي عن أبي هريرة. وفي الباب عن غيره. وهو في "ضعيف الجامع"
 (۲۸)، و"الضعيفة" (۱٤٩٠). ومعناه صحيح؛ قال تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ رَحْرَهُا ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ رَحْرَهُا ﴿ وَمَن مَيْنُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق].

<sup>(</sup>٣) أي: نزواً.

الدنيا، وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله على قال:

«أنظروا إلىٰ من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلىٰ من هو فوقكم، فإنه أُجدرُ ألا تزدروا نعمة الله عليكم»(١).

عماد الأمر: الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتُّع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لِمَا يرجو من الشفاء.

#### فصل

ينبغي لمن فَقَدَ المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن البيان فضيلة يستعمل السخاء والإيثار وأصطناع المعروف، فإن السخاء من أخلاق السخاء الأنبياء، وهو أصل من أصول النجاة.

وعن جابر هم عن النبي على أنه قال: «قال جبريل: قال الله على: الإسلام دين آرتضَيْتُه لنفسي، ولن يُضلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صَحِبْتُموه» (٢).

وفي حديث آخر: عن ابن عباس هي أن النبي على قال: «تجافوا عن ذنوب السّخِي، فإن الله آخذ بيده كلما عَثر» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٩٠)، ومسلم (۲۹٦٣)، والترمذي [«صحيحه» (۲۰٤٠/ ۲۰۱۳)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۲۱٤۲/۲۳٤۱)] عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (۸۰۸). وستأتى بعض ألفاظه في الصفحة (۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «المستجاد» دون قوله: «وحسن الخلق» بسند ضعيف. ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات». وذكره بهذه الزيادة ابن عدي من رواية بقية عن يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. ويوسف ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن مسعود. وهو في "ضعيف الجامع" (٣) (٢٣٩٠)، و«الصحيحة» (٦٣٨).

وفي حديث آخر: «الجنة دار الأسخياء، وما جُبِل وَلِيَّ لله إلا على السخاء»(١).

وعن أنس هه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بُدَلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس، وسلامة الصدر، والنصح للمسلمين» (٢).

وفي حديث آخر: «عليكم بأصطناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء»(٣). وقال ابن السّمَّاك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله، ولا يشتري الأحرار بمعروفه؟!

### ومن حكايات الأسخياء

قد صح عن النبي ﷺ أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة<sup>(٤)</sup>. وأنه ما سئل شيئاً قط فقال: لا<sup>(ه)</sup>.

وأن رجلاً سأله، فأعطاه غنماً بين جبلين، فأتى الرجلُ قومه، فقال: يا قوم، أَسْلِموا، فإن محمداً يعطي عطاءَ مَنْ لا يَخشىٰ الفقرَ<sup>(١)</sup>.

★ وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف درهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي، والقضاعي، والدارقطني، عن عائشة. وهو في "ضعيف الجامع" (٢٦٦٨)، و «الضعيفة» (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني وفيه من هو منكر الحديث. ورواه الخرائطي عن صالح المري وهو متكلم فيه.

وانظر «ضعيف الجامع» (١٣٥٦) عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن ابن عباس. وهو في «الصحيحة» (٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٠٢ و٤٩٩٧)، ومسلم (٢٣٠٨) عن ابن عباس. وهو في «الإرواء» (٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١) عن جابر.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٣١٢) عن أنس.

فخرج إلى المسجد، فقال له طلحة: قد تَهَيَّأُ مَالُكَ فَأَقبضه، فقال: هو لك يا أبا محمد مَعونة على مروءتك.

- ★ وجاء أعرابي إلىٰ أبي طلحة، فسأله، وتَعَرَّف إليه بِرَحِم، فقال: إن لهذه الرحم، ما سألنى بها أحد قبلك، فأعطاه ثلاثمئة ألف درهم.
- ★ وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاً، وهي ترقع دِرْعَها.

وروي أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس، فلما أَمْست قالت: يا جارية: عليَّ فَطُورِي، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أمّ دُرّة: أَمَا ٱستطعتِ فيما قسمتِ اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نُفْطر عليه؟ فقالت: لو ذَكَّرْتِني لفعلتُ.

★ وأشترى عبدالله بن عامر من خالد بن عقبة دارَه التي في السوق بتسعين ألف درهم، فلما كان الليل، سمع بُكاء أهل خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على دارهم. قال: يا غلام: أثّتِهم، فأُغلِمْهم أن الدار والمال لهم جميعاً.

وبعث رجل إلى عبدالله أنه قد وُصف لي لبن بقر، فأبعث لي بقرة أشرب من لبنها، فبعث إليه بسبعمئة بقرة ورُعاتها، وقال: القرية التي كانت ترعىٰ فيها لك.

- ★ ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه، فجعل يبكي: فقال: ما شأنك؟ قال: عَلَيَّ دَيْنٌ. قال: كم هو؟ قال خمسة عَشَرَ ألف دينار، أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهي عليً.
- ★ وجاء رجل إلى مَعْن فسأله، فقال: (يا غلام، ناقتي الفُلانية وألف دينار)، فدفعها إليه وهو لا يعرفه.

وبَلَغَنا عن مَعْنِ أن شاعراً أقام مُدَّة فلم يَتَهيأ له لقاؤه، فقال لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستانَ فعرُفني، قال: فلما دخل عَرَفه، فكتب الشاعر بيتاً على خشبة، وألقاها في الماء الذي يدخل البستان، فلما بَصُر معن الخشبة، أخذها، فإذا فيها مكتوب:

أيا جود مَعْنِ ناجِ مَعْناً بحاجتي فَمَا لي إلىٰ مَعْنِ سِواك شفيعُ فقال: مَن صاحب لهذه؟ فدعا الرجل، فقال له: كيف قلت؟ فقاله، فأمر له بعشر بِدَرِ<sup>(1)</sup>، فأخذها ووضع الأميرُ الخشبةَ تحت بساطه، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط، وقرأ ما فيها، ودعا الرجل، فدفع إليه مئة ألف درهم أخرى، فلما أخذها الرجل، خاف أن يعود فيستعيدها منه، فخرج، فلما كان اليوم الثالث، قرأ ما فيها، فدعا الرجل فطُلِبَ فلم يوجد. فقال مَعْنُ: حَتَّ عليَّ أن أعطيه حتى لا يَبقىٰ في بيت مالي درهم ولا دينار.

★ ومرض قيس بن سعد بن عُبادة، فاستبطأ إخوانه، فقيل له: إنهم يستحيون مِمّا لك عليهم من الدَّين. فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً ينادي: مَنْ كان عليه لِقيسٍ حقَّ، فهو منه في حِلِّ، قال: فأنكسرت درجته بالعَشِيِّ لكثرة من عادَهُ.

★ وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله، فأمر له بمئة ألف درهم، فبكى، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك، فأمر له بمئة ألف أخرى.

#### فصل في البخل وذمه

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق» (٢).

وقال ﷺ: «لا يجتمع الشُّحُّ والإيمان في قلب عبد أبداً» (٣).

<sup>(</sup>١) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي [«ضعيف سننه» (٣٣٥/ ٢٠٤٥)]. وهو في «ضعيف الجامع» (٢٨٣٣)، و«الضعيفة» (١١١٩).

<sup>(</sup>٣) هو في «صحيح سنن النسائي» (٢٩١٧ و٢٩١٨) ـ باختلاف في اللفظ ـ عن أبي هريرة.

وفي أفراد مسلم، عن النبي على أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجُبْن والبخل»(١).

وروىٰ جابر ﷺ، قال: قال النبي ﷺ لبني سلمة: «من سيدكم؟» قالوا: جَدّ بن قيس على أننا نبخُله. قال: «وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر ابن البراء بن معرور» (٢). وهي أصح مِن ذكر عَمْرو بن الجَموح. وغلط بعض الرواة، فقال: البراء بن معرور، والبراء مات قبل الهجرة.

وعن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث مُهلِكات: شُعُّ مُطاع، وهوى مُتَّبَع، وإعجاب المرء بنفسه»(٣).

قال الخَطّابيُّ: الشح في المنع: أَبْلغُ من البخل.

وقال سَلْمان الفارسيُّ: إذا مات السخي، قالت الأرض والحَفَظة: رَبِّ تَجاوزُ عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت: اللهم أحجبُ لهذا العبد عن الجنة، كما حجب عبادك عما جعلتَ في يديه من الدنيا.

وقال بعض الحُكَماء: من كان بخيلاً وَرِث ماله عدوُّه.

ووصف أعرابيّ رجلاً فقال: لقد صَغُر في عيني لِعِظَم الدنيا في عينه.

وذُمَّ أعرابي قوماً فقال: يصومون عن المعروف ويُفطرون على الفواحش.

#### من حكايات البخلاء

روي عن ابن عباس هله قال: كان الحاجب رجلاً من أَجَلُ العرب، وكان بخيلاً، وكان لا يُوقِدُ ناراً بليل كراهة أن يراها راء فَيَنْتَفَعَ بضوئها، فإذا أحتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بَصُرَ بمُسْتَضىء بها أطفأها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۹ و ۱۳۷۰ و ۱۳۲۰)، ومسلم (۲۷۰۱)، والترمذي [«صحيحه» (۳۲۰۵–۰۰۹۰) و (۵۰۶۰–۱۳۰۵) و (۵۰۶۰–۵۰۶۵)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. والرواية الثانية أخرجها البخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٦) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) حسن، سلف تخريجه في الصفحة (٢٥١) الحاشية (٣).

وقيل: كان مروان بن أبي حفصة مِنْ أبخل الناس، فخرج يريد المَهْدِيَّ، فقالت له آمرأته: مالي عليك إن رجعتَ بالجائزة؟ قال: إن أُعْطِيْتُ مئة ألف درهم، أُعْطَيْتُكِ درهماً، فأُعطي ستين ألف درهم، فأعطاها أربعة دوانق (١).

وقيل: كان بعض البخلاء مُوسِراً كثير الأموال، وكان ينظر في دقائق الأشياء، فأشترى شيئاً من الحوائج، ودعا حَمَّالاً وقال: بِكَمْ تحمل هٰذه الحوائج؟ قال: بِحَبّةٍ (٢). قال: أبخس. قال: ما أقلُ مِنْ حبة (٣)؟! لا أدري ما أقول. قال: نشتري بالحبة (٤) جزراً، فنجلس جميعاً فنأكله.

# فصل في فضل الإيثار وبيانه

أعلم أن السخاء والبخل درجات:

فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه.

وأشدُّ درجات البخل، أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فَكَمْ مِنْ بخيل يُمسك المال، ويمرض فلا يتدواي، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل.

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة، وبين من يُؤثِر على نفسه مع الحاجة، فالأخلاق عطايا يضعها الله على حيث يشاء.

وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله تعالىٰ على أصحاب رسول الله ﷺ بالإيثار، فقال: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (٥) [الحشر: ٩] وكان سبب نزول لهذه الآية قصة أبي طلحة، لما آثر ذلك الرجل الجود بِقُوْته وقُوْتِ صبيانه، وحكايته مشهورة (٢).

<sup>(</sup>١) والدانِق: سُدس الدرهم!

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الحبة: رُبع قيراط، أو ٨/١ من الدرهم الشرعي = ١١٥٠٠٠٠٠ غرام فضة.

<sup>(</sup>٥) والخصاصة هي الحاجة إلى المال.

<sup>(</sup>٦) أخرجها البخاري (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٠٥٤) من حديث أبي هريرة.

وآسْتُشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل، وسُهيل بن عَمْرو، والحارث بن هشام، وجماعة من بني المُغِيرة، فأتوا بماء وهُمْ صَرعىٰ، فتدافعوه حتىٰ ماتوا ولم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء، فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه، فقال: ابدأ بهذا، ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه: فقال: ابدأ بهذا، وكل منهم يُؤثر الآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا، فمر بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسى أنتم.

وأهدي إلى رجل من الصحابة الله رأس شاة، فقال: إن أخي أُخوج إليه مني، فبعث به إلى رجل، فبعث به ذلك إلى آخر، حتى تداولته سبعة أبيات، فرجع إلىٰ الأول.

خرج عبدالله بن جعفر إلى ضَيْعة له، فنزل علىٰ نَخْل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها، إذْ أتى الغلام بقُوته، فدخل الحائطَ كلبٌ، فدنا من الغلام فرمي إليه قُرْصاً فأكله، ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله، ثم رمى إليه الثالث فأكله، وعبدالله ينظر فقال: يا غلام! كم قُوتُك كلّ يوم؟ قال: ما رَأَيْتَ. قال: فَلِمَ آثرتَ به لهٰذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب، جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهتُ رَدُّهُ. قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر: أَلاَمُ على السخاء ولهذا أسخى منى! فأشترى الحائط وما فيه من الآلات، وأشترى الغلامَ وأعتقه ووهبه له.

وآجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم، وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم، فكسروا الرُّغفان، وأَطْفؤوا السراج، وجلسوا للأكل، فلما رُفع الطعام إذا هو بحاله، لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لأصحابه.

وقد تكلم الناس في حَدُ البخل والسخاء، فذهب قوم إلىٰ أن حد [بيان حد البخل مَنْع الواجب، وأن من أدَّىٰ ما يجب عليه، فليس ببخيل، ولهذا غير كافٍ، فإن من لم يُسَلِّم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم، ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء، فالصحيح

السخاء والبخل وحقيقتهما]

أن البراءة من البخل تَحصل بفعل الواجب بالشرع، واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبَذل.

فأما الواجب بالشرع، فهو الزكاة، ونفقة العيال.

وأما اللازم بطريق المروءة فهو تَرْك المضايقة، والاستقصاء عن المُحَقِّرات، فإن ذلك يُستقبح، ويَختلف ذلك باَختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يُستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويُستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب، فالبخيل: الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع، إما بحكم الشرع أو لازم المروءة، ومن قام بواجب الشرع، ولازم المروءة، فقد تَبَرًا من البخل، لكن لا يَتَّصف بصفة الجُود ما لم يبذل زيادة على ذلك.

قال بعضهم: الجَوَاد: هو الذي يعطي بلا مَنِّ. وقيل: هو الذي يفرح بالإعطاء.

فأما علاج البخل، فأعلم أن سبب البخل حب المال.

[علاج البخل] ولحب المال سببان:

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل وله ولد، فإنه يقوم مقام طول الأمل.

الثاني: أن يُحِبُّ عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه آلاف، ويكون شيخاً لا ولد له، ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه، ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه، أو ضاع إن كان مدفوناً، وهذا مرض لا يُرجى علاجه.

ومثال ذلك: رجل أحب شخصاً، فلما جاء رسوله، أحب الرسول ونسي محبوبه وأشتغل بالرسول، فإن الدنانير رسولٌ مُبَلِّغٌ إلى الحاجات، فيحب الدنانير لِذَاتها، وينسى الحاجات، ولهذا غاية الضلال.

وٱعلم أن علاج كلّ علة بمُضَادّةِ سببها:

فيعالج حب الشهوات: بالقناعة والصبر، وطول الأمل: بكثرة ذكر الموت.

ويعالج التفات القلب إلى الولد، بأن مَنْ خَلَقه خلق معه رزقه، وكم ممن لم يَرفُ شيئاً أحسن جالاً ممن ورث. فليحذر أن يترك لولده الخير، ويَقْدَمَ على الله بشرٌ، فإن ولده إن كان صالحاً فالله يتولاه، وإن كان فاسقاً فلا يترك له ما يستعين به على المعاصي، ولْيُرَدُدُ على سَمْعِه ما ذكرناه في ذم البخل ومَدْحِ السخاء.

وأعلم أنه إذا كَثُرتِ المحبوبات في الدنيا، كثرت المصائب بفقدها، فمن عرف آفة المال لم يَأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته، وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، والله أعلم.

# ١٩ - ڪتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضتيان الحنمول وغو ذلك

روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن أُخُوفَ ما أخاف علىٰ أمتي: الرياء والشهوة الخفية»(١).

ولهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء، فضلاً عن عامة العباد، وإنما يُبتلى بها العلماء والعباد المُشمِّرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات، وحملوها بالقهر على أسباب العبادات، لم تطمع في المعاصي الظاهرة، الواقعة على الجوارح، فأستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مَخْلَصاً من شدة المحاهدة في لذة القبول عند الخلق، ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابَت النفسَ في ذلك لذة عظيمة، فأحتقرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه مُخلِص لله على وقد أثبِتَ في ديوان المنافقين، ولهذه مَكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المُقرَّبون.

ولذٰلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصِّدِّيقين حب الرياسة، وإذا كان ذٰلك هو الداء الدفين، الذي هو أعظم شبكةٍ للشياطين، وَجَبَ شرح القول في سببه، وحقيقته، وأقسامه.

آبيان ذم الشهرة المسلمة في الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا ولنشار الصيت خطر عظيم. والسلامة في الخُمول. وأهل الخير لم يقصدوا وانتشار الصيت خطر عظيم، ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى، فَرُوا عنها، وكانوا يُؤثرون الخمول، كما روي عن ابن مسعود الله أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه [«ضعيفه» (۲۱/ ٤٢٠٥)] عن شداد بن أوس. وهو في «ضعيف الجامع» (۱۳۷۸)، و«الصحيحة» (۹۵۱).

خرج من منزله، فتبعه جماعة، فألتفت إليهم وقال: عَلاَمَ تتبعوني؟ فوالله لو عَلِمْتُم ما أُغلِقُ عليه بابي ما أتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.

وكان أبو العالية تَخْلَلْتُهُ إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام.

وكان خالد بن معدان تَخَلُّلُهُ إذا عظمت حَلْقته، قام وأنصرف كراهة الشهرة.

وقال الزُّهْرِيُّ كَغْلَلْهُ: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، نرى الرجل يذهب في المَطْعَم والمشرَب والمال، فإذا نُوزعَ الرياسة، حامىٰ عليها وعادىٰ.

قال رجل لِبِشْرِ الحافي: أوصني، فقال: أُخْمِل ذِكْرَكَ، وطيّب مطعمك. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس.

وقد روي في "صحيح مسلم" أن عمر بن سعد أنطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجاً عن المدينة، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر لهذا الراكب، فلما أتاه قال: يا أبت أتريد أن تكون أعرابياً في غنمك، والناس يتنازعون في المُلك بالمدينة؟ فضرب سعد صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول:

«إن الله يحب العبد التَّقِيَّ الغنيِّ الخَفِيِّ»<sup>(١)</sup>.

وعن أبي أمامة ر الله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

"إن أُغْبط أوليائي عندي لَمؤمن خفيف الحَاذِ، ذو حَظُ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه في السر، وكان غامضاً في الناس، لا يُشار إليه بالأصابع،

<sup>(</sup>۱) هو في مسلم (۲۹۲۵).

والمراد بـ «الغني» غني النفس، لهذا هو الغني المحبوب؛ لقوله على الله الغنى غنى النفس». وأما «الخفي»: معناه الخامل المنقطع إلى العبادة والأشتغال بأمور نفسه، وفي الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط.

وعمر بن سعد كان في الكوفة أيام خروج سيدنا الحسين بن علي إلى الطف (أي: كربلاء). وكان ممن قاتله عمر بن سعد هذا.

وكان رزقه كفافاً، فصبر على ذلك» ثم نقر بيده، فقال: «عُجُلَت مَنيَّته، قلَّت بواكيه، قلَّ تراثه»(١) حديث حسن.

وكان ابن مسعود الله يوصي أصحابه، فيقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أخلاس البيوت، سُرُج الليل، جُدد القلوب، خلقان الثياب، تُعرفون في السماء، وتَخْفَوْن علىٰ أهل الأرض.

فإن قيل: لهذا فيه فضيلة الخمول، وذم الشهرة، وأيّ شهرة أكثر من شهرة الأنباء، وأئمة العلماء. =

= قلنا: المذموم طلبُ الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغَرَّقه، فأما السابح النَّخرير، فإن تعلَّق الغرقى به سبب لنجاتهم وخلاصهم.

#### فصل

[بيان معنى وأعلم أن الجاه والمال هما رُكنا الدنيا. ومعنى المال: مُلك الأعيان الجاه وحقيقته] المُنتفع بها. ومعنى الجاه: ملك القلوب المطلوب تعظيمها، وطاعتها، والتصرف فيها.

فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتاً من نعوت الكمال في لهذا الشخص، إما من علم أو عبادة، أو نسب أو قوة، أو حُسن صورة، أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالاً فبقدر ما يعتقدون له من ذلك، تُذْعِن قلوبهم لطاعته، ومدحه، وخدمته، وتوقيره.

فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۹۳)، والترمذي [«ضعيف سننه» (۲۳٤٧/٤۰۷)]، وابن ماجه [«ضعيف سننه» (۲۲۱۹۳)]. وهو في «ضعيف الجامع» (۱۳۹۷)، و«المشكاة» (۱۸۹۵).

يتعلق لغرض بعينه، بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات، فأشتراك الجاه والمال في السبب أقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أَرْجحُ من المال.

وأعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد [بيان ما يُحمد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما. فكذلك لا بد له من حب الجاه من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة وما يذم] إلى سلطان يحرسه، ورفيق يُعينه، وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض، كالمال.

والتحقيق في لهذه ألا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة مُتصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف علي المُحتَلِق عَلَى خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( الموسف الموسف المنزلة عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحاً، فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه، كالعلم، والورع، والنسب، فذلك محظور.

وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع، فإنه يكون مُرائياً بذلك، فلا يجوز تملُّك القلوب بتزوير، ولا تملك المال بتلبيس.

#### بيان علاج حب الجاه

إعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه، صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفاً بالتردد إليهم، والمراءاة لهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يُعظّم منزلته عندهم، وذلك بَذْرُ النفاق، وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس أضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراءاة بالعبادات وأقتحام المحظورات، والتوصل إلى اقتناص القلوب.

ولذُلك شبه الرسول عَلَيْتُلا حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضارِيين «أُرسلا في غنم»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح، سلف تخريجه في الصفحة (٢٤٦) حاشية (١).

فحب الجاه إذا من المهلكات، فيجب علاجه، وعلاجه مركّب من علم وعمل، أما الأول، فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه، هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفا وسَلِمَ يكون في آخره الموت، فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا، من تطرّق الحسد إليهم، وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب.

والقلوب أشدّ تغيُّراً من القِدْرِ في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذٰلك غمومٌ عاجلة، مكدِّرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها، فضلاً عما يفوت في الآخرة، فهٰذا من حيث العلم.

وأما العلاج من حيث العمل، فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك، كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه، استدعى طعاماً وبَقْلاً ولبناً، وجعل يأكل بِشَره، ويعظّم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه.

ولما أُريد إبراهيم النَّخَعِيُّ على القضاء، لبس قميصاً أحمر (١)، وقعد في السوق.

وأعلم أن أنقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاهاً له عندهم، فإذا خاف من تلك الفتنة، فليخالطهم على وجه السلامة، ولْيَمْشِ في الأسواق، ولْيَشْتَرِ حاجته ويحملها، وليقطع طَمَعه من دنياهم، وقد تَمَّ مراده.

وقد كان بِشْرُ الحافي يجلس إلى عَطّار، وما كانوا يُراعون نواميس<sup>(٢)</sup> المتزهدين اليوم.

<sup>(</sup>١) كان العلماء والقضاة في أيام الدولة العباسية يلبسون الثياب السوداء، ولما لبس الأحمر تخلص من تولية القضاء.

<sup>(</sup>٢) عادات التظاهر بالزهد.

#### فصل

[بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة

الذم]

وأعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا خوف مَذَمَّة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس، رجاء المدح، وخوفاً من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته.

وطريق ذلك أن ننظر إلى الصفة التي مُدختَ بها، إن كانت موجودة فيك فلا يخلو: إما أن يكون مما يُفْرَح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح أن يفرح به، كالجاه والمال.

أما الأول، فينبغي أن يحذر من الخاتمة، فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح، ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى، لا بمدح الناس.

وأما القسم الثاني: وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك، كالفرح بنباتِ الأرض الذي يصير عن قريب هشيماً، ولا يَفرح بذلك إلا من قلَّ عقله، وإن كنت خالياً عن الصفة التي مدحت بها، ففرحك بالمدح غاية الجنون.

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في (كتاب: آفات اللسان)، فلا ينبغي أن تفرح به، بل تكرهه، كما كان السلف يكرهونه، ويغضبون على فاعله.

وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فإنه ضده، والقول البيان علاج الوجيز فيه:

وإن لم يقصد بذلك النصح، فإنه يكون قد جنى هو على دينه، وآنتفعتَ بقوله، لأنه عرَّفك ما لم تكن تعرف، وذكَّرك من خطاياك ما نسيت.

وإن أفترىٰ عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: أحدها: أنك إن خَلَوْتَ من ذلك العيب لم تَخُلُ من أمثاله، فما ستر الله عَلَّا

عليك من عيوبك أكثر، فأشكره إذْ لم يُطْلعه على عيوبك، ودفعه عنك، فذكر ما أنت عنه بريء.

الثاني: أن ذلك كفارات لذنوبك.

الثالث: أنه جنى على دينه، وتعرض لغضب الله عليه، فينبغي أن تسأل الله العفو عنه، كما روي أن رجلاً شَجَّ إبراهيم بن أَذْهَمَ، فدعا له بالمغفرة وقال: صرتُ مأجوراً بسببه، فلا أجعله مُعاقباً بسببي.

وقد تقدمت لهذه الحكاية في: (فضل الحلم).

#### القسم الثاني من الكتاب

## في بيان الرياء وحقيقته واقسامه وذمّه ونحو ذلك

وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسُّنَة، من ذٰلك قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْلُ البِيانَ ذَمِ لِللَّهُ عَلَىٰ الْكَتَابِ وَالسُّنَة، من ذٰلك قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْلُ البِيانَ ذَمِ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأما الأحاديث، فقد روي عن رسول الله ﷺ، فيما يرويه عن ربه ﷺ أنه قال: «من عَمِل عملاً أشرك فيه غيري، فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء»(١).

وفي حديث آخر أن رسول الله ﷺ قال: «إن أُخوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء. يقول الله ﷺ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم خيراً» (٢).

<sup>(</sup>۱) روى مسلم نحوه (۲۹۸۵). وبلفظه في «صحيح ابن ماجه» (۲۹۸۷/۳۳۸۷) كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣٦٢٥). وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١٥٥٥)، و«الصحيحة» (٩٥١).

وقال بِشْرٌ الحافي: لأَنْ أَطلب الدنيا بمزمار، أحب إليَّ من أن أطلبها بالدين.

وآعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، ابيان حقيقة الرياء فالمُرائي يُري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، وذلك أقسام: وما يراءى به الأول (٢٠): الرياء في الدين، وهو أنواع:

أحدها: أن يكون من جهة البدن، بإظهار النحول والصفار، لِيُريهم بذلك شدة الاجتهاد، وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشعّث الشعر، لِيُظهر أنه مستغرق في هَمُ الدين، لا يتفرغ لتسريح شعره.

ويَقْرب من لهذا خفض الصوت، وإغارة العينين، وذبول الشفتين، ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم.

ولهٰذا قال عيسىٰ ابن مريم عَلَيْتُلَا : (إذا صام أحدكم فليدهن رأسه، ويُرَجِّل شعره). وذُلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء، فهٰذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين.

وأما أهل الدنيا، فيراؤون بإظهار السُّمَن، وصفاء اللون، وآعتدال القامة، وحسن الوجه، ونظافة البدن.

النوع الثاني: الرياء من جهة الزّيّ، كالإطراق حالة المشي، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف، وتشمير الثياب كثيراً، وتقصير الأكمام، وترك الثوب مُخَرّقاً غير نظيف.

ومن ذلك لبس المُرَقَّعة، والثياب الزُّرْق، تشبُّها بالصوفية، مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن.

ومنه التقتُّع فوق العِمامة، لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة.

<sup>(</sup>۱) إن ما يذكره من صفات المراثين، يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى آخر. و«إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى». نسأل الله السلامة.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف القسم الثاني صراحة، وهو رياء أهل الدنيا كما في «الإحياء». وقد أدرج القسمين في كل نوع كأصله.

و هُؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح، بإظهار التزهد بلبس الثياب المُخَرَّقة الوَسِخة الغليظة، ليرائي بذلك، ولو كُلُف هٰذا أن يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً مما كان السلف يلبسونه، لكان عنده بمنزلة الذَّبْح، لِخَوفه أن يقول الناس: قد بدا له من الزهد، وقد رجع عن تلك الطريقة.

وطبقة أخرى: يطلبون القبول عند أهل الصلاح، وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القُرّاء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدَّنِيّة لازْدَرَتْهُمُ الملوك والأغنياء، فهم يريدون الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدّنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة، والأكسية الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة، والأكسية الرقيقة، والفوط الرفيعة فيلبسونها، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغنيّ، ولونه وهيئته لون ثياب الصُّلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين.

ولهؤلاء لو كُلِّفوا لبس ثوب خشن أو وسخ، لكان عندهم كالذبح، خوفاً من السقوط في أعين الملوك والأغنياء، ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك، لَعَظُمَ ذلك عليهم، خوفاً من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح، وكل مُراء بِزِيِّ مخصوصٍ ثَقُلَ عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفاً من المذَمَّة.

وأما أهل الدنيا، فَمُراءاتهم بالثياب النفيسة، والمراكب الحسنة، وأنواع التجمُّل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يُرَوا بتلك المنزلة.

النوع الثالث: الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار، لأجل المحاورة، وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمُنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن، ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك.

وأما أهل الدنيا، فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذٰلك.

النوع الرابع: الرياء بالعمل، كمُراءاة المصلي بطول القيام، وتطويل الركوع والسجود، وإظهار الخشوع، ونحو ذلك. وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك.

وأما أهل الدنيا فمُراءاتهم، بالتَّبَخْتُر، والاختيال، وتحريك اليدين، وتقريب الخُطَا، والأخذ بأطراف الذيل، وإمالة العِطْفَين ليدلوا بذُلك على الحِشْمة.

النوع الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين، كالذين يتكلف أن يَسْتزير عالماً أو عابداً، ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً، وإن أهل الدين يترددون إليه، ويتبركون به.

وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ، ليقال: لقي شيوخاً كثيرة، وآستفاد منهم، فيباهي بذلك.

فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون، يطلبون بذِّلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد.

ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابدٍ أعتزل في جبل، وراهبٍ أنزوىٰ إلىٰ ديرٍ، مع قطع طَمَعِهم من مال الناس، لكنه يحب مجرد الجاه.

ومنهم من يكون قصده المال.

ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصِّيت.

فإن قيل: هل الرياء حرام، أم مكروه، أم مباح؟ =

= فالجواب: أن فيه تفصيلاً، وهو إما أن يكون بالعبادات، أو بغيرها، فإن كان الرياء بالعبادات، فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته، ونحو ذلك، عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المُسْتَحقٌ للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله.

وأما إن كان بغير العبادات، فهو كطلب المال على ما تقدم، لا يحرم من حيث إنه طَلَبُ منزلةٍ في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة، فكذلك الجاه، وكما أن كسب قليل من المال وهو ما

ولا نقول بتحريم الجاه وإن كَثُر، إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز، على نحو ما ذكرنا في المال.

وأما سعة الجاه من غير حِرص على طلبه، ومن غير أغتمام بزواله وإن زال، فلا ضرر فيه، إذ لا جاه أوسع من جاه الرسول ﷺ وعلماء الدين بعده، ولكن أنصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين، ولا يوصف بالتحريم.

وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس، إنما هو ليراه الناس، وكذلك كل تجمُّل لأجلهم لا يقال: إنه منهى عنه.

وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون ألا يُرَوْا بعينِ نقصٍ في حال.

وفي أفراد مسلم، من حديث ابن مسعود هذه، عن النبي على أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر». فقال رجل: إن الرجل يُحِبُ أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فقال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْر بَطَرُ الحق وغَمْط الناس»(١).

ومن الناس من يُؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أُمر رسول الله ﷺ بذٰلك (٢).

#### فصل

[بيان درجات أعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض، لأنه درجات: الرياء] أَشَدُها وأغلظها: ألا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلاً، كالذي يصلي بين الناس، وَلَوِ أَنفرد لم يُصَلِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۱)، وأبو داود [«صحيحه» (۳٤٤٧/ ۲۰۹۱)]، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۲۰/ ۱۹۹۸)]. وهو في «الصحيحه» (۱۹۲۱/ ۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه ابن عدي \_ وقال: حديث منكر \_ من فعله ﷺ. قاله الحافظ العراقي ١/ ١٣٧ و ٣٠٠/٣.

الدرجة الثانية: أن يقصد الثواب مع الرياء قصداً ضعيفاً بحيث لو كان خالياً لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما مَمْقُوتَين عند الله تعالى.

الثالثة: أن يكون قَصَد الرياء، وقصد الثواب متساويَين، بحيث لَوِ انفرد كلّ واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح، ولا يسلم من الإثم.

الرابعة: أن يكون آطّلاع الناس عليه مُقَوِّياً لنشاطه، ولو لم يَطَّلع عليه أحد لم يتركِ العبادة، فهذا يُثاب على قصده الصحيح، ويعاقب على قصده الفاسد.

وقريب من ذلك: الرياء بأوصاف العبادة لا بأَصْلِها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، فهو أيضاً من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق، ولكنه دون الرياء بأصول العبادات.

#### بيان الرياء الخفى الذي هو أخفى من دبيب النمل

أعلم أن الرياء جَلِيٌّ وخَفِيٌّ.

فالجلي: هو الذي يبعث على العمل ويَحْمِل عليه.

وأخفى منه قليلاً رياءٌ لا يبعث على العمل بِمُجَرَّدِه، لَكنْ يخفّفُ العمل الذي أُريد به وجه الله تعالى، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نَشَط له وسَهُل عليه.

وأخفىٰ من ذلك ما لا يُؤثر في العمل ولا في التسهيل، لكنه مع ذلك مستبطن في القلب، ومتىٰ لم يؤثر الدعاء في العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات، وأجلىٰ علاماته أنه يُسَرّ باطلاع الناس علىٰ طاعته، فَرُبَّ عبد مُخلِص يُخلص العمل، ولا يقصد الرياء بل يكرهه، ويتم العمل علىٰ ذلك، لكن إذا أطلع الناس عليه سَرَّه ذلك وآرتاح له، ورَوَّح ذلك عن قلبه شِدَّة العبادة، فهذا السرور يَدُلِّ علىٰ رياء خَفِيٌ منه يرشح السرور، ولولا ألتفات القلب إلىٰ الناس لما ظهر سروره عند أطلاع الناس، فيعلم أن الرياء كان

مُسْتَكِناً في القلب آسْتِكْنانَ النار في الحجر، فأظهر منه أطلاع الناس أثر الفرح والسرور، ثم إذا أستشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة، ويتكلف أن يطّلع عليه بالتعريض لا بالتصريح.

وقد يخفى، فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً ولا تصريحاً، ولكن بالشمائل كإظهار النحول، والصفار، وخفض الصوت، ويُبْسِ الشفتين، وآثار الدموع، وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد.

وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدؤوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وينشطوا في قضاء حوائجه، ويسامحوه في المُعَاملة، ويوسعوا له المكان، فإن قصر في ذلك مقصر، ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها.

ومتىٰ لم يكن وجود العبادة كَعَدَمِها في كل ما يتعلق بالخلق، لم يكن خالياً عن شَوْبٍ خَفِيٍّ من الرياء، وكل ذلك يُوشِكُ أن يُنْقِصَ الأجر، ولا يسلم منه إلا الصِّدِيقون.

وقد روينا عن وَهْبِ بن مُنَبّهِ، أن رجلاً من العبّاد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم، إنّ أحدنا إذا لُقِيَ أَحَبٌ أن يُعَظَّمَ لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحبّ أن تُقضى لمكان دينه، وإن آشترى شيئاً أحب أن يُرَخص له لمكان دينه، فبلغ ذلك مَلِكَهُمْ، فركب في موكبه، فإذا السهل والجبل قد آمتلاً من الناس، فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك، فقال لصاحبه: آئتني بطعام، فأتاه بِبَقْلِ وزبيب وقُلوب الشَّجَر، فجعل يحشو شِدْقيه ويأكل أكلاً عنيفاً، فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: هذا. فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا خير، وأنصرف عنه. فقال: الحمد لله الذي صَرَفه عني وهو لي لائِمٌ.

ولم يَزَلِ المخلصون خائفين من الرياء الخَفِيّ، يجتهدون في مُخادعة الناس

عن أعمالِهمُ الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظمَ ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيَهُم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم.

وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تَفْرِقةً بين أن يُطّلع على عبادته أو لا يطلع، ففيه شعبة من الرياء، ولكن ليس كل شوب مُحبطاً للأجر ومفسداً للعمل، بل فيه تفصيل.

فإن قيل: فما ترى أحداً يَنْفَكُ عنِ السرور إذا عُرِفَتْ طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ =

= فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم:

فالمحمود: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما أطّلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيُسَرُّ بحسن صُنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يَستر الطاعة والمعصية، فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة، وستر عليه المعصية، ولا لطف أعظم من ستر القبيح، وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك، لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، أو يستدل بإظهار الله الجميل، وستر القبيح عليه في الدنيا، أنه كذلك يفعل به في الآخرة، فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث(۱).

فأما إن كان فرحه بأطّلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم، حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه، فلهذا مكروه مذموم.

فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة الله قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسرّه، فإذا أَطُلِعَ عليه أعجبه. فقال: «له أجران: أجر السر، وأجر العلانية»(٢).

<sup>(</sup>١) للحديث الذي رواه مسلم (٢٥٩٠) عن أبي هريرة مرفوعاً:

<sup>«</sup>ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي [«ضعيفه» (۲۱٪/ ۲۳۸۵)]، وابن ماجه [«ضعيفه» (۹۲۷/ ۲۲۲٪)]. وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٤٧٨٧).

فالجواب: أن لهذا الحديث ضعيف، وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه: أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عَلَيْتُلَالاً: «أنتم شهداء الله في الأرض»(١).

وقد روي في أفراد مسلم، من حديث أبي ذَرِّ ﷺ قال: قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بُشرىٰ المؤمن» (٢).

فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخيرَ ويُكْرموه عليه، فهذا رياء.

# فصل في بيان ما يُحبِط العملَ من الرياء وما لا يحبط

إذا ورد علىٰ العبد واردُ الرياء، فلا يخلو:

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرورٌ بالظهور من غير إظهار منه، فهذا لا يُحبط العملَ، لأنه قد تمَّ على نعتِ الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلَّف هو إظهاره والتحدث به، فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره، فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوعُ رياء، فإن سَلِمَ من الرياء نقض أجره، فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة.

وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة، كالصلاة التي عقدها على الإخلاص، فإن كان مُجرَّد سرور، لم يؤَثَّر في العمل، وإن كان رياءً باعثاً على العمل، مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه، فهذا يحبط الأجر.

وأما ما يقارن العبادة، مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذُلك لم يُعْتَدَّ بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۷)، ومسلم (۹٤۹)، وابن ماجه [«صحيحه» (۱۲۱۱/۱۲۱۱) و۱۲۲/۱۲۱۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۱۸۲٤ و۱۸۲۵)] عن أنس.

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم (٢٦٤٢).

# باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه

قد عرفتَ أن الرياء مُخبط للأعمال، وسببٌ لِمَقْتِ الله تعالى، وأنه من المهلكات، ومَنْ لهذا حاله، فجديرٌ بالتشمير عن ساق الجِدِّ في إزالته.

وفي معالجته مقامان: أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها أنشعابه. والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال.

المقام الأول: أعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فُصَلَ، رجع إلى ثلاثة أصول، وهي: حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذمّ، والطمع فيما في أيدي الناس.

ويشهد لذلك ما في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الله قال: جاء رجل إلى النبي الله قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله (١).

فمعنىٰ قوله: يقاتل شجاعة، أي: لِيُذْكَر ويحمد، ومعنىٰ قوله: يقاتل حمية، أي: يأنف أن يُقهر أو يُذم، ومعنىٰ: يقاتل رياء: أي: لِيُرىٰ مكانه، وهٰذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب.

وقد لا يشتهي الإنسان الحمد، ولكنه يحذر من الذم، كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حَذَراً من الذم بالجهل.

فَهٰذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلىٰ الرياء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۳ و ۲۸۱۰ و ۷٤٥٨)، ومسلم (۱۹۰٤)، وأبو داود [«صحيحه» (۱۹۰۵/۲۱۹۷)]، والنسائي [«صحيحه» (۱۹۲۳/۲۱۹۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۲۹۳۹/۲۷۲۳)].

وعلاجه: أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو المآل، فإن عَلم أنه لذيذ في الحال ضارً في المآل، فإن عَلم أن العسل لذيذ، ولكن إذا بان سَهُل عليه أجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ، ولكن إذا بان له أن فيه سُمّاً، أعرض عنه، فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرَّة، فإن الإنسان متى عرف مضرَّة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه، ومن الممنزلة في الآخرة، وما يتعرض له من العذاب والمَقْتِ والخِزْي، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تَشَتُّتِ الهَمِّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإنَّ رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يَرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله، سخط الله عليه وأسخطهم عليه، ثم أي عَرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقاً ولا أجلاً، ولا ينفعه يوم فقره وفَاقَتِه، وكذلك ذمهم لِمَ يحذر منه؟ ولا يضره ذمهم شيئاً، ولا يُعجَل أجله، ولا يؤخر رزقه، فإن العباد كلهم عَجَزةٌ ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوَةٌ وَلا أَنْتُولا ﴿ الله قال الفرة في الرياء، وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يفسه، فترت رغبته في الرياء، وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويَقِلُ نفعه.

وأما الطمع فيما في أيدي الناس، فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يَخْلُ من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد، لم يخل من المِنّة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووَهَم فاسد.

ومن الدواء النافع أن يُعَوِّد نفسه إخفاء العبادات، وإغلاق الأبواب دونها، كما تُغْلَق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلّف، سقط عنه ثِقَله، وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة، ومن الله التوفيق.

المقام الثاني: في دفع العارض من الرياء في أثناء العبادة، وذلك لا بد من تعلمه أيضاً، فإن من جاهد نفسه، وقلع مَغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط

نفسه من أعين الناس، وأحتقار مذحهم وذمّهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة، بل يعارضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته وأطلاعهم عليها، دفع ذلك بأن يقول: مالك وللخلق علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟

فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد، ذكّرها آفات الرياء والتعرُّض للمَقْتِ، فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت، فإن معرفة أطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة.

# فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب، وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له

أما الأول: فأعلم أن في أسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء، وترغيب الناس في الخير.

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد.

والمُظْهِر للعمل ينبغي أن يُراقب قلبه، حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم، وأقبل عليهم حتى تشبثوا به، فهلكوا وهلك معهم.

فأما من قَوِيَ وتم إخلاصه، وصغر الناس في عينه، واستوى عنده مدحهم وذمهم، فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير.

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يُظْهِرون شيئاً من أحوالهم الشريفة ليُقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين آختُضِر: لا تُبْكوا عليَّ، فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمتُ.

وقال أبو بكر ابن عَيّاش كَغَلّلهِ لابنه: إياك أن تَعصي الله تعالىٰ في لهذه الغرفة، فإني ختمت فيها آثنَتَي عَشْرة ألف ختمة.

ونحو ذٰلك كثير من كلامهم، والله أعلم.

[بيان الرخصة في وأما الرخصة في كتمان الذنوب، فربما ظنَّ ظَانًّ أن كتمان كتمان الذنوب وكراهة الخطايا رياء، وليس كذٰلك، فإن الصادق الذي لا يُرائي إذا اطلاع الناس عليها وقعت منه معصية، كان له سَتْرُها، لأن الله يكره ظهور المعاصي وكراهة ذمهم لها]

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنِ **اَرتكب شيئاً من هٰذه القاذورات،** فليستتر بستر الله عز وجل» (١).

فهذا وإن عصىٰ بالذنب، لم يَخُلُ قلبه عن محبة ما أحبه الله عَلَى، ولهذا ينشأ عن قوة الإيمان.

وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاً، فهذا أثر الصدق فيه.

ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يَتأذّى بالذم، وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى، ويستغرق قلبه، ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضاً من قوة الإيمان.

#### فصل

[بيان ترك الطاعات فأما تَرْك الطاعات خوفاً من الرياء، فإن كان الباعث له على خوفاً من الرياء الطاعة غير الدين، فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. ودخول الآفات] وإن كان الباعث على ذلك الدين، وكان ذلك لأجل الله تعالى

خالصاً، فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين.

وكذُلك إذا ترك العمل خوفاً من أن يقال: إنه مُراءٍ، فلا ينبغي ذُلك، لأنه من مَكايِدِ الشيطان.

قال إبراهيم النَّخَعِيُّ: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال: إنك مُراءٍ، فَرَدُها طولاً.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر. وهو في "صحيح الجامع" (١٤٩)، و«الصحيحة» (٦٦٣).

وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفاً من الرياء كما روي عن إبراهيم النَّخَعِيِّ أن إنساناً دخل عليه وهو يقرأ في المصحف، فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني لهذا أني أقرأ كل ساعة فيُحْمَل لهذا على أنهم أحسّوا من نفوسهم بنوع تزيّن فقطعوا.

# فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح

قد يبيت الرجل مع المُتَهَجِّدين، فَيُصَلَّون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة، فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم ما أنبعث لهذا النشاط. فربما ظن ظانً أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق. بل فيه تفصيل:

وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق، وتستهويه الغَفْلة، فربما كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة وآندفاع العوائق، فإن الإنسان إذا كان في منزله تَمكّن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب، أندفعت لهذه الشواغل، وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم، بخلاف غيره، ففي مثل لهذه الأحوال ينتدب الشيطان للصّد عن الطاعة، ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياً، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن، ولا يلتفت إلى وَسُواس الشيطان.

ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تَسْخَ كان سخاؤها عندهم رياء، وقِسْ على لهذا.

فهذه جملة آفات الرياء، فكن بَحَّاثاً عنها، وتفقد نِيَّتك، فإن الرياء أخفىٰ من دبيب النمل.

وينبغي للمريد أن يُلْزِم قلبه القناعة بِعِلْم الله في جميع طاعته.

[بيان ما ينبغي وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن يُؤيِس نفسه للمريد أن يلزم من الإخلاص بأن يقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء، وأنا نفسه قبل العمل من المخلّطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، لأن وبعده وفيه] المُخلّط إلى ذلك أخوج.

قال إبراهيم بن أَدْهَمَ: تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سَمْعان، دخلت على صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك لهذه؟ قال: منذ سبعين سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حِمْصة، قلت: فما الذي يُهَيِّج من قلبك حتى تكفيك لهذه الحمصة؟ قال: ترى الدَّيْرَ الذي بِحِذائك؟ قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً واحداً فيُزيِّنون صَوْمَعَتي ويطوفون حولها يُعَظّمونني بذلك، فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة، ذَكَرْتُها عزَّ تلك الساعة، فأنا أَحْتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حَنيفيِّ (۱) جُهدَ ساعة لعز الأبد.

فوقًر في قلبي المعرفة. فقال: أزيدك؟ قلت: نعم. قال: أِنزل عن الصومعة، فنزلتُ، فأدلى إليَّ رَكُوة فيها عشرين حِمَّصة، ثم قال لي: ادخلِ الدَّيْرَ، فقد رَأَوْا ما أَدلَيْتُ إليك، فلما دخلت الدَّيْرَ، اَجتمعتِ النصارى فقالوا: يا حَنيفيّ، ما الذي أذلى إليك الراهب؟ قلت: شيئاً من قُوتِهِ. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوِمْ به. قلت: عشرون ديناراً، فأغطوني عشرين ديناراً، فرجغتُ إلى الراهب، فقال: أخطأتَ، لو ساوَمْتَهم عشرين ألفاً لأغطوك، لهذا فرجغتُ إلى الراهب، فقال: أخطأتَ، لو ساوَمْتَهم عشرين ألفاً لأغطوك، لهذا عِزْ من يعبده، يا حنيفي أَقْبِلْ على عبادة ربّك.

فقد بَانَ بهذا أن آستشعار النفوس عِزَّ العَظَمة في القلوب يكون باعثاً إلى الخَلْوة، فهذه آفة عظيمة، وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة، ويكون عملُهُ عملَ مَنْ ليس علىٰ الأرض غيره، فإذا خطرت خطرات ضعيفة رَدِّها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي يا مسلم.

# ٢٠ - كِتَابُ ذَمّ الكبر وَالعُجب

#### وهما فصلان:

الفصل الأول: قال الله تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِ [بيان ذم الأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعسراف: ١٤٦] ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ الْكَبرِ] الكبر].

وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر» $^{(1)}$ .

وفي «الصحيحين» عنه ﷺ قال: «قالت النار: أوثرت بالمتكبرين»<sup>(٢)</sup>.

وعنه ﷺ أنه قال: «يُخشَر الجبّارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذَّرّ، يَطَوُّهُمُ الناس لِهَوانِهِمْ علىٰ الله عز وجل» (٣).

وقال سفيان بن عُينِنة تَخْلَلْهُ: من كانت معصيته في شهوة، فأرْجُ له التوبة، فإن آدم عَلَيْتُلِيْز عصى مُشْتَهِياً فغفر له، فإذا كانت معصيته من كِبْر، فأخشَ عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبراً فلُعِنَ.

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ قال: «من جَرَّ ثوبه خُيَلاء لم يَنْظُرِ الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إنَّ أحدَ شِقَّيْ إزاري لَيَسْترخي، إلا أن أتعاهد ذٰلك منه؟ فقال رسول الله ﷺ: «لست ممن يصنعه خُيَلاء»(٤).

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه في الصفحة (٢٧٢) حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)، والترمذي [«صحيحه» (٢٠٧٦/ ٢٥٦١)] عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار لهكذا مختصراً دون قوله: «الجبارون» وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، وأبو داود [«صحيحه» (٣٤٤٣/ ٤٠٩٣)] عن ابن عمر، طبع مكتب التربية العربي، توزيع المكتب الإسلامي.

واَعلم أن الكِبْر خُلُقُ باطن تَصْدُر عنه أعمال هي ثمرته، فَيَظهر على البيان حقيقة الجوارح، وذلك الخُلُق هو رؤية النفس على المُتَكَبَّرِ عليه، يعني يرى الكبر وآفته]
الكبر وآفته]
نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبراً.

وبهذا ينفصل عَنِ العُجْب، فإن العجب لا يستدعي غير المُعْجب، حتى لو قُدِّرَ أَن يُخْلَق الإنسان وحده تُصُوِّر أَن يكون مُعْجَباً، ولا يُتَصَوَّر أَن يكون مُعْجَباً، ولا يُتَصَوَّر أَن يكون مُتَكَبِّراً، إلا أَن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه، فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام، حَقَّر مَنْ دونه وأزْدَراه. وصفة هذا المتكبر: أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير أستجهالاً وأستحقاراً.

وآفة الكِبْر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقلَّما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء.

وكيف لا تَعْظُم آفته، وقد أخبر النبي ﷺ أنه:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»(۱).

وإنما صار حِجاباً دون الجنة، لأنه يَحُول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يُحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم مِنَ الازدراء بالناس وأغتيابهم. فما مِنْ خُلُق ذميم إلا وهو مضطر إليه.

ومنِ شرِّ أنواع الكبر ما يمنع مِنِ ٱستفادة العلم، وقبول الحق، والانقياد له.

وقد تَخْصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تُطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤] ﴿فَقَالُواْ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤] ﴿فَقَالُواْ أَنْتُمْ لِللّهَ مِثْلِنَا ﴾ [إبراهيم: ١٠] وآيات كثيرة نحو لهذا. ولهذا تكبر على الله وعلى رسوله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، وسلف تخريجه في الصفحة (٢٧٢) حاشية (١).

وقد شرح رسول الله ﷺ الكبر فقال:

«الكبر: بطر الحق وغمط الناس» (۱). ومعنى غمط الناس: الازدراء بهم، واستحقارهم. ويروى: غمص الناس بمعنى غمط الناس.

#### فصل

وأعلم أن العلماء والعُبّاد في آفة الكبر علىٰ ثلاث درجات:

[(درجات

الأولى: أن يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان منهم، فهو يرى العلماء والعباد نفسه خيراً من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شَجَرة في آفة الكبر)] الكِبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها.

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من: الترفّع في المجالس، والتقدم على الأقران، والإنكار على من يُقَصِّر في حقه، فترى العالِمَ يُصَعِّر (٢) خدّه للناس، كأنه مُعْرِض عنهم، والعابد يَعْبِسُ وجهه (٣) كأنه مُسْتَقْذِرٌ لهم، وهٰذان قد جهلا ما أدّب الله به نبيّه ﷺ، حين قال: ﴿وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النّهَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا أَدّب الله به نبيّه ﷺ، حين قال: ﴿وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النّهَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ السّعراء].

الدرجة الثالثة: أن يُظْهِر الكِبْرَ بلسانه، كالدعاوي والمفاخر، وتزكية النفس، وحكايات الأحوال في مَعْرض المفاخرة لغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، وسلف تخريجه في الصفحة (٢٧٢) حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) صعر خده وصاعره: أي أماله من الكبر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا نُصَعِرْ خَدُّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨] وقول المتلمس:

وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من خده فتقوما (٣) في الأصول: (يعيش وجهه)، والإصلاح من «الإحياء»!

وكذٰلك التكبُّر بالنَّسَبِ، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذٰلك النسب وإن كان أرْفع منه عملاً.

[بيان ما به التكبر (من '

قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

الأمور الدنيوية)] م

وكذلك التكبُّر بالمال. والجمال، والقوة، وكثرة الأتباع، ونحو ذلك. فالكِبْر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم.

والتكبر بالجَمَال أكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن إلى التنقُص والغِيبة وذكر العيوب.

وأما التكبر بالأتباع والأنصار، فيجري بين الملوك بالمُكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين.

وفي الجملة فكل ما يمكن أن يُعْتَقَد كَمالاً فإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبّر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور، لِظنّه أن ذلك كمال.

[بيان أخلاق و أعلم أن التكبر يظهر في: شمائل الإنسان، كصَعَرِ وجهه، المتواضعين ومجامع و نَظَرِه شَزَراً، وإطراق رأسه، وجلوسه متربعاً ومُتَّكئاً. وفي أقواله، ما يظهر فيه أثر حتى في صوته ونَغْمته، وصيغة إيراده الكلامَ. ويظهر ذلك أيضاً في التواضع والتكبر] مَشْيه وتَبَخْتُره، وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تَقَلُباته.

ومن خصال المتكبر، أن يُحبّ قيام الناس له.

والقيام علىٰ ضربين:

قيام على رأسه وهو قاعد، فهذا منهيّ عنه، قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فَلْيَتَبَوَّأُ مقعده من النار»(١). وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٦٨٠٧)، وأبو داود [«صحيحه» (٥٢٢٩/٤٣٥٧)] عن معاوية ﷺ. وهو في «صحيح الجامع» (٥٩٥٧).

الثاني: قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك.

قال أنس: لم يكن شخص أحبّ إلينا من رسول الله ﷺ، وكانوا إذا رَأَوْه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك<sup>(١)</sup>.

وقد قال العلماء: يُستحب القيام للوالدين والإمام العادل، وفُضَلاء الناس. وقد صار لهذا كالشّعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يُفعل في حقه، لم يأمن أن يَنْسِبَه إلىٰ إهانته، والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقداً.

واَستحباب لهذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذٰلك، ويرىٰ أنه ليس بأهل لذٰلك.

ومن خصال المتكبر: ألا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه.

ومنها: ألا يزور أحداً؛ تكبراً علىٰ الناس.

ومنها: أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه.

وقد روىٰ أنس ﷺ قال: كانتِ الأَمَةُ من أهل المدينة لَتأخذ بيد رسول الله ﷺ، فتنطلق به في حاجتها(٢).

وقال ابن وهب: جلستُ إلى عبد العزيز بن أبي رَوّاد<sup>(٣)</sup>، وإن فخذي لَتَمَسُّ فخذه فَنَحَّيْتُ نفسي عنه، فأخذ ثيابي فَجرَّني إليه وقال: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، وإني لا أعرف منكم رجلاً شرّاً مني؟!

ومنها: ألا يتعاطئ بيده شغلاً في بيته، ولهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٤).

<sup>(</sup>۱) هو في «صحيح سنن الترمذي» (۲۲۱۱/ ۲۷۵۵).

<sup>(</sup>۲) هو في «صحيح سنن ابن ماجه» (۳۳٦٧/۲۷۲٤).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة الأولى: عبد الله ابن أبي داود وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سلف في الصفحة (١٧٩–١٨٠).

ومنها: ألا يحمل متاعه من سُوقه إلىٰ بيته، وقَدِ ٱشترىٰ رسول الله ﷺ شيئاً وحَمَلَهُ (١).

وكان أبو بكر ﷺ يَحمل الثياب إلىٰ السوق يَتَّجِرُ فيها.

وآشتري عمر ﷺ لحماً فعَلَّقه بيده وحمله إلى بيته.

وآشترى على ﷺ تَمْراً فحمله في مِلْحفة، فقال له قائل: أَحْمِلُ عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يَحمل.

وأقبل أبو هريرة ﷺ يوماً من السوق، وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مَرْوان، فقال لرجل: أَوْسِع الطريق للأمير<sup>(٢)</sup>.

ومن أراد أن ينفي الكِبْر، ويستعمل التواضع، فعليه بسيرة رسول الله ﷺ، وقد سَبقتِ الإشارة إليها في (كتاب: آداب المعيشة).

#### بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع

أعلم أن الكبر من المُهلكات، ومداواته فَرْضُ عَيْنٍ، ولك في معالجته مقامان:

الأول: في استئصال أصله وقطع شَجَرته، وذلك بأن يَعرِف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة، عَلِم أنه أذلُ مِنْ كلُ ذليلٍ، ويَكفيه أن ينظر في أصل وُجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من عَلَقَةٍ، ثم من مُضْغة، فقد صار شيئاً مذكوراً، بعد أن كان جَمَاداً لا يَسمع ولا يُبصر، ولا يُحس ولا يتحرك، فَقَدِ اُبتدا بموته قبل حياته، وبضَغفه قبل قُوَّته، وبفقره قبل غِناه.

وقد أشار الله تعالىٰ إلىٰ لهذا بقوله: ﴿مِنْ أَيَ شَيْءٍ خَلَقَمُ ۚ ۚ مِن نُطْغَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ وَقَدَرُهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَهُ فَقَدَّرَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسراويل وحمله.

<sup>(</sup>٢) وهذا من مزاح أبى هريرة رضى الله عنه.

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ الإنسان] فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأزواه، وكساه وهَداه وقوَّاه.

فَمَنْ لهٰذا بدايته، فأي وجه لكبره وفخره؟

على أنه لو دام له الوجود على آختياره، لكان لِطُغيانه طَريق، بل قد سلط عليه الأخلاط المُتَضادّة، والأمراض الهائلة، بينما بُنيانه قد تمّ، إذْ هو قد وَهى وتهدّم، لا يملك الشيء لنفسه ضراً ولا نفعاً، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويَسْتلذُ الشيء فَيُرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يُسلب حياته بَغْتة.

هٰذا أوسط حاله، وذاك أول أمره.

وأما آخر أمره، فالموت الذي يعيده جماداً كما كان، ثم يُلقىٰ في التراب فيصير جيفةً مُنْتِنةً، وتَبلى أعضاؤه، وتنخر عظامه، ويأكل الدودُ أجزاءه، ويعود تراباً يُعمل منه الكيزان، ويُعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلى تُجمع أجزاؤه المتفرقة، ويحضر عَرْصة القيامة، فيرى أرضاً مُبَدَّلة، وجبالاً مُسيَّرة، وسماء مُنْشقَّة، ونجوماً مُنْكَدِرة، وشمساً مكوَّرة، وأحوالاً مظلمة، وجحيماً تَزفِرُ، وصحائف تُنْشَر، ويقال له: ﴿أَقَرَّا كِنْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبُمُا ﴿ إِنَّكُ ﴾ [الإسراء] فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وُكل بك \_ في حياتك التي كنتَ تفرح بها وتتكبر بنعيمها \_ مَلكان يُحصيان ما تنطق به وتعمل، من قليل وكثير، وقيام وقعود، وأكل وشرب، وقد نسيت ذٰلك، وأحصاه الله تعالى، فَهَلُمَّ إلى الحساب عليه، وأُعِدّ جواباً له، وإلا فأنت تُساق إلى النار، فما لِمَنْ لهذه حاله التكبر. فإن صار إلى النار، فالبهائم أحسن حالاً منه، لأنها تعود إلى التراب، ومن لهذا حاله وهو على شَكُّ من العفو عن أخطائه، كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يَستحق به العقوبة، وما مثله إلا كمثل رجل جنى على مَلِكِ جناية ٱستحق أَن يُضْرَب لأجلها ألف سَوْطٍ، فحُبس في السجن ليخرج فيعاقب، وهو منتظر أن يُدعى به لذُّلك. أَفَتَراه يتكبر عُلىٰ أهل السجن؟ وهَلِ الدنيا إلا سِجْنٌ، وهَلِ المعاصي إلا مُوجبة للعقاب؟

79.

وأما معرفة ربه، فيكفيه أن يَنظر في آثار قدرته وعجائب صَنْعته، فتلوح له العَظَمة، وتَظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأَصْل الكبر.

ومن العلاج العَمَليّ: التواضُعُ بالفعل لله تعالىٰ ولعباده، وذلك بالمُواظبة علىٰ آستعمال خُلُق المُتواضعين، وقد تَقدمت الإشارة إلىٰ طريقة رسول الله علىٰ آستعمال حُلُق المُتواضعُ والأخلاق الجميلة.

## المقام الثاني: فيما يعرض من التكبُّر بالأسباب(١):

فَمَن ٱعْتراه الكِبر من جهة النَّسبِ فليَعلم أن لهذا تَعزُّزُ بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجَدّه، فإن أباه القريب نطفة قَذِرة، وأباه البعيد تراب.

ومَنِ آعْتراه الكبر بالجَمَال، فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم.

ومن أغتراه من جهة القوة، فليعلم أنه لو آلَمه عِرْق، عاد أَعجز من كل عاجز، وأن حُمّىٰ يوم تُحَلِّلُ من قوَّته ما لا يعود في مُدَّة، وأن شَوْكة لو دخلت في رِجْله لَأَعْجزتْه، وبَقَةً لو دخلت في أذنه لَأَقَلَقَتْهُ.

ومَنْ تَكبَّر بسبب الغنى، فإذا تأمل خَلْقاً من اليهود، وَجَدَهم أغنى منه، فَأَفَّ لشرف تَسبق به اليهود، ويستلبه السارق في لحظة، فيعود صاحبه ذليلاً.

ومَنْ تَكبَّر بسبب العلم، فليَعلم أن حجة الله على العالم آكَدُ من الجاهل، ولْيَتَفكّر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قَدْره أعظم من قدر غيره.

وليعلم أيضاً أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه، وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله تعالى بغيضاً عنده. وقد أحبّ الله منه أن يتواضع. وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضِه ويستعمل التواضع.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (بالأنساب)، والإصلاح من «الإحياء».

[بيان غاية

الرياضة في خلق التواضع] وأعلم أن لهذا الخُلُق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط:

فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يُسمىٰ تكبراً.

وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمىٰ تخاسساً<sup>(١)</sup>، ومَذَلَّة.

والوسط يُسمّىٰ تواضعاً، وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مَذلّة، ف(خير الأمور أوساطها) (٢) ، فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم، فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئاً مِنْ قدره، فأما إذا أُدخِل على العالِم إسكافٌ أو نحوه، فتنحىٰ له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه إلىٰ الباب، قد تخاسَسَ (١) وتذلل، فذلك غير محمود، بَلِ المحمود العَذلُ، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للشوقي بالرّفق في السؤال واللّين في الكلام، وإجابة الدعوة، والسعي في الحاجة، ولا يحقره، ولا يستصغره، والله أعلم.

## الفصل الثاني في العُجب

روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «بينما رجل يَتَبَخْتَر في بُرْدَين وقد أعجبته نفسه، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل<sup>(٣)</sup> فيها إلىٰ يوم القيامة»(٤).

وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه» (٥).

وروي عَنِ ابن مسعود الله أنه قال: (الهلاك في شيئين: العجب،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول و الإحياء ، والجادة أن يقال: (تَخَاسًا) و (تَخَاسًا).

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب في التمسك بالاقتصاد. «مجمع الأمثال» ١/(١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي: يغوص في الأرض حين يخسف به، و(الجلجلة): الحركة مع الصوت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٥) حسن، سلف تخريجه في الصفحة (٢٥١) الحاشية (٣).

والقنوط). وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تُنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يَطلب، والمُعجَب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى.

قال مُطَرُف كَثَلَالُهُ: لَأَنْ أَبِيت نائماً وأُصبح نادماً، أحبُ إليَّ من أن أبيت قائماً وأُصبح معجباً.

وأعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العُجبِ [بيان آفة الكبر، ومن الكبر الآفاتُ الكثيرة، ولهذا مع الخلق. العجب]

جب فأما مع الخالق، فإن العجبَ بالطاعات: نتيجة أستعظامها، فكأنه يَمُنُ على الله تعالى بِفِعلها، ويَنسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المُفسِدة لها.

وإنما يتفقَّد آفات الأعمال من خاف رَدِّها دون من رَضيها وأُعجب بها.

والعجب إنما يكون بوصفِ كمالِ مِنْ علم أو عمل، فإن أنضافَ [بيان حقيقة إلىٰ ذٰلك أن يرىٰ حَقًا عند الله إذلالاً، فالعجب يحصل باستعظام ما العجب والإدلال عُجب به، والإذلال يوجب توقّع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وحدهما]

### فصل في علاج العجب

أعلم أن الله سبحانه هو المُنْعِم عليك بإيجادك، وإيجاد أعمالك، فلا معنى لِعُجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى، وإنما الآدمي محل لفيض النّعَم عليه، وكونه مَحَلاً له نعمة أخرى.

فإن قلت: إن العلم حصل بقُذرتك، ولا يُتَصَوَّر العلم إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك.

فون أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك، فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، ولهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تُعْطَ المفتاح لا يُمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مُغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تُعطى مفتاحها.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لن يُذخِل أحداً منكم عَمَلُهُ الجنة»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يَتَغمدني الله برحمة منه وفضل»(١).

وأعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع به الكبر، وقد سبق [بيان أقسام ما به ذكرها وعلاجها.

ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف علاجه] آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه، وظن أنه مُلْحَق بهم، فقد جَهِل، وإن ٱقتدىٰ بهم، فإنه لم يكن العُجب مِنْ أخلاقهم، بل الخوف والازدراء على النفس.

وإنما شَرُفوا بالطاعة والصفات المحمودة، لا بنفس النسب. قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقال النبي ﷺ: «يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئاً»<sup>(٢)</sup>.

فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. =

= فالجواب: أن كل المسلمين يَرجون الشفاعة، وقد يُشْفع في الشخص بعد إحراقه بالنار وقد يَقوى الذنب فلا تُنجى الشفاعة.

وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ره النبي عَلَيْ قال:

«لا أُلفينً  $(^{(7)})$  أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك  $(^{(4)})$ .

ومثل المُنْهَمِكِ في الذنوب أعتماداً على رجاء الشفاعة، كمثل المريض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۷۷۳)، ومسلم (۲۸۱٦). وسيمر شبهه في الصفحة (۳۷۳) حاشية (۳).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (١٧٣) حاشية (٢).

<sup>(</sup>٣) أي، لا أجد، يقال: ألفيت الشيء: إذا وجدته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٧١٧٣).

المنهمك في الشهوات، أعتماداً على طبيبه الحاذق المُشفِقِ، وذٰلك جهل، فإن أَجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها.

ويوضح لهذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يَتَّكِلُ مَنْ ليس في مثل مراتبهم؟

والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يَخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاد الجُمَل، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ يُّ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ (إلى الله الشوري وأن رسوله صادق فيما جاء به، ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير، ويصرف زمنه في التقوى، وأداء الطاعات، فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يحصل إلى معرفته، هَلَكَ.

## ٢١ - كِتَابُ الغرور وَأَقْسَامُهُ وَدرَجَانُهُ

من الناس مَنْ غَرَّتهُ الدنيا، فقال: النَّقدُ خير من النسيئة، والدنيا نقد، والآخرة نسيئة، ولهذا مَحَلُ التلبيس، فإن النقد لا يكون خيراً من النسيئة، إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطع النَّفَسُ، وإنما أراد من قال: النقد خير من النسيئة، إذا كانت النسيئة مثل النقد، ولهذا غرور الكفار.

فأما مُلابِسو المعاصي مع سلامة عقائدهم، فإنهم قد شاركوا الكفار في لهذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أشهل من أمر الكفار، من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد.

ومن العُصاة مَنْ يَغْترُ، فيقول: إن الله كريم، وإنما نَتَّكِلُ على عَفُوه، وربما أَغتروا بصلاح آبائهم.

وقد قال العلماء: مَنْ رجا شيئاً طَلَبَهُ، ومن خاف شيئاً هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار، فهو مغرور.

وليُعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار، مع أنه لا يَضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمِحَن علىٰ خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر علىٰ إزالتها، ثم خَوَّفنا من عقابه، فكيف لا نَخاف؟!

فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح لهذا أن رجاء أكثر الخلق يَحملهم على البطالة، وإيثار المعاصي.

والعَجَبُ أن القرن الأول عَمِلوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أَمِنوا مع التقصير وأَطمَأنّوا، أَتُرَاهم عَرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟!

ولو كان لهذا الأمر يدرك بالمُنى، فَلِمَ تعب أولئك وكَثُر بُكاؤهم؟! وهل ذَمَّ أهلَ الكتابِ بقوله: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩] إلا لمثل لهذه الحال؟!

وأما مَنْ آغْترَّ بصلاح آبائه، فهلا يذكر قصة نوح عَلَيْتُلَا مع ابنه (۱)، وإبراهيم عَلَيْتُلَا مع أبيه، ومحمد مع أمه ﷺ (۲)، وعلىٰ سائر النبيين.

ويَقُرُب من هٰذا الغرور، غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم تَرجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغَضب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب، ويَتَّكل على تلك الصدقة وما هو إلا كمن وضع درهماً في كفه وألفاً في أخرى، ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف.

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه. وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته، ولا يحاسب نفسه على سيئاته، ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه مئة مرة في اليوم، ثم يَظلّ طول نهاره يَغتاب المسلمين، ويتكلم بما لا يُرضي الله، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار، ولا ينظر في عقوبة الغِيبة والكلام المنهى عنه.

#### فصل

ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء، والعبّاد، والمُتصوِّفة، والأغنياء.

[بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف]

فأما أهل العلم، فالمُغْتَرُّون منهم فِرَق:

[(صنف أهل العلم)] منهم فرق: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقّد الجوارح وحفظها عن المعاصي، وإلزامها الطاعات، وآغتروا بعلمهم، وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر لهؤلاء بعين البصيرة، علموا أن علم المعاملة لا

<sup>(</sup>١) حيث قال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَلِلِّحٍ﴾ [هود: ٤٦].

<sup>(</sup>٢) ونصه: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» أُخرجه مسلم (٩٧١) عن أبي هريرة.

يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر، قال الله تعالىٰ: ﴿فَدَ أَفْلَحَ مَن زَكِيها، فإن تلا عليه زَكِيها، فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم، فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالىٰ: ﴿فَنَكُمُ كَنَكِ ٱلْكَلَمِ الْحَلَمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَتُ الْاعراف: 1٧٦] و﴿كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥].

ومنهم فرقة أخرى: أحكموا العلم والعمل الظاهر، ولم يتفقدوا قلوبهم ليَمْحوا الصفات المذمومة منها، كالكبر والحسد والرياء، وطلب العُلُوّ، وطلب الشهرة، فهؤلاء زَينوا ظاهرهم، وأهملوا بواطنهم، ونَسُوا قوله عَلَيْهُ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(١).

فتعاهدوا الأعمال، ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الشعراء].

ومثال لهؤلاء كمثل رجل زَرع زرعاً، فنبت ونبت معه حشيش يُفسده، فأمر بقلعه، فأخذ يَجُزُّ رؤوسه وأطرافه ويَترك أصوله، فلم تَزَلْ أصوله تَقوىٰ.

وفرقة أخرى: عَلِموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعُجبهم بأنفسهم يظنون أنهم مُنْفَكُون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يَبتليهم بذلك، وإنما يبتلي بذلك العوام دون من بلغ ﴿مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلَمِ ﴾ [النجم: ٣٠]. فإذا ظهر عليهم مَخايل الكبر والرياسة، قال أحدهم: (ما هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين، وإظهار شرف العلم، وإرغام المبتدعين، فإني لو لَبِسْتُ الدُّون من الثياب، وجلست في الدون من المجالس، شَمِتَتْ بي أعداء الدين، وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام)، وينسى الغرور، وإن إبليس هو الذي سوًل له هذا بدليل أن النبي على وأصحابه كانوا يتواضعون ويُؤثرون الفقر والمسكنة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۶)، وأحمد (۷۸۱۰ و ۱۰۹٤۲)، وابن ماجه [«صحیحه» (۱۱۳۲۲) عن أبي هریرة. وهو في «صحیح الجامع» (۱۸۲۲)، و«غایة المرام» (٤١٥)، و«الصحیحة» (۲۲۵۲)، و«ریاض الصالحین» (۸).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب الله أنه لما قدم الشام عَرَضَتْ له مَخَاضة، فنزل عن بعيره، ونزع خُفَّيه وأمسكهما، وخاض الماء، ومعه بعيره. فقال له أبو عُبَيْدة: (لقد صَنعتَ اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض)، فَصَكَّ في صدره وقال: (أَوَّه لو غَيْرك يقول لهذا يا أبا عبيدة! إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعَزَّكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العز بغيره يُذِلِّكم الله)(١).

وفي رواية عنه: لما قدم الشام، استقبله الناس وهو على بعيره. فقيل له: لو رَكِبْتَ بِرْذَوْناً تلقىٰ به عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر الله : (لا أراكم لههنا، إنما الأمر من لههنا ـ وأشار بيده إلى السماء ـ خُلُوا سبيل جملي).

ثم العَجَب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة، والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غَرَضي بهذا إظهار العلم والعمل، لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين، ولو كان لهذا قصده لفرح بأقتداء الناس بغيره كما يفرح بأقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخَلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان، ويتودّد بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان، ويتودّد إليه، ويُثني عليه، ويتواضع له ويقول: (إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر) والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لَثَقُل عليه ذلك.

وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: (هذا مالٌ لا مالِكَ له، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام من أثمتهم) فيَغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه، وربما كان دجّالاً من الدَّجالين من جهة قوله: (هذا مال لا مالك له) وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يَمنع كونها حراماً، وقد يكون عالماً بمن أُخذ منه المال.

وفرقة أخرى: أَحكموا العلم، وطَهَروا جوارحهم وزيَّنوها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذٰلك، ولْكن بَقيتْ في زوايا القلب خفايا من مَكايد الشيطان وخُدَع النفس لم يَفطنوا لها وأهملوها،

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» ١/٧٤، و«أخبار عمر» ٣١٧.

فترى أحدهم يُسهِر ليله ويُنصِب<sup>(۱)</sup> نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين الفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلبُ الذّكر وأنتشار الصيّت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على النفس، إما صريحاً بالدعاوي الطويلة العريضة، وإما ضِمْناً بالطّغن في غيره لِيُبيّنَ في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير، وأعظم منه علماً. فلهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس ولا يَتَنَرَّهُ منه إلا الأقوياء، ولا مَطمع فيه لأمثالنا من الضَّعَفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه، ويَحرص على صلاحها.

ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته، فهو مَرْجُوَّ أمره بخلاف من يُزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق.

فهذا غرور الذين حَصَّلوا العلوم المهمة.

فكيف بالذين قَنِعوا من العلوم بما لا يُهِمُّهم وتركوا المهم:

فمنهم مَنِ ٱقتصر على علم الفتاوي في الحكومات والخصومات، وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش، وربما ضَيَّعوا الأعمال الظاهرة وآرتكبوا بعض المعاصي من الغِيبة والنظر إلى ما لا يَحِلّ، والمشي إلى ما لا يَجوز، ولم يَحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات، فهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما من حيث العمل، والآخر من حيث العلم.

ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء وأشتغل بتكراره وتعليمه، لا بل مثلهم مثل من به عِلة البِرْسام وهو مُشرف على الهلاك، فأشتغل بتعلم دواء الاستحاضة، وجعل يُكرر ذٰلك، وذٰلك غاية الغرور.

وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، ولم يَدْرِ أَن الفقه هو الفقه عن الله تعالى، ومعرفة صفاته المُخَوِّفة والمَرْجُوَّةِ، ليستشعر القلبُ الخوفَ ويلازم التقوىٰ.

<sup>(</sup>١) أي: يتعب.

والمال في طريق الله تعالىٰ آلة، والبدن مركب.

وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق، وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالىٰ.

ومثال من اقتصر على ذلك، كمثل مَنِ ٱقتصر في سلوك طريق الحج على علم خَرْزِ الراوية والخُفّ، ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء.

- ومن لهؤلاء مَنِ ٱقتصر على علم الخلاف، ولا يَهُمُّه إلا طريق المُجادلة، والإلزام والإفحام، ودفع الحق لأجل الغَلَبة، فهو أسوأ حالاً ممن ذكر قبلهم.

وجميع دقائق الجَدَل في الفقه بِدْعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام، في شتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله وفهم معانيهما. وأما حِيَل الجَدَل من الكَسْر، والقلب، وفساد الوضع والتركيب، والتعدية فإنما أُبدعت لإظهار الغَلَبة والإفحام.

وفرقة أخرى: أشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء، والرد على المخالفين.

ثم لهؤلاء طائفتان: ضالة، ومُحِقّة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم.

أما الضالة، فأغترارها ظاهر، وأما المحقة فأغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور، وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صَدَّق الله ورسوله من غير تحرير دليل،

<sup>(</sup>۱) سورة السوبة، الآية ۱۲۲ وسمامها: ﴿ وَلِيُنذِنُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْذَنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

فليس بكامل الإيمان، فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعَميت بصائرهم، فلم يلتفوا إلى القرن الأول، وأن النبي على شهد لهم بأنهم خير الخلق<sup>(۱)</sup>، وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضاً للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رَدِّ الضلال، فإن رَأَوْه مُصِرًا على بدعته هجروه من غير مُماراة ولا جدل.

وقد روي في الحديث: «ما ضل قوم قطّ بعد هُدى إلا أوتوا الجدل»<sup>(٢)</sup>.

وفرقة أخرى: أشتغلوا بالوعظ، وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب، من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم مُنْفَكُون عنها أنهم من أهلها، فهؤلاء يَدْعون إلى الله وهم هاربون منه، فهم أعظم الناس غِرّة.

ومن لهؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشَّطْح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب.

ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفِراق، وغَرَضهم أن يَكثُر الصياحُ في مجالسهم والتَّواجُد، ولو على أغراض فاسدة، فهٰؤلاء شياطين الإنس.

ومنهم فرقة: اَستغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث، وجَمْع رواياته، وأسانيده الغريبة والعالية، فَهَمُّ أَحَدِهم أن يدور البلاد، ويَرىٰ الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان، ولَقِيتُ فلاناً، ولى من الإسناد ما ليس لغيري.

ومنهم فرقة: ٱشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر، وزعموا أنهم علماء الأُمة، وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، لو عقلوا لَعَلِموا أن مُضيِّع عُمْرِه في

<sup>(</sup>۱) بقوله ﷺ: «خير الناس قرني». وهو في «صحيح الجامع الصغير» (٣٢٨٨) و ٣٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢١٦٠ و٢٢٢٠)، والترمذي [«صحيحه» (٣٢٤٨/٢٥٩٣)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٤٨/٤٥)] عن أبي أمامة. وهو في «صحيح الجامع» (٣٣٥)، و«المشكاة» (١٨٠).

معرفة لغة العرب كالمُضيّع عُمْرَه في معرفة لغة الترك، وإنما فارقَتْها لغة العرب لأجل وُرُود الشريعة بها.

فيكفي من اللغة علم الغريبين: غريب القرآن، والحديث، ومن النحو ما يُقَوّم به اللسان. فأما التعمُّق إلىٰ درجات لا تتناهىٰ، فذلك يُشغِل عما هو أجودُ منه وألزَمُ.

ومثال التعمق في ذلك، مثال من ضَيِّع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن، مقتصراً على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف: المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات، ومَنِ احتاج إلى شرب السَّكَنْجَبين لإزالة الصفراء، فضيَّع عمره في تحسين القَدَح الذي يشرب فيه، فهو مغرور.

والسعيد من أخذ من كل شيء من لهذا: حاجَتَه المهمة لا غير، وتجاوز إلىٰ العمل، وأجتهد فيه وفي تَصْفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود.

وفرقة أخرى: عَظُم غرورهم، فوضعوا الحِيَل في دَفْع الحقوق، وظنوا أن ذٰلك ينفعهم، بل ذٰلك غرور، فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلىٰ أن تُبَرِّئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالىٰ.

وكذُّلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحَوْلِ لزوجته، واتُّهابه مالها حيلةً لإسقاط الزكاة، ونحو ذٰلك من أنواع الحيل.

الصنف الثاني: أرباب التعبد والعمل.

وهم فرق:

فرقة أهملوا الفرائض وأشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في اصنف أرباب أستعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، فترى أحدهم لا التعبد والعمل]
يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعاً، بل يُقدِّر له الاحتمالات البعيدة في التنجُّس، ولا يُقدِّر ذلك في مطعمه، فلو أنقلب لهذا الاحتياط من الماء إلى المطعم، لكان أشبه بِسِير السلف، فإن عمر شه توضأ من جَرَّةِ نصرانية مع ظهور أحتمال النجاسة، وكان مع لهذا يدع أنواعاً من الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

وقد صحّ أن النبي ﷺ توضأ من مَزادة مُشرِكة (١).

ثم منهم من يَخرج إلى الإسراف في الماء، ويَطول به الأمر حتى تَضيع الصلاة ويخرج وقتها.

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة، حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام.

ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفَرْق بين الضاد والظاء فوق الحاجة، ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يَتفكّر فيما سواه، ويَذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به، ولهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يَتكلّفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جَرَت به العادة في الكلام.

ومثال لهؤلاء: مثال مَنْ حَمَلَ رسالة إلى سلطان، فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنّق في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أُخراه بالطرد والتأديب.

وفرقة أخرى أغتروا بقراءة القرآن، فَهُمْ يَهُذُونه هَذَا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني، ولا يتفكر في معاني القرآن، ولا يتعظ بمواعظه، ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط.

ومثال لهذا: مثال عَبْدِ كتب إليه مَوْلاه كتاباً يأمره فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بَلِ ٱقتصر على حفظه وتكراره، ظانّاً أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونَهْيه.

ومنهم من يَلْتَذّ بصوته بالقرآن، مُعرضاً عن معانيه، فينبغي أن يَتفقّد قلبه فيعرف هَل ٱلْتذاذُهُ بالنّظم، أو بالصوت، أو بالمعاني.

<sup>(</sup>١) لعله يعني حديث عمران الطويل الذي أخرجه البخاري (٣٤٤) وغيره؛ لكن قال الألباني في «الإرواء» (٣٦): ليس في الحديث توضؤه من مزادة مشركة، ولكن فيه استعماله لمزادة المشركة.

وفرقة أخرى آغتروا بالصوم وأكثروا منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغِيبة والفُضول، ولا بُطُونهم من الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء.

ومنهم مَنِ آغتر بالحج، فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم، وقضاء الديون، واسترضاء الوالدين، وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج ويُضَيِّعون في الطريق العبادة والفرائض، ويَعْجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرَّفَثِ والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون.

وفرقة أخرى: أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونَسُوا أنفسهم.

ومنهم من يَؤُمُّ في مسجدٍ، ولو تقدم عليه أوْرع منه وأعلم، ثَقُل عليه.

ومنهم من يُؤَذِّن ويظن أن ذٰلك لله، ولو أَذَّن غيره في غَيْبته، ٱشتد عليه ذٰلك وقال: قد زاحمني في مَرْتَبتي.

ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ب(بلاده، وقولِ الناس: فلان مجاور بمكة أو المدينة)، ثم إنه يُجاور ويطمع في أوساخ الناس، وقد يَجمع ذٰلك ويَشُخُ به ويجتمع له جُمْلة من المهلكات.

وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومَن أراد أن يعرفها، فلينظر في كتابنا لهذا، فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في لهذا الكتاب، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق.

وفرقة أخرى: زَهِدت في المال، وقنعت بالدُّون من اللباس والطعام، وقنعت من المسكن بالمساجد، فظنَّت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع هذا شديدُو الرغبةِ في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباؤوا بأعظم المَهْلِكَيْن.

وفرقة أخرى: حرصت على النوافل، ولم تَعْتَنِ بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل، ولا يجد للفريضة لَذَّة، ولا يحرص على

الصنف الثالث: المتصوفة

[صنف المتصوفة]

والمغرورون منهم فرق:

فرقة منهُمُ أغتروا بالزِّيِّ والنطق والهيئة فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر، ولم يُتْعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا آختلفوا في غَرَض، وهُؤلاء غرورهم ظاهر.

ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تُثَبَتُ أسماؤهم في الديوان، ويَقْطع كل واحد منهم قُطراً من أقطار البلاد، فأشتاقت نفسها إلىٰ ذلك، فلبست دِرْعاً ووضعت علىٰ رأسها مِغْفَراً، وتَعلّمت من رجز الأبطال أبياتاً، وتعلمت زِيَّهم وجميع شمائلهم، ثم توجهت إلىٰ العَسْكر، فكتب اسمها في ديوان الشجعان، فلما حضرت في ديوان العَرْض، أمرت بتجريد المِغْفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة، فلما جرّدت إذا هي عجوزٌ ضعيفةٌ زَمِنة (٢)، فقيل لها: جئت تستهزئين بالمَلِكِ وأهل حضرته، خذوها وألقُوها بين أيدي الفيل، فألقيت إليه.

فه كذا يكون حال المُدَّعين التصوفَ في القيامة إذا كُشف عنهم الغطاء، وعُرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلىٰ القلب لا إلىٰ المُرَقَّعات والزَّيّ.

وفرقة أخرى آدعت علم المعرفة، ومشاهدة الحق، ومجاوزة المقامات والأحوال، والوصول إلى القُرْب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء، فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء، فضلاً عن العوام، حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۰۲) من حديث أبي هريرة بلفظ: «ما تقرب إليّ عبدي..». وهو في «الصحيحة» (۱٦٤٠). وستأتي قطعة أخرى منه في الصفحة (٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) الزَمن: المرض الذي لا يرجى له شفاء.

إن بعض العامّة يلازمهم الأيام الكثيرة، ويَتلقّف منهم تلك الكلمات المُزيَّفة، ويُرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويَحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول: (إنهم محجوبون عن الله، وإنه هو الواصل إلى الحق، وإنه من المُقَرَّبين) وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحَمْقى الجاهلين، لم يُحْكِمْ عِلْماً ولم يُهَذَّبُ خُلُقاً، ولم يراقِبْ قلباً سوى أتباع الهوى وحفظ الهَذَيان.

وفرقة منهم طوَوا بساط الشرع، ورفضوا الأحكام، وسَوَّوا بين الحلال والحرام. وبعضهم يقول: إن الله مُستغْنِ عن عملي، فلِم أُتْعِبُ نفسي؟

وبعضهم يقول: لا قَدْر للأعمال بالجوارح، وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والِهة بحب الله تعالى، وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا، وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد تَرَقُوا عن رتبة العوام، وأَسْتَغْنَوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تَصُدُّهم عن طريق الله تعالى لِقُوتِهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء الأنبياء عَلَيْ كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين.

وأصناف غرور أهل الإباحة لا تُحصى، وكل ذلك أغاليط ووَسَاوس، خدعهم الشيطان بها، لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم، من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به.

ومنهم فرقة أخرى جاوزوا لهذه الطريق، وأشتغلوا بالمجاهدة، وأبتدؤوا بسلوك الطريق وأنفتح لهم باب المعرفة، فلما أستنشقوا مبادىء ريح المعرفة، تَعَجَّبوا منها، وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، تَقيَّدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكّر فيها، وكيفية أنفتاح بابها عليهم وأنسداده عن غيرهم، وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله الله الها نهاية، ولو وقف مع كل أعجوبة عرور، لأن عجائب طريق الله الله الله الها نهاية، ولو وقف مع كل أعجوبة

<sup>(</sup>١) ومن ذٰلك ما يقوله محمد بن علي المعروف بـ: ابن عربي، المعظم عند أهل وحدة الوجود من المتصوفة وغيرهم مثل الإسماعيلية والباطنية، والقاديانية:

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

وتَقيَّد بها قَصرت خُطاه وحُرِم من الوصول إلى القصد، وكان مثاله مثال من قصد ملكاً، فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يُمكن فيه لقاء الملك.

الصنف الرابع: أرباب الأموال

وهم فرق:

[(صنف أرباب الأموال)]

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرِّباطات والقناطر وما يظهر للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتَخلَّد ذكرهم، ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كُلِّف أحدهم أن ينفق ديناراً ولا يُكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لَشَقَ عليه، ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله، لما شق عليه ذٰلك، فإن الله يطلع عليه، سواء كتب اسمه أو لم يكتبه.

وبعضهم يَصرف المال في زخرفة المسجد، وتزيينه بالنقوش التي هي منهيًّ عنها وشاغلة للمصلين، فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يُفسد قلوب المصلين. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراماً، كان أشد في الغرور.

قال مالك بن دينار كَثْلَلْهُ: أَتَىٰ رجل مسجداً، فوقف علىٰ الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت الله، فكُتب في مكانه صِدِّيقاً.

فبهذا ينبغي أن تُعظَّم المساجد، وهو أن يرى تلويثَ المسجد بدخوله فيه بنفسه جِناية على المسجد، لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام، أو بزخرف الدنيا مِنة على الله تعالى، فغرور لهذا من حيث إنه يرى المنكر معروفاً.

وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بُخلاً، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال، كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مغرورون، لأن البخل مُهْلِك، وقد اُستولىٰ علىٰ قلوبهم، فهم محتاجون إلىٰ قَمْعِه بإخراج المال، فَقَدِ اُستغلوا عنه بفضائل لا تَجِبُ عليهم.

ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حيّة، فأشتغل عنها بطبخ السّكَنْجَبين لِتَسكن به الصَّفراء.

ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط، فيخرج الرَّديء من المال،

أو يُعطي من الفقراء من يخدمه، ويتردد في حاجاته، أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض.

ومنهم من يسلم ذلك إلى بعض الأكابر لِيُفَرِّقه، لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مُفْسِد للنية وصاحبه مغرور، لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عِوضاً عن غيره.

وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم، أغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يُغنيهم عن العمل والاتعاظ وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فُضًل لكونه مُرَغَباً في الخير، وكل ما يُراد لغيره إذا لم يُوصِل إلى ذلك الغير فلا وَقْع له، وربما سمع أحدهُمُ التخويف، فلا يزيد على قوله: يا سلام سَلِّم، أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى المقصود.

ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة، ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك، فهو حجة عليك.

فإن قيل: فما ذَكَرْتُه من مَداخل الغرور أمر لا يكاد يُخْلَص منه =

= فالجواب: أن مدار الآخرة على معنى واحد، وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تَصْدُق نِيَّته، فإن الإنسان لو آهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لَنَالها. وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان.

ويُستعان على التخلُّص من الغرور بثلاثة أشياء:

العقل: وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء.

والمعرفة: التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته.

وفي (كتاب: المحبة)، و(: شرح عجائب القلب)، و(:التفكر)، و(كتاب: الشكر) إشارات إلى وصف النفس، ووصف جلال الله سبحانه.

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في (كتاب: ذم الدنيا) و(كتاب: ذكر الموت).

فإذا حصلت هذه المعارف، ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حبُّ الله،

وبمعرفة الآخرة حبُّ شِدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يُؤصِله إلى الله تعالى، وينفعه في الآخرة، وإذا غلبتُ الدنيا لهذه الإرادة علىٰ قلب، صَحَّتْ نيته في الأمور كلِّها، وأندفع عنه كل غرور.

فإذا غلب حبّ الله تعالىٰ علىٰ قلبه لمعرفته به وبنفسه: آحتاج<sup>(۱)</sup> إلىٰ الأمر الثالث وهو:

العلم: ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يُقَرِّبه منه ويهديه، وجميع ذٰلك في كتابنا لهذا.

فيعرف من (ربع: العبادات) و(:العادات) ما هو محتاج إليه، وما هو مُستَغْن عنه، ويتأدب بأدب الشرع.

ويعرف من (رُبع: المُهْلِكات) جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق.

ويعرف من (ربع: المنجيات): الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خَلَفاً من المذمومة بعد مَحُوها.

فإذا أحاط بجميع ذلك، أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم.

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يَخدعه الشيطان، ويدعوه إلى الرياسة، ويُخاف عليه أيضاً من الأمن من مكر الله تعالى (٢).

ولذلك قيل: والمُخْلِصون علىٰ خَطَر عظيم.

وقال الإمام أحمد تَخَلَلُهُ للشيطان حين قال له عند الموت: فُتَّنِيْ. فقال: لا! بعد! فلا ينبغي أن يُفارق الخوفُ قلوبَ الأولياء أبداً.

نسأل الله تعالىٰ السلامة من الغرور، وحُسن الخاتمة، إنه ﴿ وَرِيبٌ تَجِيبٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ

آخر الغرور وبه تمّ (ربع: المهلكات)، ونشرع الآن في (ربع: المنجيات).

<sup>(</sup>١) في الأصول: (واحتاج).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

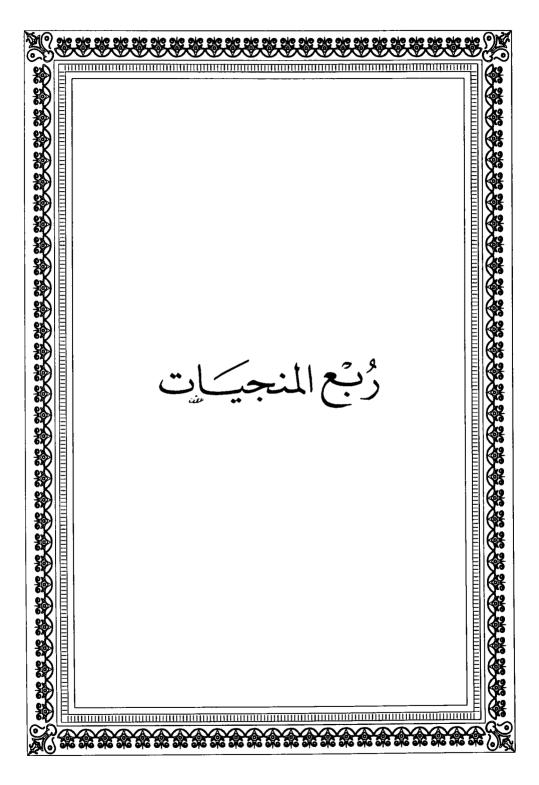

# ٢٢ - كِنَابُ النَّوبَت وَذِكر شروطها وَأركانها وَمَا ينْعَلَق بذلك

أعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يُبْعِد عن المحبوب واجب.

وإنما يَتِم ذٰلك بالعلم والندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب، لم يندم على الذنوب، ولم يتوجّع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع.

وقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلىٰ ربكم، فإني أتوب إلىٰ الله في اليوم مئة مرة»(١).

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «لله أشدُ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِّية (٢) مهلكة، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته، عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من لهذا براحلته»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲)، وأحمد (۱۸۲۵٤)، وأبو داود [«صحیح سننه» (۱۳٤۱/ ۱۳۶۱)] عن الأغرّ المزني.

<sup>(</sup>٢) الدوَّ والدوية: الفلاة المستوية الواسعة، البعيدة الأطراف، وربما قالوا: داوية.

<sup>(</sup>٣) هو في مسلم (٢٧٤٤)، و«صحيح الترمذي» (٢٠٢٨/٢٠٢٨)، وبنحوه في البخاري (٦٣٠٨). وهو في «صحيح الجامع» (٥٠٣٣).

والأحاديث في لهذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مُهْلِكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور.

والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، ولو البيان وجوب خلا عن معصية بالجوارح لم يَخْلُ عن الهَمّ بالذنب بقلْبه، وإن خلا عن فضلها]
عن ذلك، لم يَخْلُ عن وَسُواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ولو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يَسْلَم أحد من لهذا النقص، وإنما الخَلْق يتفاوتون في المقادير، وأمّا أصل ذلك، فلا بد منه.

ولهٰذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

«إنه لَيْغَان علىٰ قلبي، فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»(١).

ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى آجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة، قال الله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»(٢). والأحاديث في ذلك كثيرة.

### فصل في بيان أقسام الذنوب

أعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة، لكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، وهو السالف في الصفحة (۳۱۳) الحاشية (۱) إلا أنه عنده: «في اليوم مئة مرة». وللبخاري (٦٣٠٧) عن أبي هريرة: «إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» وليس عند البيهقي في «الشعب» كلمة: «أكثر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦١٥٤)، والترمذي [«صحيحه» (٢٨٠٢/٣٥٣)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٥٣٧/٣٤٣٠)] عن ابن عمر. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١٩٠٣)، و«المشكاة» (٣٣٤٣).

أحدها: صفات رُبوبية، ومنها يحدث الكِبْر والفخر، وحُبُّ المدح والثناء، والعز وطلب الاستعلاء، ونحو ذلك، ولهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها، فلا يَعُدُّها ذنوباً.

الثانية: صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد، والبغي والحيل، والخداع والمكر، والغِشّ والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك.

الثالثة: الصفات البهيمية، ومنها يَتَشَعّب الشَّرَهُ والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقة، وأخذ الحُطام لأجل الشهوات.

الرابعة: الصفات السَّبُعِية، ومنها يتشعب الغضب والحقد، والتهجُّم علىٰ الناس بالقتل والضرب، وأخذ الأموال.

ولهذه الصفات لها تدرُّج في الفطرة:

فالصفة البهيمية هي التي تَغلب أوّلاً، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً، فإذا آجتمعت هاتان، آسْتَعملتا العقلَ في الصفات الشيطانية، من المكر والخداع والحِيَل، ثم تَغْلب الصفات الربوبية.

فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب، كالكفر، والبدعة، والنفاق، وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك، فإنه واضح.

ثم الذنوب تنقسم إلى: ما يتعلق بحقوق الآدميين، وإلى ما بين العبد وبين ربه، وَمَا يتعلق بحقوق العباد، فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه، فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركاً والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«الدواوين عند الله على ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يَترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله.

فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالىٰ، فالشرك. قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ مَن يُثْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٧].

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً، فظلم العبد فيما بينه وبين الله على، يغفر ذٰلك، ويتجاوز إن شاء.

وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئاً، فظلم العباد بعضهم بعضاً، فالقِصاص لا محالة»(١).

قِسْمة أخرى: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كَثُرَ الاختلاف فيها، وآختلفتِ الأحاديث في عدد الكبائر.

والأحاديث الصَّحاح في ذكرها خمسة:

الأول: حديث أبي هريرة هه، أن النبي علي قال:

(اقسمة المنبوا السبع المُؤبِقات». قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: القسمة الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّولُي يوم الزحف، وقذف المُحصنات المؤمنات الغافلات»(۲).

الثاني: حديث ابن مسعود هه، أن النبي ﷺ، سئل أيّ الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نِداً وهو خلقك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تُزانىَ حَلِيلة جارك»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٦٠٢٠) عن عائشة. وهو في "ضعيف الجامع" (٣٠٢٢)، وفيه (٣٠٥٣) عن أبي هريرة. لكن صح نحوه \_ بلفظ: «الظلم ثلاثة...» دون تسميته ديواناً، وهو عن أنس \_ في "صحيح الجامع" (٣٩٦١). وله شاهد من حديث سلمان عند الطبراني. وتنظر "شرح العقيدة الطحاوية" (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٦٦ و٢٨٥٧)، ومسلم (٨٩)، وأبو داود [«صحيحه» (٢٤٩٨/ ٢٤٩٨)]، والنسائي [«صحيحه» (٣٤٣٢)]. وهو في «الإرواء» (١٣٣٥ و٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٢٠١١ و ٢٠٠١ و ٢٨١١ و ٧٥٢٠)، ومسلم (٨٦)، وأبي داود [«صحيحه» (٣١٨٢/ ٢٥٤٣ و ٢٥٤٤/ ٢٥٤٣)]، والترمذي [«صحيحه» (٣١٨٣)]، والنسائي [«صحيحه» (٣٧٤٧–٣٧٤٤)]. وهو في «الإرواء» (٢٣٣٧).

الثالث: حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْ قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» (١).

الرابع: «ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور» \_ أو قال \_ «شهادة الزور»(٢).

الخامس: حديث أبي بَكْرة أن النبي ﷺ ذُكرت عنده الكبائر قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكناً فجلس، فقال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٣).

وَقَدِ آختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حَضرها فيها، ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وَجَلِ من الذنوب، لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضاً أكبر الكبائر.

فأما أصغر الصغائر، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود الله قال: هي أربع.

وروي عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي سبع.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: (إنها سبع) قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع.

وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجبَ الحدُّ في الدنيا.

وعن ابن مسعود أن الكبائر في فاتحة النساء إلىٰ قوله: ﴿ إِن تَجْتَـٰبِبُوا كَبَآبِرَ مَا لُنَّهَوْنَ عَنْـهُ﴾ [سورة النساء: ٣١].

وقال سَعِيد بن جُبَيْرٍ وغيره: هي كل ذنب أَوْعدَ الله عليه النارَ.

وقال أبو طالب المَكِّيُّ: الكبائر سبع عَشْرة جَمَعْتُها من جملة الأخبار:

أربعة في القلب: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۷۰ و۲۹۷۰)، والترمذي [«صحيحه» (۲۲۱/۲۲۱۱)].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٧٧)، ومسلم (٨٨) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغَموس، والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا.

وآثنتان في الفرج: الزنيٰ، واللواطة.

وأثنتان في اليدين: القتل، والسرقة.

وواحدة في الرّجلين: الفرار من الزحف.

وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالِدَين.

ولهذا يمكن أن يزاد عليه، ويُنقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، والله أعلم.

## فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا

أعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة، كما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين، ومُعَذَّبين، وناجين، وفائزين.

ومثال ذلك أن يستولي مَلك من الملوك على إقليم، فيقتل بعض أهله، ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، ويُخَلِّي بعضهم، فهم الناجون، ويخلع على بعضهم وَهُمُ الفائزون. وإذا كان الملك عادلاً، فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، ولا يقتل إلا جاحداً لاستحقاق الملك، معانداً له في أصل الولاية، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، ولا يُخلِّي إلا معترفاً له بالملك، ولم يقصر، ولا يخلع إلا على مَن أبلى عمره في الخدمة والنصرة.

وكل واحد من لهذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حَسَب أحوالهم. ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط «كالبرق» (١) الخاطف، ومنهم مَن يَبقىٰ في النار «سبعة آلاف سنة» (٢)، وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوُت كثير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (٣٠٢) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

وأما أختلاف العذاب بالشدة، فلا نهاية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب، ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب.

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم، فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة.

فأما من جهة التفصيل، فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان، وأجتنب جميع الكبائر، وأحسن جميع الفرائض، ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يُصِرُّ عليها، فيشبه أن يُعْفىٰ عنه، فقد نص القرآن علىٰ أن أجتناب الكبائر مكفر للصغائر.

ولهذا إما أن يلتحق بالمُقَرَّبِين، أو بأصحاب اليمين، وذٰلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قَلَّ أو ضعف، دنت منزلته، وإن كثر وقوي، عَلَتْ منزلته.

ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى، ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر، لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغَوّاصون بقدر قواهم، فأعلى درجات أصحاب اليمين: أدنى درجات المقربين، لهذا حال مَن ٱجتنب الكبائر وأدى الفرائض.

فأما مَنِ اُرتكب كبيرة، أو أهمل أركان الإسلام، فإنه إن تاب توبة نصوحاً قبل قرب الأجل، اُلتحق بمن لم يرتكب، لأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»(۱)، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلاً.

فأما إن مات قبل التوبة، فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه، فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليداً، فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يُخاف عليه سوء

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع الصغير" (٣٠٠٨) طبع المكتب الإسلامي.

الخاتمة. ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار، ثم ينزل البُله المُقلِّدون الجنة، وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين، وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب، يضاهي جكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة، ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف، وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب غالباً، وقد تثوب إلى المُشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يُساق إلىٰ ذي العارض الخفيف أجَله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية، وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الأطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطبع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى، والتقوى في القلب، وأحوال القلب قد تخفي على صاحبه، فكيف على غيره!؟!

وأما الناجون، ونعني بالنجاة: السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون لهذا حال المجانين، وأولاد الكفار، والذين لم تبلغهم الدعوة، فلم يكن لهم معرفة، ولا جحود، ولا طاعة، ولا معصية، ويصلح أن يكونوا على الأعراف.

وأما الفائزون، فهم العارفون، وهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا ﴿ تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧]. وليس حرصهم على الجنة، بل على لقاء الله ﷺ والنظر إليه.

ومثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه، فلهؤلاء الواصلون إلى قرَّة أعين، لا تخطر على قلب بشر، فلهذا القدر كافٍ في بيان توزع الدرجات على الحسنات.

### فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

أعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة.

وفي الحديث من رواية ابن عباس هله، عن النبي على أنه قال: «لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»(١).

وأعلم أن العفو عن كبيرة قَدِ ٱنقضت ولم يتبعها مثلها، أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد.

ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات، فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصُبَّت عليه لم تؤثر، ولهذا قال عَلَيْتُلَالِدُ: «أَحَبُّ العمل إلىٰ الله أَذْوَمُهُ وإن قَلَّ»(٢).

ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما آستعظمه العبد، صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد، كبر عند الله تعالى، فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له.

قال ابن مسعود ﷺ: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال به لهكذا. أخرجاه في «الصحيحين».

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى، رأى الصغيرة كبيرة.

وفي البخاري من حديث أنس الله الله الله الله الله على أدَقُ في أعناكم من الشعر إنْ كنا لَنَعُدُها على عهد رسول الله عليه من الشوبة من المُوْبقات (٣).

وقال بلال بن سعد تَغَلَّلُهُ: لا تَنْظُرْ إلىٰ صِغَرِ الخطيئة، ولكن أَنْظُرْ إلىٰ عَظَمة مَن عَصيتَ.

ومِنَ الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، كما يقول: أمّا رأيتني كيف مزقت عِرْض فلان، وذكرت مساويه حتى خَجَّلته، أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف، وكيف خدعته وغَبَنته، فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر.

<sup>(</sup>۱) في «مسند الفردوس» عن ابن عباس (۷۹۱٤). وهو ضعيف انظر «ضعيف الجامع الصغير» (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (٨٢) حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٩٢).

ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً.

ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة هيه، أن النبي على قال: «كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه، ويصبح يكشف ستر الله عنه» (١).

ومنها أن يكون المذنب عالماً يُقتدى به، فإذا علم منه الذنب، كبر ذنبه، كلبسه الحرير، ودخوله على الظّلَمة مع ترك الإنكار عليه، وإطلاق اللسان في الأعراض، وأشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه، كعِلْم الجَدَل، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت ويبقى شره مُستطيراً في العالم، فطوبى لِمَن إذا مات معه ذنوبه.

وفي الحديث: «من سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وِزْرها ووزر مَن عَمِل بها بعده من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء» (٢).

فعلىٰ العالم وظيفتان:

إحداهما: ترك الذنب، والثانية: إخفاؤه إذا أتاه.

وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا أتبعوا على الذنوب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا أتبعوا على الخير.

وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته، وليكن إلى التقلُّل أَميل، فإن الناس ينظرون إليه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲۹)، ومسلم (۲۹۹۰). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته» (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷)، وأحمد (۱۹۱۵۱ و۱۹۱۵۳)، والنسائي [«صحيح سننه» (۲۳۹٤)]، وابن ماجه [«صحيح سننه» (۲۰۳/۱۶۸)] عن جرير.

وينبغي له الاحتراز مما يُقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام، فأقتدى به غيره، كان الإثم عليه، وربما سلم هو في دخوله، ولم يفهموا كيفية سلامته.

وقد روينا أن ملكاً كان يُكْرِه الناس علىٰ أكل لحم الخنزير، فجيء برجل عالم، فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جَذياً فكل منه، فلما دخل قُرِّب إليه فلم يأكل، فأمر بقتله، فقال له الحاجب: ألم أقل لك: إنه جَذيٌ، فقال: ومن أين يعلم حالي من يَقتدي بي.

### فصل في شروط التوبة

وأعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداً، وذٰلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصى حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه.

والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء، فإن مَنِ استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه، طال بكاؤه، وأشتدت مصيبته، وأيَّ عزيز أعزُ عليه من نفسه؟ وأيّ عقوبة أشد من النار؟ وأيّ سبب أدلّ على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأيّ مُخبر أصدق من رسول الله؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه استد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدلّ على الموت من المعاصي على سخط الله، والتعرض بها للنار.

وينبغي للتاثب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة، أو بغير شرطها، مثل أن يكون صلاها في ثوب نجس أو بِنِيّة غير صحيحة، لجهله بذلك، فيقضيها كلها.

وكذُّلك إن كان عليه صوم، أو زكاة، أو حج، أو غير ذُّلك من الواجبات، يقضيها كلها، ويفتش على ذٰلك ويتداركه.

وأما المعاصي، فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن كل معصية صدرت

منه، وينظر فيها، فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، فالتوبة منه «الندم والاستغفار»(۱).

ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه، فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]. وقال النبي ﷺ: «أتبع السيئة الحسنة تَمْحُها»(٢).

مثال ما ذكرنا: أن يكفّر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، ويكفّر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه، وإن أمكنه أن يكتب مصحفاً ويَقِفَه فليفعل، ويكفّر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى لهذا فأسلُك سبيل المضادة، فإن الأمراض تُعالَج بضدها، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى.

وأما مظالم العباد، ففيها أيضاً معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد، فالظالم لهم قَدِ ارتكب نَهْيَه تعالى، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل، والإتيان بالحسنات المُضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غَصْب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق.

لهذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، فإذا فعل ذلك، لم يَكُفِ حتى يخرج من مظالم العباد. ومظالمهم إما في النفوس، أو الأموال، أو الأعراض، أو إيذاء القلوب:

أما الأول: فإنه إذا قتل خطأً أوصل الدِّيةَ إلىٰ مستحقها، إمّا منه أو من عاقِلَتِهِ، وإن قتل عمداً، وجب عليه القِصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لوَلِيِّ الدَّم، إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، ولا يجوز له إخفاء أمْره، بخلاف

<sup>(</sup>۱) هو في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۲۰۸ و۲۵۰۷).

 $<sup>(\</sup>dot{Y})$  أخرجه الترمذي [«صحيحه» (١٦١٨/١٦١٨)] عن أبي ذر، وأحمد (٢٢٠٥٤) عن معاذ. وهو في «صحيح الجامع» (٩٧)، و«المشكاة» (٥٠٨٣).

ما لو زنى، أو سرق، أو شرب الخمر، أو باشر ما يجب فيه حَدُّ لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الوَلِيِّ حتى أقام عليه الحد، وقع ذٰلك موقعه، وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل قصة ماعِز والغامِدِيّة (١).

وكذُّلك حد القذف، لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه.

الثاني: المظالم المتعلقة بالأموال، نحو الغصب، والخيانة، والتَّلبيس في المعاملات، فيجب عليه رد ذٰلك إلى أصحابه والخروج منه.

وليكتب إلى أصحاب المظالم، وليؤد إليهم حقوقهم، ويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه، فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات، لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تَفِ بذلك أخذ من سيئاتهم، فتوضع فوق سيئاته.

هٰذا حكم المظالم الثابتة في الذِّمّة والأموال الحاضرة، فإن كان عنده مال من شيء من ذٰلك لم يعرف مالكه ولا ورثته، تصدق به عنه، وإن اَختَلط الحلال بالحرام، عرف قدر الحرام بالاجتهاد، وتصدق بمقداره.

الثالث: الجناية على الأعراض، وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم، ولْيَسْتَحِلّه، ولْيُعَرِّفُه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال، إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه، أو كَزِنى بجاريته، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه، ثم ليستحله مبهما، ولا بد أن يَبقى في مثل ذلك مظلمة تُجبرُ بالحسنات يوم القيامة، وكذلك من مات من هؤلاء، فإنه يفوت أمره، ولا يُتدارك إلا بتكثير الحسنات، لتؤخذ منه عِوضاً يوم القيامة، ولا خلاص إلا برُجحان الحسنات.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٩٥) عن بريدة. في الرواية الأولىٰ توبة ماعز، وفي الرواية الثانية توبة الغامدية.

فصل: ومن شرط التوبة الصحيحة العزم على ألا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب، ولا إلى أمثالها، ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً.

مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضره في مرضه، فيعزم عزماً جزماً الآ يتناول شيئاً من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك، فإن لهذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعُزلة، والصمت، وقلة الأكل والنوم، وإحراز قوتٍ حلالٍ، ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات.

قال بعضهم: مَنْ صَدَقَ في ترك الشهوة، وجاهد نفسه فيها سبع مرات، لم يُبتَلَ بها. وقال: من تاب من ذنب وأستقام سبع سنين، لم يَعُدُ إليه أبداً.

### بيان أقسام العباد في دوام التوبة

الناس في التوبة أربع طبقات:

الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرَّط من أمره، ولا يحدَّث نفسه بالعود إلى ذنوبه، إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات.

وتُسمّىٰ لهذه التوبة: النَّصوح، وتُسمّىٰ لهذه النَّفْس: المُطْمَئِنَة، ولهؤلاء يختلفون، منهم مَن سَكنتْ شهوته تحت قهر المعرفة فَفَتَرَ نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها.

الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه، لا عن عمد، ولكنه يُبتلئ بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليها، وكلما أتى شيئاً منها لام نفسه، وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها، فهذه هي النفس اللوّامة لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيضاً، وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين، لأن الشر

مَعْجُونٌ بِطِينة الآدميِّ، فقلما ينفك عنه، وإنما غاية سَعْيه أن يغلب خيُره شرَّه، حتى يثقل ميزانه، فترجح حسناته، فأما أن تخلو كِفَّةُ السيئات، فبعيد.

وهُؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه، إذْ قال: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَيْرَ اللَّهِ مَا اللهُ اللَّهُ أَلَمْ أَنِكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٢]. وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله ﷺ: ﴿ إِن الله يُحِبُ المؤمن المُفَتَّنَ التوابِ (١).

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مُدّة، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب، فَيُقْدِم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات، وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها، وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان، وهو يَوَدُّ لو أقدره الله على قمعها، وكفاه شرها، فإذا أنتهت ندم، لكنه يَعِدُ نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب، فهذه النفس تُسمّى المسؤولة، وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا فِيمَا مَلُومُ مَا مَلُومُ الله تعالى فيهم الطاعات بِدُنُومِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِعًا وَمَاخَرُ سَيّتًا فَامَر هٰذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مَرْجُو لقوله تعالى: ﴿عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْمٍمُ النجم: والنجم: وعاقبته مُخطِرة من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يُختَطف قبل التوبة، فإن الأعمال بالخواتيم، فعلى هٰذا يكون الخوف من الخاتمة، وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت، فتكون الخاتمة، فليراقبِ الأنفاس، ولْيَخذر وقوع المحذور.

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة، ثم يعود إلى الذنوب منهمكاً من غير أن يُحَدِّث نفسه بالتوبة، ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المُصِرِّين، وهذه النفس هي الأمّارة بالسوء، ويُخاف على هذا سوء الخاتمة.

<sup>(</sup>۱) موضوع. رواه عبد الله بن أحمد ۰/ ۸۰ (۲۰۵) و ۱۰۳ (۸۱۰) عن علي بن أبي طالب. وهو في "ضعيف الجامع» (۱۷۰۵)، و«الضعيفة» (۹۲).

فإنْ مات لهذا علىٰ التوحيد، فإنه يُرجىٰ له الخلاص من النار، ولو بَعْدَ حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خَفِيٌ لا يُطلع عليه، إلا أن التعويل على لهذا لا يصلح، فإن من قال: إن الله تعالى كريم، وخزانته واسعة، ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب دينار. فلو قيل له: فإذا كان الحق كريماً، فأُجْلِسُ في بيتك لعله يرزقك، أَسْتَجهل قائل لهذا، وقال: إنما الأرزاق بالكسب، فيقال له: لهكذا النجاة بالتقوى.

#### فصا

وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تُضادُّ ما عمل من [بيان ما ينبغي السيئات، لِتَمْحُوَها وتُكَفِّرَها، والحسنات المُكفِّرة تكون بالقلب أن يبادر إليه واللسان والجوارح، على حَسَبِ السيئات، فما كان بالقلب، فنحو التائب] التَّضَرُع والتذلُّل، وأما اللسان، فالاعتراف بالظلم والاستغفار، مثل أن يقول: رَبِّ ظُلَّمتُ نفسي فأغفر لي.

وروي في الحديث، أن النبي ﷺ قال: «ما من رجل يذنب ذنباً، فيتوضأ ويُخسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ويستغفر الله ﷺ، إلا غفر له»<sup>(١)</sup>.

وأما الجوارح فبالطاعات، والصدقات، وأنواع العبادات.

## فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار

أعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده، وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تُضادُّ الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة.

والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجونٌ يُعجن من حلاوة العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲)، والترمذي [«صحيحه» (۳۳۳/ ٤٠٤ و٢٠٠٦/٢٤٠٤)]، وابن ماجه [«صحيحه» (١١٤٤/ ١٣٩٥)] عن أبي بكر. وهو في «صحيح الجامع» (۵۷۳۸)، و «المشكاة» (۱۳۲٤).

ومرارة الصبر، كما يجمع في السَّكَنْجَبِين حلاوةُ السكر وحموضة الخَلُ، فيحصل بمجموعهما قَمْعُ الصفراء.

والأطباء لهذا المرض هُمُ العلماء، إنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما صار مرضها أكثر لأمور:

أحدها: أن المريض لا يدري أنه مريض.

الثاني: أن عاقبته غير مشاهدة في لهذا العالم، بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبته موت مُشاهَدٌ يَنْفِرُ الطبع عنه، وما بعد الموت غير مشاهد، فقلّتِ النفرة عن الذنوب وإنْ عَلِمها مرتكبها، فلذلك تراه يَتّكل على فضل الله في مرض القلب، ويجتهد في علاج البدن من غير أتّكال.

الأمر الثالث، وهو الداء العُضال: فَقُدُ الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء، وقد مَرِضوا في هذه الأعصار، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء، فلم يقدروا على تحذير الخلق استنكافاً من أن يقال لهم: فما لكم تأمرون بالعلاج ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾؟ [البقرة: ٤٤]. فبهذا السبب عَمَّ الداء وأنقطع الدواء.

فإن قيل: فما الذي ينبغى للواعظ سلوكه من الخلق؟ =

= فالجواب: أن ذٰلك يطول، لكنا نشير إلىٰ الأعمال النافعة في ذٰلك، وهي أربعة أنواع:

الأول: أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المُخَوِّفة للمُذْنبين، وما ورد في الأخبار والآثار من ذٰلك، ويَمْزُج ذٰلك بمدح التائبين.

النوع الثاني: حكايات الأنبياء عَلَيْتَكِين ، والسلف الصالح ، وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب ، كحَالِ آدم عَلَيْتَكِين ، وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة ، وما جرى لداود وسليمان ويوسف عَلَيْتَكِين ، ولم يُورِد القرآن لهذه الأشياء إلا للاعتبار .

وكان من سعادتهم معاجلتهم بذلك، والأشقياء يُمْهَلُون ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِنْـمَّا ﴾

[آل عمران: ١٧٨]، ولأن عذاب ﴿ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ ﴾ [طه: ١٢٧] فينبغي أن يكثر من لهذا على أسماع المُصِرِّين، فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة.

النوع الثالث: أن يقرر عندهم، أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب، فهو سبب جناياته، فرُبَّ عَبْدٍ يتساهل في أمرِ الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لِفَرْط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي ﷺ: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"(١).

وقال الفُضَيْل بن عِيَاضٍ: إني لأَعصي الله، فأعرف ذلك في خُلُق حِماري وخادمي.

وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة، ولا تفوت أحداً صلاة إلا بذنب يذنبه.

وعن أبي هريرة هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلك الرَّانُ الذي ذكر الله ﷺ في كتابه: ﴿ كَلَا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَلَا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى السَّالِ عَلَى التَّرْمِذي : حديث حسن صحيح.

وقال الحسن تَعَلَّلُهُ: الحسنة نُور في القلب، وقوة في البدن، والسيئة ظُلْمة في القلب، ووَهَنَّ في البدن.

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب، كشرب الخمر، والزني، والقتل، والكبر، والحسد، والغيبة.

وينبغي أن يَكون طبيباً يعلم الداء، ويدري كيف يصنع الدواء، فإن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: أوصني، قال: «لا تَغْضَبُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲٤٠٩ و ۲۲٤٣٤)، وابن ماجه [«ضعيف سننه» (۲۲۸/۸۷۲)] عن ثوبان. وهو في «ضعيف الجامع الصغير» (۱٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٩٣٤). وهو في «صحيح ابن ماجه» (٣٤٢٢) ٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، وسلف تخريجه في الصَّفحة (٢٢٤) حاشية (١).

وقال آخر: أوصني؛ فقال: «عليك باليأس مما في أيدي الناس»<sup>(۱)</sup>. فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب، وفي الثاني مخايل الطمع.

ولهذا الذي ذكرنا هو علاج الغَفْلة، فيبقىٰ علاج الشهوة، وطريق علاجها يؤخذ ممّا ذَكَرْناه في (كتاب: رياضة النفس)، ولا بد من الصبر، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوُل ما يضره، وإنما يحمله علىٰ ذٰلك شدة شهوته، أو غفلته عن مَضَرّته، فلا بد من مَرارة الصبر، وكذٰلك يعالج الشهوة في المعاصي، كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة، فصار لا يقدر علىٰ حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة، فينبغي أن يستحضر المُخَوِّفات التي جاءت في كتاب الله تعالىٰ، وسنة رسوله ﷺ، فإذا آشتد خوفه تباعد عن الأسباب المُهَيِّجة للشهوة.

والذي يهيج الشهوة من خارج، هو حضور المُشتهى، والنظر إليه، وعلاجه: الجوع والصوم الدائم، وكل ذلك لا يتم إلا بالصبر، ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة، فأول الأمر حضور مجالس الذكر، والاستماع بقلب مجرد عن الشواغل، ثم التفكر فيما قيل، فينبعث الخوف، ويسهل الصبر، وتتيسر الدواعي لطلب العلاج، وتوفيق الحق سبحانه من وراء ذلك كله.

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ =

= فعن ذٰلك أجوبة:

منها: أن العقاب المَوْعود ليس بحاضر.

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يَغْزِم على التوبة، وقد وُعِدَ أن التوبة تَجْبُر ما فعل، وطول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يُسَوِّفُ بالتوبة، فلما رجا التوبة أقبل على الذنب.

ومنها: أنه يرجو عفو الله عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم عن سعد. وهو في «الصحيحة» (۱۹۱٤). ومضى له شاهد في الصفحة (۲۵۰) حاشية (٤).

وعلاج لهذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آتٍ قريب، وأنه لا يأمن هجوم الموت. ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، والمُسَوِّف يبني الأمر على ما ليس إليه، وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بقي فربما لم يقدر على الترك غداً كما يقدر عليه اليوم، وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة وهي غير مفارقة له غداً؟ بل يتأكد بالاعتياد، ومن لهذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين، وما مثال المسوف إلا مئن أحتاج إلى قلع شجرة، فرآها قوية لا تنقلع إلا بِمَشَقَّةٍ شديدة، فقال:

أَؤَخُرها سَنَةً ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيتِ أزداد رسوخها، وهو كلما طال عمره أزداد ضعفه.

فالعَجَبُ مِن عَجْزِه مع قُوَّته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينتظر الغَلَبة إذا ضَعُفَ وقَويَتْ.

وأما آنتظار عفو الله تعالىٰ، فعفو الله سبحانه مُمْكِنٌ، إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ بالحَزْم.

وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلها، وترك نفسه وعياله فُقراء ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كُنْز في خِرْبةٍ، ولهذا ممكن، إلا أن صاحبه مُلَقَّبٌ بالأحمق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### ٢٣ - كِتابُ الصَّبروَالشَّكر

وهو شطران: الأوّل في:

فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك:

[بيان فضيلة وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعاً، الصبر] وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، فقال تعالى:

﴿ وَ يَحَمَلُنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ [السجدة: ٢٤]، وقال: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ بِمَا صَبَرُواً ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقال: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواً أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالنحل]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِهُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّهُ وَالزمر].

فما من قُرْبة إلا وأَجْرُها بتقديرٍ وحِسابٍ إلا الصبر، ولأجل كون الصوم من الصبر «قال الله تعالى: والصوم لي وأنا أجزي به»(١). وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم (٢)، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال: ﴿أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ البقرة]. والآيات في لهذا كثيرة.

وأما الأحاديث، ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد هه، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»(٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، سلف في الصفحة (٥٤) حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) ﴿مَعَ ٱلصَّدْبِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩، والأنفال: ٤٦، ٦٦].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (٢٠٥٣)، وأبو داود [«صحيحه» (١٤٤٧) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (١٦٤٤)]، والنسائي [«صحيحه» (١٦٤٧)]، والنسائي [«صحيحه» (٢٠٢٤)] عن أبي سعيد الخدري.

وفي حديث آخر: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»<sup>(۱)</sup>. وقال الحسن: الصبر كنز من<sup>(۲)</sup> كنوز الخير، لا يعطيه الله كان إلا لعبد كريم عنده.

كان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها، وفيها: ﴿ وَأَصْبِرُ لِلْهُكِمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكًا ﴾ [الطور: ٤٨].

[بيان حقيقة وأعلم أن الصبر من خاصية الإنسان، ولا يُتَصوَّر في البهائم الصبر ومعناه] لِنُقْصانها، وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلها، ولا يتصور الصبر أيضاً في الملائكة لِكَمالها، فإن الملائكة جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية، ولم تُسَلِّطُ عليهم شهوة صارفة عنها حتى يُحتاج إلى مصادمة ما يَصُدّها عن حضرة الجلال.

وأما الإنسان فإنه يُخلق في ابتداء الصّبا ناقصاً مثل البهيمة، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح، وليس له قوة الصبر، فإذا تحرك العقل وقوي، ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سِن التمييز، وينمو على التدرُّج إلىٰ سن البلوغ، كما يبدو نور الصبح إلىٰ أن يطلع قرص الشمس، ولكنها هداية قاصرة لا مُرْشِد لها إلىٰ مصالح الآخرة، فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه، إلا أن الطبع يقتضي ما يحب، وباعث الشرع والعقل يَمنع، والحرب بينهما قائمة، ومعركة لهذا القتال قلب العبد، فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فإن ثَبتَ حتىٰ قهر الشهوة: ٱلتَحق بالصابرين، وإن ضعف حتىٰ غلبتِ الشهوة ولم يصبر علىٰ دفعها: ٱلتَحق بأتباع الشياطين، وإذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً، والبيهقي في «الشعب» عن علي موقوفاً. وهو ضعيف جداً مرفوعاً، وضعيف موقوفاً. كذا في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٣٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) لفظ (كنز من) لم ترد في المطبوع.

ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى، فهذه المقاومة من خاصّة الآدَميّين.

#### فصل

أعلم أن الصبر على ضربين:

ابيان الأسامي [بيان الأسامي المشاق المشاق بالبدن، وكَتَعَاطي الأعمال الشاقة التي تتجدد العبادات أو من غيرها.

الضرب الآخر: هو الصبر النفساني عن مُشْتَهَيَات الطبع ومُقْتَضَيات إلى ماعنه الصبر الهوى، وهٰذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج، سُمِّي عِفَّة، وإن كان الصبر في قتال، سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ، سمي حِلْماً، وإن كان في نائبة مُضْجِرة، سمي سَعَةَ صَدْرٍ، وإن كان في إخفاء أمْر، سمي كتمان سِرِّ، وإن كان في إخفاء أمْر، سمي كتمان سِرِّ، وإن كان صبراً علىٰ قدر يسير من الحظوظ، سمى قناعة.

وأما المصيبة، فإنه يُقْتَصر فيها على أسم الصبر، فقد بَانَ بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وإن أختلفت الأسماء بأختلاف المُتعلَّقات.

ثم أعلم أن العبد لا يَستغني عن الصبر في كل حال من [بيان مظان الحاجة إلى الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من الصبر، وأن العبد لا نوعين:

النوع الأول: ما يوافق هواه: من الصحة، والسلامة من الأحوال] والمال، والجاه، وكثرة العشيرة والأتباع، وجميع مَلاَذُ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع لهذه الأمور، فلا يَركُن إليها، ولا ينهمك في التلذُذ بها ويراعي حق الله تعالىٰ في مالِهِ بالإنفاق، وفي بدنه بالمعونة للحق.

ومتىٰ لم يضبط نفسه عن الانهماك في المَلاذُ والركون إليها، أخرجه ذلك إلى البَطَرِ والطُّغيان. حتىٰ قال بعض العارفين: المؤمن يصبر علىٰ البلاء، ولا يصبر علىٰ العافية إلا صِدِّيق.

وقال عبد الرحمن بن عوف ﷺ: ابْتُلينا بالضراء فصبرنا، وأَبْتُلينا بالسَّرَاء، فلم نصبر، ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحْرِ ٱللَّهِ الله الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ [الانفال: المنافقون: ٩]. ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَلَاكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤].

فالرّجلُ كُلُّ الرجلِ مَنْ يَصبر على العافية، ولهذا الصبر مُتَّصلٌ بالشكر، فلا يَتِمُّ إلا بالقيام بحقِّ الشكر، وإنما كان الصبر على السّرّاء شديداً، لأنه مَقْرُونٌ بالقدرة، والجائع عند غَيْبة الطعام أَقْدَرُ على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.

## النوع الثاني: المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام:

**أحدها**: الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية.

ثم من العبادات ما يُكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعاً، كالحج، والجهاد.

ويحتاج المريد إلىٰ الصبر علىٰ طاعته في ثلاثة أحوال:

حال قبل العبادة، وهي تصحيح النية، والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء.

وحال في نفس العبادة، وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل.

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: وهي الصبر عن إفشائه، والتظاهر به لأجل الرياء والسُّمْعة، وعن كل ما يبطل عمله، فمن لم يصبر بعد الصَّدَقة عن المَنِّ والأذي أبطلها (١).

<sup>(</sup>١) قال تعالىٰ: ﴿ يَكَا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

القسم الثاني: الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذٰلك!

ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله، كمعاصي اللسان من الغِيبة، والكذب والمِراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريراً، استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره، فلا يستنكر ذلك، ومن لم يملك لسانه في المحاورات، ولم يقدر على الصبر، لم يُنجِهِ إلا العزلة.

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار، كالمصائب، مثل موت الأَحِبَّة، وهلاك الأموال، وعمى العين، وزوال الصحة، وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات، لأن سنده اليقين.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يُصِبْ منه»<sup>(١)</sup>.

وقريبٌ من لهذا القسم، الصبر على أذى الناس، كالذي يُؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت.

والصبر علىٰ أذى الناس من أعلىٰ المراتب، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَصَّبُرُواْ وَتَسَّبُواْ وَتَسَّبُواْ وَتَسَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقد روي عن النبي على أنه قال: «الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يَرُدُها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمئة درجة، ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمئة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تُخُوم الأرض إلى منتهى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٤٥)، وأحمد (٧٢٣١) عن أبي هريرة. وهو في "صحيح الجامع الصغير" (٦١١٠)، و"مشكاة المصابيح" (١٥٣٦).

الله له تسعمئة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلىٰ منتهىٰ العرش مرتين»(١).

والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجاه في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله ﷺ بها عنه، حتى الشوكة يشاكها»(٢).

وفي حديث آخر: «ما يصيب المسلم من وَصَبِ ولا نَصَبِ ولا هَمٌ ولا حزن ولا أَذَى ولا خَمٌ، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفَّر الله له من خطاياه»(٣). أخرجاه في «الصحيحين».

وفي حديث آخر: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة، في جسده وفي ماله وفي ولده، حتى يَلقىٰ الله وما عليه خطيئة»(٤).

وفي حديث سعد بن أبي وقاص الله قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثلُ فالأمثل من الناس، يُبتلىٰ الرجل علىٰ حَسَب دينه، فإن كان في دينه صلابة زِيْدَ في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتىٰ يمشي علىٰ الأرض وليس عليه خطيئة» (٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبر»، وأبو الشيخ في «الثواب» عن علي. وهو في «ضعيف الجامع الصغير» (٣٥٣٢).

من قوله: «ومن صبر...» إلى قوله: «مرتين» لم يرد في المطبوع، وإنما هو من نسختنا الثانية فقط.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢). وهو في "صحيح الجامع" (٥٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٤١ و٥٦٤٦)، ومسلم (٤٥٧٣) وهو في «صحيح الجامع» (٥٨١٨)، و«المشكاة» (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٩٧٩٢)، والترمذي [«صحيحه» (٢٣٩٩/١٩٥٧)] عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (٥٨١٥)، و«الصحيحة» (٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٦٠٦)، والترمذي [«صحيحه» (٢٣٩٨/١٩٥٦)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٢٣٩٨/٣٢٤٩)]، والدارمي ٢/ ٣٢٠. وهو في «المشكاة» (١٥٦٢)، و«الصحيحة» (١٤٣٣).

وروينا عنِ النبي ﷺ أنه قال: «قال الله تعالىٰ: (إذا وَجَهتُ إلىٰ عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استَخيَيْتُ منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً، أو أنشر له ديواناً»(١).

### فصل

ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله عَلَيْتُللا:

[(آداب الصبر عند الصدمة الأولىٰ»(٢). حديث صحيح. الصبر)]

ومن الآداب الأسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سَلَمَةَ رضي الله عنها، وهو من رواية مسلم<sup>(٣)</sup>.

ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز، قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت، ولكن يَسُرّ الشامت.

ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أمّ سُلَيْمٍ آمرأة أبى طلحة لما مات ابنها.

وحديثها مشهور في «صحيح مسلم»<sup>(٤)</sup>.

وقال ثابتُ البُنَانِيُّ: مات عبدالله بن مُطَرُّفٍ، فخرج مُطَرُفٌ على قومه في ثياب حسنة وَقَدِ آدَّهَنَ، فغضبوا وقالوا: يموت عبدالله، ثم تخرج في ثياب من لهذه مُدَّهِناً؟ قال: أَفَأَسْتَكين لها، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إليَّ من الدنيا وما فيها: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِيَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ رَجِعُونَ ﴿ الَّذِينَ وَتِهِمَ صَلَوَتُ مِن تَرْبِهِمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي من حديث أنس، وسنده ضعيف، كما قال الحافظ العراقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٠٢)، ومسلم (٩٢٦) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩١٨)، وأبو داود [«صحيح سننه» (٣١١٩/٢٦٧٦)]، والترمذي [«صحيح سننه» (٣٥١١/٢٧٨٨)].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤) بعد (٢٤٥٧) من حديث ابنها أنس بن مالك.

وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ شِي اللهِ [البقرة]. وقال مُطَرِّفٌ: ما شيء أُعطي به في الآخرة قَذْرَ كُوزِ من ماء، إلا وَدِذْتُ أنه أُخذ مني في الدنيا.

وكان صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ في مَغْزَى له ومعه آبنه، فقال: (أي بُنَيَ؟ تقدم فقاتلْ حتى أَخْتَسبك)، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل، فأجتمع النساء عند أُمّه مُعاذةَ العَدَويّةِ، فقالت: مرحباً إن كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ تُهَنَّئَنِيْ، وإن كنتن جئتنّ لغير ذٰلك فأرْجِعْنَ.

وإذا كانتِ المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من نِعَم الله عَلَى الخَفيّة. وروى أبو هريرة على عن النبي عَلَيْ أنه قال:

"إذا مرض العبد بعث الله إليه مَلَكين، فيقول: أنظروا ما يقوله لِعُوّاده، فإن حَمِد الله تعالى وهو أعلم. فيقول: حَمِد الله تعالى وهو أعلم. فيقول: لعبدي إن أنا توفّيتُه أن أُدخله الجنة، وإن أنا شفيتُه أن أُبدله لحماً خيراً من لحمه، ودَما خيراً من دَمِه، وأن أُكفر عنه خطاياه»(١).

وقال علي ﷺ: من إجلال الله ومعرفة حقه: ألا تَشْكُوَ وَجَعَكَ، ولا تذكر مصيبتك.

وقال الأَحْنَفُ: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة، ما ذَكرتها لأحد.

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبدالله؟ قال: بخير، في عافية. فقال له: حُمِمْتَ البارحة؟ قال: إذا قلت لك: (أنا في عافية) فحَسْبُكَ، لا تخرجني إلى ما أكره.

وقال شَقِيقٌ البَلْخِيُّ: من شكا مصيبة به إلىٰ غير الله، لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبداً.

وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظراً إلى ثوابها.

<sup>(</sup>۱) هو من مراسيل عطاء عند مالك: ۲/ ۹٤٠ وتفرد برفعه ـ من مسند أبي هريرة ـ علي بن محمد الزياباذي ـ وفيه لين، فرواه عن معن عن مالك، أخرجه عنه الدارقطني في «الغرائب» وابن صخر في «عوالي مالك».

### وحكاياتهم مشهورة في ذٰلك:

منها: ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر، وسَوّىٰ عليه، ثم آستوىٰ قائماً، فأحاط به الناس، فقال: رحمك الله يا بنيّ؟ قد كنت بَرّاً بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسروراً بك، ولا والله ما كنت قط أشدّ بك سروراً، ولا أرْجىٰ بحَظّي من الله تعالىٰ فيك منذ وضعتك في لهذا المنزل الذي صيّرك الله إليه.

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب، فلا قدرة للآدميِّ على ذٰلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حَكَيْتُم، فهو أبعد. =

= والجواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا يُنهى عما لا يدخل تحت الكسب، وهو أنزعاج الباطن، وإنما يُنهى عن المُكْتَسَبِ. كَشَقُ الجيوب، ولطم الخدود، والقول باللسان، فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم، فذلك فرح شرعي لا طَبْعِيَّ، إذِ الطَّبْعُ لا بد له من كراهة المصائب.

ومثال هذا: مثال رجل مريض وُصِفَتْ له شَرْبةٌ لِمَرَضِهِ، فسعىٰ في طلب حوائجها، وأنفق عليها مالاً، فلما تَمّتْ، فرح بتمامها، وتناولها لما يرجو لها من العافية، فأما طَبْعه، فما زالت عنه كراهة التناوُل أصلاً. ولو أن مَلِكاً قال لرجل فقير: كلما ضَرِبْتك بهذا العُود اللطيف ضربة أعطيتُك ألف دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يُؤلِم، ولكن لما يرجو من عاقبته، وإن أنكاهُ الضرب، فكذلك السلف تَلَمَّحوا الثوابَ، فهان عليهمُ البلاء.

### فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه

أُعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء (١)، فالصبر وإن كان شاقًا فتحصيله مُمْكِنٌ بِمَعْجونِ العلم والعمل، فمنهما تُركَّبُ الأدوية لأمراض القلوب

<sup>(</sup>١) ففي الحديث: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء». «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٥٥٥٩).

كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به، فإن العلل إذا أختلفَ أختلف العلاج، إذ معنى العلاج: مُضَادّة العِلّة.

ونضرب لك مثالاً، فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع، وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فَرْجَهُ ولا عَيْنه ولا قَلْبه، فعلاج ذٰلك بثلاثة أشياء:

أحدها: مواظبة الصوم، والأقتصار عند الإفطار علىٰ قليل من الطعام.

الثاني: قطع أسبابه المُهَيِّجة، فإنه إنما يُهيَّجُ بالنظر، والنظر يُحرِّك القلب، والقلب يحرِّك الشهوة، ودواء لهذا: العُزلةُ، والاحتراز عن مَظانٌ وقوع البصر على الصُّورِ المُشْتَهاة، فإن النظرَ سَهْمٌ مسموم من سهام إبليس، ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب.

الثالث: تسلية النفس بالمباح من جنس المُشتهى، وذلك بالنكاح، وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام: ففي المباحات غُنية عنه، ولهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يُضعِف، ولا يقمع الشهوة بخلاف لهذا.

وينبغي للإنسان أن يعوِّد نفسه المجاهدة، فإن من عوَّد نفسه مخالفة الهوى، غلبها متى أراد.

وأعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة، كَفُ الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ وأعتزل، فإن الوساوس لا تزال تُجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق، وجعل الهم هَمَا واحداً، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى، وجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه، دَفَعَ اشتغاله مجاذبة الشيطان ووَسُواسه، وإن لم يكن له سير الباطن فلا يُنجيه إلا الأوراد المتواصلة، من القراءة، والأذكار، والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، فهذا الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن يُنال بالاكتساب والجهد.

فأما مقادير ما ينكشف، ومبالغ ما يَرِدُ من لُطْف الله تعالىٰ من الأحوال والأعمال، فذلك يجري مجرى الصيد، وهو بحسب الرزق، فقد يَقِلُ الجهد، والأعمال، فذلك يجري مجرى الصيد، والمُعَوَّل وراء هذا الاجتهاد على ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد، والمُعَوَّل وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمٰن كان، فإنها تُوازي أعمال الثَّقلَيْنِ، وليس ذلك إلى اختيار العبد، بَلِ اَختياره أن يتعرض لتلك الجذبة، بأن يَقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى (أَسْفَلَ سَفِلِينَ فِي الله النيا، لا يُجذب إلى أعلى الجاذبة، هو المراد بقوله عَلَيْنَ الله البحديا في أيام دهركم نفحات (١)، ألا الجاذبة، هو المراد بقوله عَلَيْنَ إِن لربكم في أيام دهركم نفحات (١)، ألا

فالذي علينا: تفريغُ المَحَلُ، والانتظار لنزول الرحمة، كالذي يُصْلِح الأرض ويُنقيها من الحشيش، ويضع فيها البَذْرَ، وكل ذٰلكِ لا ينفع إلا بمطر، ولا يَدري متى يُقدِّر الله أسباب المطر، إلا أنه يَثِقُ بفضل الله تعالى أنه لا يُخلي سنة عن مطر، وكذٰلك قلما تَخلو سنةٌ وشهرٌ ويوم عن جذبة من الجَذَبات ونفحة من النَّفَحات.

فينبغي أن يكون العبد قد طَهّر القلب من حشيش الشهوات، وبذر فيه بَذْرَ الإرادة والإخلاص، وعَرَّضه لمَهَابٌ ريح الرحمة، وكما يَقوىٰ أنتظارُ الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم، كذلك أنتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة، وعند أجتماع الهَمّ ونشاط القلوب، كيوم عرفة، ويوم الجمعة، وفي رمضان. والهِمَمُ والأنفاس أسبابٌ لاسْتِذرار رحمة الله تعالى بحِخمته وتقديره.

<sup>(</sup>١) نفح الريح: هبوبها. ونفح الطيب: إذا فاح.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن محمد بن مسلمة. وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٢) . (١٩١٧).

# الشطر الثاني من الكتاب في: الشكر وفضله وذكر النعم واقسامها ونحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّنَكِرِينَ ﴿ آل عمران] وقال الله تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]، وقال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ آلَ اللهِ وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: ﴿لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَكُمْ ﴾ [إبراهبم: ٧]، مع كونه وقف أشياء كثيرة غيرَه: على المشيئة كقوله: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً ﴾ [النوبة: ٢٨]، وقوله: ﴿وَيَعُونُ مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ١٦]، وقوله: ﴿وَيَغُورُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِلَيْ مِن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ١٦]، وقوله: ﴿وَيَغُورُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِلَى مَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، ﴿وَيَوْبُ ٱللّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ﴾ [النوبة: ١٥].

ولما عرف إبليس قَدْرَ الشكر قال في الطعن علىٰ بني آدم: ﴿وَلَا يَجِدُ أَكَثَرَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وروي أن النبي ﷺ قام حتى تَفَطَّرَتْ<sup>(۱)</sup> قَدَماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أَتَصْنَعُ لهذا وقد غفر الله لك ﴿مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾؟ [الفتح: ٢] قال: «أفلا أكون ﴿عَبْدَا شَكُورًا ﴿ الْإسراء] » (٢).

<sup>(</sup>١) أي: تشققت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح سنن أبي داود» (١٣٤٧/ ١٣٤٧)، و"صحيح سنن النسائي» (١٢٣٦). وانظر "مشكاة المصابيح» (٩٤٩)، و"شرح العقيدة الطحاوية» (٣٣٥). وهذا الدعاء مقيد في روايات الحديث في أدبار الصلوات.

### فصل

[بيان حد الشكر وحقيقته] والشكر يكون بالقلب، واللسان، والجوارح:

أما بالقلب، فهو أن يقصد الخير، ويُضمره للخلق كافة.

وأما باللسان، فهو إظهار الشكر لله بالتحميد.

وأما بالجوارح، فهو استعمال نعم الله في طاعته، والتَّوقِي مِن الاستعانة بها على معصيته، فمِنْ شكرِ العينين أن تستر كل عَيْبٍ تراه لمسلم، ومِنْ ستر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر لهذه الأعضاء.

و الشكر باللسان: إظهار الرضا عن الله تعالى، وهو مأمور به. قال رسول الله ﷺ: «التحدُّث بالنعم: شُكر، وتَرْكها: كُفر»(١).

وروي أن رجلين من الأنصار ٱلْتَقَيَا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي ﷺ: «قولوا لهكذا» (٢).

وروي أن رجلاً سَلِّم على عمر بن الخطاب ، فَرَدَّ عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أَخْمَدُ الله.

فقال عمر: ذاك الذي أردت.

وقد كان السلف يتساءلون، ومرادهُمُ ٱستخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعاً، والمُسْتَنْطِق مُطيعاً.

وقال أبو عبد الرحمٰن الحُبُليُّ: إن الرجل إذا سَلَّم على الرجل، وسأله كيف أصبحت؟ فقال له الآخر: أحمدُ الله إليك، قال: يقول المَلَكُ الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أَكْتُبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمٰن إذا سئل كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك، وإلى جميع خلقه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٨٤٠٨ و١٨٤٠٩ و١٩٢٩٨ و١٩٢٩٨ و١٩٢٩٨ و١٩٢٩٨ و١٩٢٩٩ و١٩٢٩٩ و١٩٢٩٩ ووالم والمعام من النعمان بن بشير بلفظ: «التحدث بنعمة الله...» وليس هو من رواية الإمام أحمد كما في المطبوع. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٢٠١٤).

<sup>(</sup>٢) لم أره.

#### فصل

[بيان تمييز ما أعلم أن فعل الشكر وترك الكُفْرانِ، لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله يجبه الله تعالى، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في مَحَابِّه، ومعنى الكُفْرانِ نقيض عما يكرهه] ذلك، إما بترك الاستعمال، أو استعماله فيما يكره.

ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مَدْرَكان:

أحدهما: السمع، ومُسْتَنَدُهُ الآيات.

والثاني: بَصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، ولهذا الأخير عسير عزيز، وللذلك أرسل الله تعالى الرسل، وسَهّل بِهمُ الطُرُقَ على الخَلْق، ومعرفة ذلك تُبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، فمن لا يَطَّلع على حكم الشرع في جميع أفعاله، لم يُمكنه القيام بحق الشكر أصلاً.

وأما الثاني: وهو النظر بعين الأعتبار، فهو إدراك حِكمة الله تعالىٰ في كل موجود خَلَقه، إذ ما خلق الله تعالىٰ شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب.

وتلك الحكمة منقسمة إلى جليَّة وخفيَّة:

أما الجلية: فكالعالم بأن الحكمة في خَلْق الشمس أن يَحصل الليل والنهار، فيكون ﴿النَّهَارُ مَعَاشًا ﴿ النَّبَا] والليل سباتاً فتتيسر الحركة عند الإبصار، والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس، لا كُلّ الحكمة فيها، وكذُّلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار.

وأما الحكمة في خلق الكواكب، فخَفِيّة لا يَطّلع عليها كل الخلق، وقد يطّلعون على بعض ما فيها من الحِكم، نحو كونها زينة للسماء(١)، وجميع

<sup>(</sup>١) قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا زَبْنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلكَوْرَكِ ﴿ ﴾ [الصافات]. ﴿ وَزَبَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ ﴾ [فصلت: ١٢. الملك: ٥]. ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَبَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ لِلسَّطَةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَبَّنَاهَا ﴾ [ق: ٦].

وقال الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن» مادة (كب): (والكواكب: النجوم البادية، ولا يقال لها كواكب إلا إذا بدت). اه. فالتفريق بين النجم والكوكب إنما هو من أصطلاحات الفلكيين المتأخرين.

أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة، وكذلك أعضاء الحيوان، منها ما تبين حكمته بياناً ظاهراً، كالعلم بأن العين للإبصار، واليد للبطش، والرّجل للمشى.

فأما الأعضاء الباطنة، كالمَرارة والكُلْية والكبد، وآحاد العروق، والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدراً يسيراً بالنسبة إلى علم الله تعالى، فكل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد به، فقد كفر بنعمة الله تعالى فيه، فمن ضرب غيره بيده بغير حق، فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد، لأنها خُلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه، ويتناول ما ينفعه، لا ليؤذي بها غيره، وكذلك العين إذا نظر بها إلى مُحَرم، فقد كفر نعمتها، ونعمة الشمس أيضاً، إذ الإبصار يتم بها، فالعين والشمس خُلِقتا لِيُبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه، ويتقي بهما ما يضره فيهما.

ولنذكر مثالاً واحداً للحِكَم الخَفِيَّة التي ليست في غاية الخفاء، حتى يعتبر بها، ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم، فنقول:

مِنْ نعم الله تعالى خَلْق الدراهم والدنانير اللَّذَيْن بهما قِوَام الدنيا، وهما حَجَران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليهما، من حيث إن كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة، في مَطْعَمه، ومشربه، وملبسه، ومركبه، وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه، ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك قَدْراً من الزَّعْفَران مثلاً، وهو يحتاج إلى جَمَلٍ يركبه، وآخر يَملك الجَمَل، وربما استغنى عنه، ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من مُعاوضة، ولا بد في مقدار العِوَض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجَمَل جَملَهُ بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل، حتى يُعطى مثله في الوزن والصورة.

وكذا من يشتري داراً بثياب، أو عبداً بِخُفّ، أو دقيقاً بحمار، فهذه الأشياء لا تَناسب بينهما، فخَلَقَ الله تعالى الدراهم والدنانير، حاكِمَيْنِ ومُتَوسِّطَين بين سائر الأموال، حتى تُقدّر بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي مئة، وهذا القَدْرُ من الزَّعْفَرانُ يُساوي مئة، فحصل التساوي بينهما حينئذ، وإنما أمكن التعديل بينهما بالنَّقْدَيْنِ، إذْ لا غرض في أعيانهما، فإنه لو كان في أعيانهما غَرَضٌ لم ينتظم الأمر، فخَلقهما الله تعالى لتتداولهما الأبدي، ويكونا حاكِمَين بين الأموال بالعدل، وجَعَلهما عزيزين في أنفسهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمَنْ مَلكَهُما، فكأنه ملك كل شيء.

إذا عرفت حِكمتهما، فكل من عَمِل فيهما عملاً يخالف المقصود منهما، ولا يليق بحكمتهما، فقد كفر نعمة الله فيهما، فمن كنزَهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حَبسَ الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه، لأنه ضَيَّعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يُدرك بعين البصر، بل بعين البصيرة، أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله عَليَّة ، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يَنْفُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ [التوبة].

وكل مَن أَتَّخذ الدراهم والدنانير آنِيَة، فقد كفر الله فيهما، لأنه أسوأ حالاً ممن كَنَرَهما. ومثال ذلك مَن استعمل حاكم البلد في الحِياكة والكَنْسِ والأعمال التي يقوم بها أخس الناس. وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات ولا تكفي تلك الأعيان عنهما، ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قِيم الأشياء، فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له: «من شرب في إناء ذهب وفضة، فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم» (۱). وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير، فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين.

فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك، في: حركتك، وسكونك، ونطقك، وسكوتك في كل فصل صادر منك، إما شكراً أو عكسه، وهو الكفر، وبعض ذلك تَصِفُهُ بالكراهة، وبعضه بالحَظْر.

ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يَدَيْنِ، وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فأستَحقّت بمزيد القوة رُجْحاناً وشَرَفاً على الأخرى، وقد أخوجك مَن أعطاك اليدين إلى أعمال، بعضها شريفة، كأخذِ المُصْحَفِ، وبعضها خسيسة، كإزالة النجاسة، فإذا أخذت المصحف باليسار، وأزَلْتَ النجاسة باليمين، فقد عكستَ المقصود، وخصَصْتَ الشريف بما هو خسيس، فظَلَمْتَه.

وكذلك في الرِّجْلَين، إذا أبتدأت باليُسرىٰ في لبس الخُفِّ، فقد ظلمت اليُمنىٰ، لأن الخُفِّ وقاية الرِّجْل، وقِسْ علىٰ ذلك.

وكذلك نقول: من كَسَرَ غُصْناً من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح، فقد خالف الحكمة في خَلْق الأشجار، لأنها خُلقت للمنفعة بها، فإن كان كسره لغرض صحيح، فلا بأس، وإن فعل ذلك في ملك غيره، فهو ظالم وإن كان محتاجاً إلا أن يأذن صاحبه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۳/ ۱٦٣٥ (٢٠٦٥). وانظر «الإرواء» (٣٣).

### فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها

أعلم أن كل مطلوب يُسمّى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأُخْرَوِيّةُ، وتسمية ما عداها نعمة تَجَوُّزٌ، والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً، كالعلم، وحُسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية.

الثاني: ما هو ضارٌّ فيهما جميعاً، وهو البلاء حقيقة.

القسم الثالث: ما ينفع في الحال، ويضر في المآل، كالتلَذُّذِ، وأتباع الشَّهَوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار، والجاهل يظنه نعمة.

ومثاله: الجائع إذا وجد عسلاً فيه سُمَّ، فإنه يَعُدُهُ نعمة إن كان جاهلاً، فإذا علم ذٰلك عَدَّه بلاءً.

القسم الرابع: الضارُ في الحال، النافع في المآل، وهو نعمة عند ذوي الألباب، بلاء عند الجُهّال.

ومثاله: الدواء الشنيعُ مَذاقُه في الحال، الشافي في المآل من الأسقام، فالصَّبيُّ الجاهل، إذا كُلُفَ شُرْبَهُ ظنه بلاء، والعاقل يَعُدُّه نعمة، وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة، فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بها، لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأمّ تمنعه من ذلك لِفَرْطِ حبها وشَفَقَتِها، لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك، فالصبي يتقلد مِنَّةَ أُمّه بجهله، ويأنس إليها دون أبيه، ويقدر أباه عدواً، ولو عقل لعلم أن الأمّ هي العدو الباطن في صورة صديق، لأن مَنْعَها إياه من الحِجامة يسوقه إلى أمراض ألمُها أشد من ألم الحِجامة، فالصديق الجاهل شَرَّ من العدو العاقل، وكل إنسان صَديقُ نَفْسِه، ولكن النَّفْسَ صديقٌ جاهل، فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو.

## فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحضر والإحصاء

أعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية.

أما الغاية، فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فَناء له، وسرور لا غَمَّ فيه، وعلم لا جهل معه، وغِنىّ لا فَقْر بعده، وهي السعادة الحقيقية.

وأما القسم الثاني، فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي أربعة أقسام: أعلاها: فضائل النفس، كالإيمان، وحُسن الخلق.

الثاني: فضائل البدن، من القوة والصحة ونحوهما.

الثالث: النعم المُطيفة بالبدن، من المال والجاه والأهل.

الرابع: الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل، من الهداية والإرشاد، والتسديد، والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة.

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما؟ =

= قلنا: هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح، والآلة المستعملة للمقصود.

أما المال، فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية، كان كَسَاعِ إلى الهَيْجاء بغير سلاح، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القُوْتِ، فيشغله عن تحصيل العلم، وعن الذكر، والفكر، ونحو ذلك.

وأما الجاه، فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضَّيْمَ، ولا يَنْفَكُ عن عدو يؤذيه، وظالم يُهَوِّشُ عليه، فيشغل قلبه، وقَلْبُه رأس ماله. وإنما تدفع لهذه الشواغل بالعز والجاه.

وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، إذْ لا يَتِمُّ علم ولا عمل إلا بذٰلك.

وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، وسيأتي في الصفحة (٤٨٦) حاشية (١).

ولمّا سئل: مَن خَيْرُ الناس؟ قال: «من طال عمره وحَسُن عمله»<sup>(١)</sup>.

وأما المال والجاه، وإن كانا نعمتين، فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم، وأنهما ليسا بمَذْمُومَيْن على الإطلاق.

وأما الهداية والرَّشْدُ والتسديد والتأييد، فلا خَفاء في كونها من أعظم النَّعمِ فلا يَستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق، ولذَلك قيل:

إذا لم يكن عَوْنٌ من الله لِلْفتى فَأَكْثَرُ ما يَجْنى عليه ٱجتهادُهُ

### فصل

وأعلم أنّا قد ذكرنا جملة من النعم، وجَعلْنا صحة البدن نعمة ابيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية، فلو أرذنا أن نستقصي في كثرة نعم الله تعالى واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية، فلو أرذنا أن نستقصي وتسلسلها وخروجها الأسباب التي بها تَمّتْ لهذه النعمة، لم نقدر عليها، ولكن الأكل عن الحصر والإحصاء] أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئاً من جُملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح، لا على سبيل الاستقصاء، فنقول:

من جُمْلة نعم الله عليك أَنْ خَلَقَ لك آلة الإحساس، وآلة [نعم الله تعالى في الحركة في طلب الغذاء، فأنظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في أسباب الإدراك] الحواس الخمس، التي هي آلة للإدراك.

فأولها: حاسّة اللمس، وهو أول حسّ يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحسّ أن يحس بما يلاصقه، فإن الإحساس بما يبعد منه أتمّ لا مَحالة، فأفتقرت إلى حس تدرك به ما بَعُدَ عنك، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أيّ ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيراً حتى تعثر على الذي شممت رائحته، وربما لم تعثر، فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهته فتقصدها بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا لهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷٦٦٦)، والترمذي [«صحيحه» (۱۸۹۸/ ٢٣٢٩)] عن عبدالله بن بسر، وأحمد أيضاً (۲۰۳۱)، والترمذي [«صحيحه» (۱۸۹۹/ ٢٣٣٠)] عن أبي بكرة. وهو في «الصحيحة» (۱۸۳٦)، و«المشكاة» (۵۲۸۵).

لكنت ناقصاً، إذْ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب، فتعجز عن الهرب، فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات، ولا يكفي ذٰلك، لو لم يكن لك حسّ الذوق، إذْ به تعلم ما يوافقك وما يضرّك، بخلاف الشجرة، فإنه يُصبّ في أصلها كل مائع، ولا ذوق لها فتجذبه، وربما يكون ذٰلك سبب جفافها، ثم أكرمك الله تعالىٰ بصفة أخرى، هي أشرف من الكل، وهو العقل، فَبهِ تدرك الأطعمة ومنفعتها، وما يضر في المآل، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها، فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل، والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى، وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة، فهي بعض الإدراكات. ولا تَظُنَّ أَننا ٱسْتَوْفَيْنا شيئاً من ذٰلك، فإن البصر واحد من الحواسِّ، والعين آلة له، وقد رُكُبَتِ العينُ من عَشْر طبقات مختلفة، بعضها رطوبات، وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحدة من الطبقات العشر صفة، وصورة، وشكل، وهيئة، وتدبير، وتركيب، لو أُخْتَلَّتْ طبقة واحدة منها أو صفة واحدة، لأُخْتَلُّ البصر، وعجز عنه الأطباء كلهم، فهذا في حِسِّ واحد، وقِسْ حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يُستوفى ذٰلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن؟!

ثم أنظر بعد ذلك في خَلْق الإرادة والقدرة، وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر حتىٰ تدرك به الطعام، ولم [في أصناف يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، كان النعم في خلق البصر مُعَطَّلاً، فكم من مريض يَرىٰ الطعام وهو أنفع الأشياء له، ولا الإرادات] يقدر علىٰ تناوله لسقوط شهوته، فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك، كالمتقاضى الذي يضطرك إلىٰ تناول الغذاء.

ثم لهذه الشهوة لو لم تَسْكُنْ عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام، لأسرفتَ وأهلكتَ نفسك، فخلق لك الكراهة عند الشبع لِتَتْرك الأكل بها، وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل.

[في نعم الله تعالى ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء في نعم الله تعالى وغيره، منها اليدان، وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في وآلات الحركة] الجهات وتمتد وتنثني، ولا تكون كخشبة منصوبة.

ثم جعل رأس اليد عريضاً، وهو الكفّ، وقسمه خمسة أقسام، وهي: الأصابع، وجعلها مختلفة في الطول والقصر، ووضعها في صفين، بحيث يكون الإبهام في جانب، ويدور على الأصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة متراكمة، لم يحصل تمام الغرض، ثم خلق لها أظافر، وأسند إليها رؤوس الأصابع لِتَقوىٰ بها، ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع، ثم هَبُ أنك أخذت الطعام باليد، فلا يكفيك حتىٰ يصل إلىٰ باطنك، فجعل لك الفم واللّخيين، خلقهما من عظمين، وركب فيهما الأسنان، وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرّبّاعِيَاتِ، وبعضها يصلح للكسر كالأنياب، وبعضها طواحن كالأضراس، وجعل اللّخيَ الأسفل متحركاً حركة دورية، واللّخيَ الأعلىٰ ثابتاً لا يتحرك، فأنظر إلىٰ عجيب صنع الله تعالىٰ، وإن كل رَحَى صنعها الخلق يَثْبُتُ منها الحجر الأسفل ويدور الأعلىٰ، إلا هٰذه الرّحیٰ التي هي صنع الله الله يدور منها الأسفل علیٰ الأعلیٰ، إذ وردار الأعلیٰ خُوطِرَ بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها.

ثم أنظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم، ويردّ الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمِجْرَفة التي تردّ الطعام إلى الرّحى، لهذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق.

ثم هَبْ أنك قَطعت الطعام وعجنْتَه وهو يابس، فما تقدر على الأبتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبةٍ.

فأنظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عيناً يفيض منها اللُّعاب، ويَنْصَبُ بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام.

ثم لهذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم، فإنه

لا يُمْكِنُ إيصاله باليد؟ فهَيَّأ الله تعالى المَريءَ (١) والحَنْجَرَةَ، وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام، ثم ينطبق وينضغط حتىٰ يقلب الطعام، فيهوى في دهليز المريء إلى المعدة، فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مُقَطَّعَةً، فلا يصلح أن يصير لحماً وعظماً ودماً علىٰ لهذه الهيئة حتىٰ يُطْبَخَ طبخاً تامًّا، فجعل الله المعدة على هيئة قِدْرِ يقع فيها الطعام، فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب، وينضج بالحرارة التي تتعدَّىٰ إليها من الأعضاء الأربعة، وهي الكبد من جانبها الأيمن، والطُحال من جانبها الأيسر، والتَّرْب<sup>(٢)</sup> من أمامها، ولحم الصُّلب من خلفها، فَيَنْضَجُ الطعام ويصير مائعاً متشابهاً يصلح للنفوذ في تجاويف العروق، ثم يَنصبُ الطعام من العروق إلى الكبد، فيستقر فيها، ريثما يصلح له نُضُجُ آخَرُ.

ثم يتفرق في الأعضاء، ويبقىٰ منه ثُفْلٌ ثم يندفع<sup>(٣)</sup>.

ولَو ٱستوفينا الكلام في ذٰلك لطال.

وفي الآدميِّ من العضلات والعروق ما لا يُحصى، مُختلِفٌ بالصُّغَر والكبر والدُّقَّةِ والغِلَظِ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة، وكل ذٰلك من الله سبحانه، ولو سكن من جملتها عِزْق متحرك، أو تحرك عرق ساكن، لَهلكُتَ يا مسكين.

فأنظر إلى نعم الله تعالى عليك، لتَقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل، وهي أُخسُّها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضاً تعرف أنها تجوع وتأكل، وتتعب فتنام، وتشتهي فتجامع، وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار، فكيف تقوم بشكر الله تعالىٰ؟! ولهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالىٰ، فقِسْ علىٰ ذٰلك.

وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم

<sup>(</sup>١) والمَرِيء: مجرى الطعام والشراب، وهو رأس المعدة اللاصق بالحلقوم.

<sup>(</sup>٢) الثرب: شحم رقيق يلف الكرش والأمعاء والكيد.

<sup>(</sup>٣) والثفل: البقية التي لا خير فيها.

[في نعم الله تعالى

في الأصول التي

يحصل منها

يعرفوه، أَقَلَ من قطرة في بحر. قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُـُدُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحُمُوهَا ۚ ﴾ [براهيم: ٣٤. النحل: ١٨].

#### فصل

و أعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة، ولله تعالى في خلقها عجائب لا تُحصيل.

وهي تنقسم إلىٰ أغذية وأدوية وفواكه وغيرها:

الأطعمة...] فنتكلم عن بعض الأغذية، فنقول: إذا كان عندك شيء من الجِنْطة، فلو أَكلْتَها لَفَنِيَتْ وبَقِيْتَ جائعاً، فما أحوجك إلى عمل يُنْمىٰ به حب الحنطة ويتضاعف، حتىٰ يفي بتمام حاجتك، وهو زرعها، وهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير طيناً، ثم لا يكفي الماء والتراب، إذ لو تركت في الأرض نَدِيّة صُلْبة، لم تنبت، لفقد الهواء، فيحتاج إلىٰ تركها في أرض مُتَخَلْخِلة يتغلغل الهواء فيها، ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه، فيحتاج إلىٰ ريح تحرك الهواء، وتصرفه بقهر علىٰ الأرض، حتىٰ ينفذ فيها، ثم كل ذلك لا يغني، فيحتاج إلىٰ حرارة الربيع والصيف، فإنه لو كان في البرد المفرط لم ينبت.

ثم أنظر إلى الماء الذي تحتاج إليه لهذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ فَجَرَ العيون وأَجرى منها الأنهار، ولَمَا كان بعض الأرض مرتفعاً لا يَنالهُ الماء، أرسل إليها الغيوم، وسلط عليها الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم، وهي سُحُبٌ ثِقال، ثم يرسله على الأرض مِذراراً في وقت الحاجة.

وأنظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماء، تتفجر منها العيون تدريجاً، فلو خرجت دفعة واحدة لغرقتِ البلاد وهلك الزرع وغيره.

و آنظر كيف سخر الشمس وخلقها، مع بُغدِها عن الأرض، مُسَخِّنة لها في وقتٍ دون وقت، ليحصل البرد عند الحاجة إليه، والحَرُّ عند الحاجة إليه.

وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب، كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو يُنْضِجُ الفواكه بتقدير الحكيم الخبير وكل كوكب خلق في السماء،

فهو مُسَخِّرٌ لنوعِ فائدةٍ، كما سخرت الشمس والقمر، ولا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائها، وكذلك الشمس والقمر، فيهما حكم أُخرُ غير ما ذكرنا لا تُحصى.

ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان، سخر الله تعالى التُجّار، وسلط عليهم الحرص على جمع المال، مع أنه لا يُغْنيهم في غالب الأمر شيء، بل يجمعون الأموال، فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها قُطَّاع الطرق، أو يموتون في بعض البلاد، فتأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورَثتهم، وهم أشد أعدائهم لو عرفوا.

فأنظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة، حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب البحار، وركوب الأخطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك.

[بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر]

وأعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة، فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله، والشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، وهي طاعة الله تعالى.

أما الغفلة عن النعم فلها أسباب:

أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم، لأنها عامة للخلق، مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم أختصاصاً به، فلا يعده نعمة، فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أخذ بمَخْنَقهم لحظة حتى أنقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حَمّام أو بئر ماتوا غَمّا، فإن أبْتُلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا، قدّر ذلك نعمة يشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمة، ثم تردّ إليهم في بعض الأحوال، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر بعض الأحوال، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر

صحة البصر إلا أن يَعمىٰ، فإذا أعيد بصره أحسّ بالنعمة وشكرها حينئذ وعَدَّها نعمة، وهو مثل عبد السوء يُضْرَب دائماً، فإذا ترك ضربه ساعة، شكر وتقلد ذلك مِنَّة، وإن ترك ضربه أصلاً، غلبه البَطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا علىٰ المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالىٰ عليهم.

كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة، وأظهر شدة أغتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك قال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاً؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً.

وحكي عن بعض الفقراء أنه أشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاً. فرأى في المنام كأن قائلاً يقول له: أَتَوَدُّ أنّا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو؟! فأصبح وقد سُرِّيَ عنه.

ودخل أبن السَّمّاك على الرشيد في عِظَةٍ، فبكى ثم دعا بماء في قَدَحٍ فقال: يا أمير المؤمنين! لو مُنِعْتَ لهذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها، أكنتَ تَفْديها بها؟ قال: نعم. قال: فآشرب رَيّاً، بارك الله فيك. فلما شرب. قال له: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو مُنعتَ إخراج لهذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها، أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيءٍ، شربةُ ماءِ خيرٌ منه!

ولهذا يبين أن نعمة الله تعالىٰ على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلّها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم.

ولهذه إشارة وجيزة إلىٰ النعم الخاصة:

أعلم أنه ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى عليه من نعم الله نعماً كثيرة لا

يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل، فما من عبد إلا وهو راضٍ عن الله سبحانه في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل، وإذا كان ذلك أعتقاده، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك.

ومن ذٰلك الخُلُق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوباً يكرهها، وأخلاقاً يذمها، ويرى نفسه بريئاً منها، فينبغي أن يشكر الله تعالىٰ علىٰ ذٰلك، حيث أحسن خُلُقه وآبتلیٰ غيره.

ومن ذلك أنه ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كُشِف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لا تضح، فكيف لو اطلع الناس كافّة؟ فلِمَ لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه، حيث أظهر الجميل وستر القبيح.

ولْننزلْ إلى طبقة أعم من هذا القبيل، فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته، أو أخلاقه، أو صفاته، أو أهله، أو ولده، أو مسكنه، أو بلده، أو رفيقه، أو أقاربه، أو سائر مَحابّه أموراً، لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره، لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا كافراً، وحَيّاً لا جماداً، وإنساناً لا بهيمة، وذكراً لا أنثى، وصحيحاً لا مريضاً، وسليماً لا معيباً، فإن كل هذه خصائص.

فإن كان لا يرى أن يبدّل حالَه بحال غيره، مثل ألا يعرف شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلاً عن حال نفسه، إما على الجملة، أو في أمر خاصٌ، فإن لله عليه نعماً ليست له على أحد من عباده سواه، وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون بعض، فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟!

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة هله، قال: قال رسول الله على: "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن

فضل عليه»(١). وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «انظروا إلى من هم أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم "(٢).

فإن مَن أعتبر حال نفسه، وَفتش علىٰ ما خُصَّ به، وجد لله تعالىٰ عليه نِعَماً كثيرة، لا سيما من خُصّ بالإيمان، والقرآن، والعلم، والسنة، ثم الفراغ، والصحة والأمن، وغير ذلك.

وقد روي في بعض الأحاديث: «من قرأ القرآن فهو غني» وفي لفظ: «القرآن غِنیّ لا فقر بعده، ولا غنی دونه»<sup>(۳)</sup>.

وفي حديث آخر: «من أصبح آمناً في سِرْبِه مُعافى في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت الدنيا له بحَذافيرها»<sup>(ž)</sup>.

وقال بعضهم شعراً:

إذا ما القوتُ يأتي لك والصحة والأمن (٥) وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن

فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالىٰ؟ =

= فالجواب: أما القلوب المبصرة، فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله الله القلوب البليدة التي لا تَعُدُّ النعمة نعمة، إلا إذا نزل بها البلاء، فسبيل صاحبها أن ينظر أبداً إلى من دونه، ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٩٠) ومسلم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (٢٥٣) حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى وابن نصر عن أنس. وهو في "ضعيف الجامع" (١٣٤)، و «الضعيفة» (١٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه [«صحيحه» (٤١٤١/٣٣٤٠)]، والترمذي [«صحيحه» (١٩١٣/ ٢٣٤٧)] عن عُبيدالله بن محصن الأنصاري. وهو في «صحيح الجامع» (٦٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) البيتان لأبي العتاهية كما في ديوانه الصفحة ٤٢٥ وقد اختلفت روايتهما في كل النسخ المخطوطة وفي إحدى المخطوطات جاء البيت الأول كما يلى:

إذا ما القوت يأتيك كذاك الصح والأمن في الثانية: في الصحة والأمن!

فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم، ثم يتأمل صحته وسلامته، ويشاهد الجناة الذين يقتلون، وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون، فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات، ويحضر المقابر، فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يُردّوا إلى الدنيا، ليتدارك من عصا: عصيانه، وليزيد في الطاعة: من أطاع، فإن يوم القيامة ﴿يَوْمُ اللّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩] فإذا شاهد المقابر، وعلم أحب الأشياء إليهم، فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال، بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله، وهو التزود للآخرة.

ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت.

كان الفُضَيْل تَطَلَّلُهُ يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعم، فَقَلَّ نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم.

## فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد

لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة، ولهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاً، فما معنى الصبر، وإن كان البلاء موجوداً، فما معنى السبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي ألماً، والشكر يستدعي فرحاً، وهما مُتَضادًان، فأعلم أن البلاء موجود، كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يُؤمّرُ بالصبر عليه، مثل الكفر، فإنه بلاء، ولا معنى للصبر عليه، وكذا المعاصي، إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء، فيكون كمن به عِلّة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته، والعاصي يعرف عصيانه، فعليه ترك المعصية، وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه، لم يؤمر على ذلك، بل يؤمر بالصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه، الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه،

فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبر، فإن الغنى مثلاً يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان، حتى يقصد قتله بسبب ماله، والصحة أيضاً كذلك، فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء.

وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة.

مثال ذلك: جهل الإنسان بأجله، فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص عليه العيش، وطال بذلك غمه، وكذلك جهله بما يُضمِرُهُ بعض الناس له، إذ لَوِ الطيش، وطال بذلك غمه، وكذلك جهله بما يُضمِرُهُ بعض الناس له، إذ لَو الطّلع عليه لَطالَ أَلَمه وحقده وحسده وأشتغاله بالانتقام، وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره، إذ لو عَرَفَ منه ذلك، أبغضه وآذاه، فكان ذلك وَبالاً عليه. ومن ذلك إبهام القيامة، وليلة القدر، وساعة الجمعة، وكل ذلك نعمة، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاً جتهاد، فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل، فكيف في العلم؟!

وقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة، فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم، ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار، ألا تَرىٰ أن أهل الدنيا لا يَشتد فرحهم بنور الشمس، مع شدة حاجتهم النار، ألا تَرىٰ أن أهل الدنيا لا يَشتد فرحهم بنور الشمس، مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء، وهي أحسن من كل نبت، لأنها عامة، فلذلك لم يشعروا بها، ولم يفرحوا بسببها، فإذا صح قولنا: إن الله تعالىٰ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ونعمة، إما علىٰ جميع العباد، أو علىٰ بعضهم، ففي خلق الله تعالىٰ البلاء نعمة أيضاً، إما علىٰ العبد، أو علىٰ غيره، فيجتمع علىٰ العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق، ولا نعمة مطلقة، فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه، ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الآغتمام، والشكر من حيث الفرح.

وأعلم أن في كل فقر، ومرض وخوف، وبلاء في الدنيا، خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها، ويشكر عليها:

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تَتَناهى، فلو أَضْعَفَها الله عَلَى العبد، فما كان يمنعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم.

الثانى: أن المصيبة لم تكن في الدين.

قال عمر بن الخطاب ﷺ: ما أَبْتُليتُ ببلاء إلا كان لله تعالى عليَّ فيه أربع نِعَم. إذْ لم يكن في ديني، وإذْ لم يكن أعظم، وإذْ لم أحرمِ الرضا به، وإذْ أرجو الثواب عليه.

قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللَّصُّ بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكرِ الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنتَ تصنع؟ ومَنِ ٱسْتَحق أن يضربك مئة سَوْطٍ فٱقتصر علىٰ عَشَرَةٍ، فهو مستحق للشكر.

الثالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تُؤخّر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلّى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة، وإن لم تدم، فلا سبيل إلى تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانياً، كذا ورد في الحديث<sup>(۱)</sup> عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وفي «صحيح مسلم» أن «كل ما يصاب به المسلم» يكون «كَفّارة» له، «حتىٰ النكبة يُنْكَبُها، والشوكة يُشاكها» (٢).

الرابع: أن لهذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت وآستراح منها، فهي نعمة.

الخامس: أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبيّ، فإنه لو خُلِي واللعب، للكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره، وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء، قد تكون سبباً لهلاكه، فالملحدون غداً يتمنون

<sup>(</sup>۱) نحوه في «صحيح سنن النسائي» (٣٩٢٦)، والدارمي ٢/ ٢٢٠، وفي «الصحيحين» شبهه، كلهم عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم (٢٥٧٤).

أن لو كانوا مجانين وصبياناً، ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى، فما من شيء من لهذه الأسباب يوجد من العبد، إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله كان، ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالىٰ عليه، فإن حكمة الله تعالىٰ واسعة، وهو أعلم بمصالح العباد منهم، وغداً يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبيّ بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه، إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب.

والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد.

وفي الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له»(١).

وأيضاً، فأعلم أن رأس الخطايا المُهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وَفْق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تُورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها، فإذا كثرتِ المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يركن إليها، فصارت سجناً له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن.

وأما التألم فهو ضروري وذلك يُضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعاً بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح، فتصبر على الألم، وتشكر على سبب الفرح، فمن عرف لهذا، تصور منه أن يشكر على البلاء، ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة.

وقد روي أن أعرابياً عزَّىٰ ابن عباس ﷺ بأبيه فقال:

أصبر نَكُنْ بِكَ صابرين فإنما صَبْرُ الرَّعِيَّةِ عَنْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ خَيْرٌ مِنَ العَبَّاسِ صَبْرُكَ بَعْدَهُ والله خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عَزّاني أحد أحسن من تعزيته. وقد سبق ذكر أنواع البلاء، وثواب الصبر عليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (١٢١٤٣) بنحوه عن أنس. وأخرج معناه مسلم (٢٩٩٩) عن صهيب.

إن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل علىٰ أن البلاء في البيان فضل الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله كالله البلاء؟ =

= فالجواب: أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث من رواية أنس، أن البلاء] رسول الله على عاد رجلاً من المسلمين صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على: «هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله؟». قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقِبي به في الآخرة، فعَجُلُه لي في الدنيا، فقال رسول الله على السبحان الله! لا تُطِيقه ولا تستطيعه، فهلا قلت: اللهم ﴿ اَلِنَا فِي الدُّنِكَ حَسَنَةً وَفِي الدَّنِكَ عَسَنَةً وَفِي الدِّنِكَ فِي الدِّنِكَ فِي الدِّنِكَ فِي الدِّنِكَ فِي الدِّنِكَ فَي الدُّنِكَ حَسَنَةً وَفِي الْدِيكَ عَسَنَةً وَفِي النَّارِ اللهُ اللهُ

ومن حديث أنس ﷺ أيضاً، أن رجلاً قال: يا نَبيً الله: أيّ الدعاء أفضل؟ قال: «سَلِ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ثم أتاه الغد. فقال: يا رسول الله: أيّ الدعاء أفضل؟ قال: «سَلِ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»، ثم أتاه اليوم الثالث: فقال: «سَلِ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت»(٢).

وفي «الصحيحين» أنه ﷺ قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودَرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء»<sup>(٣)</sup>.

وقال مُطَرِّفٌ: لأَنْ أُعافيٰ فأشكر، أحبِّ إليَّ من أن أُبتليٰ فأصبر.

## فصل في بيان ايهما افضل الصبر أم الشكر

واختلف الناس، هل الصبر أفضل من الشكر، أو بالعكس؟ وفي ذلك كلام طويل، ذكره المصنف رحمه الله.

وتلخيص القول فيه: أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٦٨٨)، والترمذي [«صحيحه» (٣٤٨٧/٢٧٧٣)].

<sup>(</sup>۲) هو في «ضعيف سنن ابن ماجه» (۳۸٤۸/۸۳۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦١٦) من قوله، ومسلم (٢٧٠٧) من فعله ﷺ، عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (٢٩٦٨)، و«الصحيحة» (١٥٤١).

فأقل درجات الصبر، ترك الشكوى مع الكراهة، ووراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر، ووراء ذٰلك الشكر على البلاء وهو وراء الرضا.

ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد مِنْ تتابُعِ نعم الله عليه: شُكْرٌ، ومعرفته بتقصيره عن الشكر: شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره: شكر، والاعتراف بأن النعم أبتداء من الله بغير استحقاق: شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله: شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها: شكر، وشكر الوسائط: شكر، لقوله ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»(۱) وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يَدَي المُنعم: شكر، وتَلَقِّي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها: شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟

لكن نقول: إذا أُضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضاً، وفيه فرح بنعمة الله على، وفيه احتمال ألم في صَرْفه إلى الفقراء، وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار.

وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية، بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر، والفقير الصابر أفضل من المُمسِكِ مالهُ الصارفِ له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى.

وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر، إنما أريد به لهذه الرتبة على الخصوص، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال، والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله.

فإذاً الصبر الذّي يعتمده العامّة أفضل من لهذا الشكر الذي يفهمونه.

<sup>(</sup>١) صحيح، سلف تخريجه في الصفحة (٥٠) حاشية (١).

ومتى لحظت المعنى الذي ذكرناه، علمتَ بأن لكل واحد من القولين وجهاً في بعض الأحوال، فَرُبَّ فقير صابر أفضلُ من غني شاكر كما ذكر، ورُبَّ غني شاكر أفضل من فقير صابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد مِنَّة، فهذا أفضل من الفقير الصابر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٢٤ - كِتَابُ الرِّجَاء وَالْخُوفُ

أعلم أن الرجاء والخوف جناحان، بهما يطير المُقَرَّبون إلىٰ كل مقام محمود، ومَطِيَّتان بهما يقطع من طريق الآخرة كُلِّ عقبة كَؤود، ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما، وما يتعلق بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين:

الأول: في الرجاء. والثاني: في الخوف.

وأعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وإنما [بيان حقيقة يُسمّى الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام، فإن كان عارضاً سريع الزوال سُمّي الرجاء]
حالاً، كما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة، كصفرة الذهب، وإلى سريعة، كصفرة الوجل، وإلى ما بينهما، كصفرة المرض، وكذلك صفات القلب تنقسم إلى لهذه الأقسام، وإنما سمى غير الثابت حالاً، لأنه يحول عن القلب.

وأعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال، وإلى موجود في الحال، وإلى موجود فيما مضى. فالأول: يُسمّىٰ وَجُداً وذَوْقاً وإدراكاً. والثانى: يُسمّىٰ ذكراً.

وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال، وغلب على قلبك، سُمِّي انتظاراً، وتوقَّعاً، فإن كان مكروهاً، سُمِّي رجاء، وإن كان مكروهاً، سمى خوفاً.

فالرجاء: هو أرتياح لأنتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقّع لا بد له من سبب حاصل، فإن لم يَكُنِ السببُ معلومَ الوجود ولا معلوم الانتفاء، سمي تَمَنّياً، لأنه أنتظار من غير سبب. ولا يطلق أسم الرجاء والخوف إلا على ما يُتردّدُ فيه، فأما ما يُقطع به فلا، إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال: أرجو نزول المطر وأخاف أنقطاعه.

وقد علم أرباب القلوب:

أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبَذْرِ فيه، والطاعات جارية مَجْرىٰ تنقية الأرض وتطهيرها، ومَجرىٰ حفر الأنهار ومساقي الماء إليها.

وأن القلب المستغرق بالدنيا، كالأرض السَّبْخة التي لا ينمو فيها البَذْرُ. ويوم القيامة هو يوم الحَصَاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بَذَرَ الإيمان، وقَلَ أن ينفع إيمانٌ مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البَذْرُ في الأرض السَّبخة.

فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضاً طيبة، وألقىٰ فيها بَذراً جيداً غير مُسَوِّس ولا عَفِنٍ، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقًىٰ الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالىٰ دفع الصواعق والآفات المفسدة، إلىٰ أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يُسَمَّىٰ أنتظاره رجاءً.

فأما إن بذر في أرض سَبْخة صُلْبة مرتفعة لا يَصِلُ إليها الماء ولم يتعاهدها أصلاً، ثم انتظر الحصاد، فلهذا يُسمَّىٰ انتظارُه حمقاً وغروراً، لا رجاء.

وإن بَثِّ البذر في أرض طيبة، ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمى أنتظاره تمنياً لا رجاءً.

فإذاً: أسم الرجاء إنما يصدق على أنتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت أختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس إلى أختياره، وهو فضل الله سبحانه، بصرف الموانع المفسدات، فالعبد إذا بث بَذْر الإيمان، وسقاه ماء الطاعات، وطَهّر القلب من شوك الأخلاق الرديئة، وأنتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت، وحسن الخاتمة المُفضية إلى المغفرة، كان أنتظاره لذلك رجاء محموداً باعثاً على المواظبة على الطاعات، والقيام بمُقتضى الإيمان إلى الموت، وإن قَطعَ بَذْرَ الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق، وأنهمك في طلب لَذّات الدنيا، ثم أنتظر المغفرة، كان ذلك حمقاً وغروراً. قال الله تعالى: ﴿فَغَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ يَأْخُدُونَ

عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَغُرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩]. وذم القائل: ﴿وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَالْكُهُفَ].

ورُوىٰ شَدّادُ بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَيْس<sup>(۱)</sup> مَنْ دَانَ (۲) نفسه وعَمِل لما بعد الموت، والعاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ (۳) نَفْسَه هواها وتَمنّىٰ علىٰ الله الأمانى» (٤).

وأعلم أن الرجاء محمود، لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم، لأنه صارف عن العلم، إذ من عرف أن الأرض سَبْخة، وأن الماء مُغَوِّر، وأن البَذْر لا ينبت، ترك تفقد الأرض، ولم يتعب في تعاهدها.

وأما الخوف، فليس بضد الرجاء، بل رفيق له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالىٰ.

وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال، والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبتِ الأحوال، ومن آثاره التلذّذ بدوام الإقبال على الله كان، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له، فإن لهذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكاً من الملوك، أو شخصاً من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله كان فمتى لم يظهرِ آستُدِلً به على حِرْمان مقام الرجاء، فمن رجا أن يكون مراداً بالخير من غير لهذه العلامات فهو مغرور.

<sup>(</sup>١) أي: العاقِل.

<sup>(</sup>٢) أي: أَذَلُها وٱستعبدها، وقيل: حاسَبَها.

<sup>(</sup>٣) أي: جعل نفسه تابعة للهوى تَأْتَمِرُ بأمرها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٧٠٩٤)، والترمذي [«ضعيفه» (٢٤٥٩/٤٣٦)]، وابن ماجه [«ضعيفه» (٤٣٠٥/٩٣٠)]. وهو في «ضعيف الجامع» (٤٣٠٥)، و«المشكاة» (٥٢٨٩).

#### فصل في فضيلة الرجاء

روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة هم، عن النبي على أنه قال: «قال الله على: أنا عند ظن عبدي بي» وفي رواية أخرى: «فليظن ظان ما شاء»(١).

وفي حديث آخر من رواية مسلم: أن النبي ﷺ قال: «لا يموتنَ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»(٢).

وأُوحىٰ الله تعالىٰ إلىٰ داود عَلَيْتُلِانِ: أَحِبْني، وأَحِبٌ من يحبني، وحببني إلىٰ خلقي، قال: اذكرني بالحسن خلقي، قال: اذكرني بالحسن الجميل، وأذكر آلائي وإحساني.

وعن مجاهد تَظَلَّلُهُ قال: يُؤْمَرُ بالعبد يوم القيامة إلىٰ النار، فيقول: ما كان لهذا ظنى. فيقول: خَلُوا سبيله.

## فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصُل به

أعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان:

إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة.

وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضَرُّ بنفسه وأهله.

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة، فلا ينبغي أن يُستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تُقْلَب في حقه سموماً، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضرَّ لمن غلبت عليه الحرارة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤۰٥)، ومسلم (۲۲۷۵)، والترمذي [«صحيحه» (۲۸٤٩/ ۲۳۲۰]، وابن ماجه [«صحيحه» (۳۸۲۰/۳۰۸۰)]. وهو في «الصحيحة» (۲۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)، وأحمد (۱٤۱۰۸ و۱٤۲٥ و۱٤٥٦ وابن ماجه [«صحیحه» (۱۵۱۷ /۳۳۲۰)]، وابن ماجه [«صحیحه» (۲۲۷ /۳۳۲۰)] عن جابر. وهو فی «صحیح الجامع» (۲۷۹۹).

ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفاً، ناظراً إلى موضع العلل، معالجاً كل علة بما يليق بها، ولهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في التخويف، وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده آستِمالة القلوب إليه، لإصلاح المَرْضَىٰ.

وقد قال عليِّ ﷺ: إنما العالم الذي لا يُقْنِطُ الناسَ من رحمة الله، ولا يُؤمِنُهم مَكْر الله.

إذا عرفت لهذا، فأعلم أن من أسباب الرجاء، ما هو من طريق الأعتبار، ومنها ما هو من طريق الأخبار:

أما الأعتبار، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في (كتاب: الشكر)، فإذا علم (لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا، وعجائب حِكْمته التي راعاها في فطرة الإنسان، وأن لُطْفه الإلهيَّ: لم يَقْصُرْ عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، ولم يَرْضَ أن تفوتَهُمُ الزيادات في الرتبة): فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن من لَطَفَ في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مُدَبِّر الدارين واحد.

وأما آستقراء الآيات والأخبار، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ جَمِيعًا ﴾ الَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الـزمـر: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي النَّرْضُ ﴾ [الشورى: ٤].

وأخبر تعالىٰ أنه أَعَدَّ النار لأعدائه، وإنما خَوَّف بها أولياءه، فقال: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُّ مِنَ النَّارِ وَمِن عَنْهِمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ﴾ [الزمر: ١٦]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفْرِينَ ﴿ إِلَى عَمران]. وقال: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَالُ لَلْهَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ ال

ومن الأخبار: ما روى أبو سعيد الخُذرِيُّ ، قال: سمعت رسول الله ﷺ

يقول: "إن إبليس قال لربه عزَّ وجل: بعزتك وجلالك، لا أبرح أُغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله ﷺ: فبعزتي وجلالي، لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني (١).

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون فيغفر لهم (Y). رواه مسلم.

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي عَلَيْهِ قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يُذخِلَ أحداً الجنة عملُه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ منه برحمته»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱۲۳۰ و۱۱۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٦٣)، والترمذي [«صحيحه» (٢٠٥٠/٢٥٢٦)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨١٨)، وأحمد (٢٤٩٣٢). وفي الباب عن أبي هريرة \_ وقد مر في الصفحة (٢٩٣) حاشية (١) \_ وجابر. وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (٣٦٢٨).

«ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض»(١).

فَانظر كيف جاء بالتخويف، فلما أَزْعَجَ جاء باللطف، ومتى ٱطْمأَنَّتِ القلوب إلى الهوىٰ فينبغي أن تُزعج، فإذا آشتدَّ قلقها، ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر.

وقال ابن مسعود ﷺ: ليغفرن الله ﷺ يوم القيامة مغفرة لم تخطر علىٰ قلب بشر.

وروي أن مجوسياً آستضاف إبراهيم الخليل عَلَيْتُلا فلم يُضِفْهُ وقال: (إنْ أَسُلمتَ، أَضَفْتُكَ)، فأوحىٰ الله تعالىٰ إليه: (يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه علىٰ كفره).

فسعىٰ إبراهيم عَلَيْتُكُلِيرٌ خَلْفه، فَرَدَّه وأخبره في الحال، فتعجب من لطف الله تعالىٰ، فأسلم.

فهذه الأسباب التي تُجْتَلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحَمْقيٰ المغرورون، فلا ينبغي أن يُسْمَعوا شيئاً من ذلك، بل يُسْمَعون ما سنُورده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناسِ لا يَصْلُحون إلا علىٰ ذلك، كعبدِ السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا.

## الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذجلك

[بيان حقيقة أعلم أنَّ الخوف عبارة عن تَألُّم القلبِ وأحتراقه بسبب توقعُ مكروه في الخوف] الأستقبال.

مثال ذٰلك: من جنى على مَلِكِ جناية، ثم وقع في يده، فهو يخاف القتل، ويُجَوِّز العفو، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٣٠)، ومسلم (٢٢٢).

المفضية إلى قتله، وتفاحش جنايته، وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة المُخَوِّف وعظمته وجلاله، إذ قد علم أن الله سبحانه، لو أهلك العالمين لم يبال، ولم يمنعه مانع، فبحسب معرفة الإنسان (بعيوب نفسه، وبجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه ﴿لا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢١] يكون خوفه.

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبيُ ﷺ: «أنا أَغَرَفُكم بالله، وأَشَدُكم له خشية»(١). وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَغْثَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُوَّأَ ﴾ [فاطر: ٢٨] وإذا كَمِلَتِ المعرفة، أَثَرَتِ الخوف، ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والأصفرار والبكاء والغَشي، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل.

وأما ظهور أثره على الجوارح، فَبكَفُها عن المعاصي، وإلزامها الطاعات، تلافياً لما فرط، واستعداداً للمستقبل.

قال بعضهم: «من خاف أذلَجَ»(٢).

وقال آخر: ليس الخائف مَنْ بَكَيْ، إنما الخائف من ترك ما يَقْدِرُ عليه.

ومن ثمرات الخوف، أنه يقمع الشهوات، ويكدّر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سُمّاً، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه، والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة، والمحاسبة، والمجاهدة، والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳۰۱)، وبنحوه عند مسلم (۲۳۵۱). وهو في "صحيح الجامع» (۵۷۷۳)، و«الصحيحة» (۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي [«صحيحه» (١٩٩٣/ ٢٤٥٠)] عن أبي هريرة.

ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه، فَقُوّةُ المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى، وصفاته، وبعيوب النفس، وما بين يديها من الأخطار والأهوال.

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال، أن يمنع المحظورات، فإنْ مَنَعَ ما يتطرق إليه إمكان التحريم، سمي وَرَعاً، وإنِ أَنْضَمَّ إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش، فهو الصدق.

#### فصل

أعلم أن الخوف سَوْطُ الله تعالىٰ، يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بها رتبة القُرْبِ من الله تعالىٰ.

[بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف]

والخوف: له إفراط، وله أعتدال، وله قصور:

والمحمود من ذلك: الأعتدال، وهو بمنزلة السوط للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن سوط، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا المتقاصِر عن الخوف أيضاً محموداً، وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية، أو سبب هائل، فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس، رجع القلب إلى الغفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدوى، ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألماً مُبَرَّحاً، فلا يسوقها إلى المقصِد، ولا يصلح لرياضتها، ولهذا هو الغالب على الناس كلهم، إلا العارفين والعلماء، أعني العلماء بالله وبآياته، وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم العلم، فإنهم أبعد الناس عن الخوف.

وأما القسم الأول، وهو الخوف المُفْرِط، فهو كالذي يَقُوىٰ ويجاوز حد الاعتدال حتىٰ يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضاً مذموم، لأنه يمنع من العمل، وقد يخرج إلى المرض والوَلَهِ والموت، وليس ذلك محموداً، وكل ما يراد لأمر، فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو

يجاوزه، فهو مذموم، وفائدة الخوف: الحذر، والورع، والتقوى، والمجاهدة والفكر، والذكر، والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة، مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء، كان مذموماً.

فإن قيل: فما تقول في من مات من الخوف؟

فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف. إلا أنه لو عاش وتَرقّى إلى درجات المعارف والمعاملة، كان أفضل، فإن أفضل السعادة طُوْلُ العمرِ في طاعة الله تعالىٰ، فكلُ ما أبطل العمرَ والعقل والصحة فهو نُقصان وخُسْران.

#### بيان أقسام الخوف

أعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم، أو خوف الميل عن الأستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من لهذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة، ويضع من يشاء من غير وسيلة، ﴿لاَ يُشَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وقد قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي» (١).

ومن أقسام الخائفين، من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر.

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يَدَي الله تعالى، والخوف من المناقشة، والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله عن الله الله الأسباب مكروهة في أنفسها، مخوفة.

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٥/ ٢٣٩ (٢٢٠٧١) عن معاذ.

## فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما

فضيلة كل شيء بقذر إعانته على طلب السعادة. وهي لقاء الله تعالى، والقُرْب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّهِ كَالَهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى اللّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّمُ ﴿ البينة].

وفي الحديث، عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

«إذا أَقْشَعَرَّ جلد العبد من مخافة الله على تَحَاتَتْ عنه ذنوبُه، كما يتحاتُ عن الشجرة اليابسة ورقها» (١).

وفي حديث آخر: «لن يغضب الله على من كان فيه مخافة»<sup>(۲)</sup>.

وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «قال الله عز وجل:

(وعزتي وجلالي، لا أجمع علىٰ عبدي خوفين، ولا أجمع له أَمْنَين، إنْ أَمِنَني في الدنيا، أَخَفْتُه يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا، أمَّنتُه يوم القيامة)»<sup>(٣)</sup>.

وعَنِ ابن عباس الله عنِ النبيِّ عَلِيَّةِ أنه قال: «عينان لا تَمَسُّهما النار أبداً: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»(٤).

وأعلم أن قول القائل: (أيما أفضل: الخوف، أو الرجاء؟) [بيان أن الأفضل هو كقوله: أيما أفضل الخبز أو الماء؟ خلة الخدف أه غلة

الرجاء أو اعتدالهما] وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني عن العباس. وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٣٩١)، و«الضعيفة» (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أره في المراجع التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان عن أبي هريرة، وأبو نعيم عن شداد بن أوس. وهو في «صحيح الجامع» (٤٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح الترمذي» (١٦٣٩/١٣٣٨) طبع مكتب التربية العربي بإشرافي. وهو في «صحيح الجامع» (٤١١١-٤١١٣).

أفضل، فإنِ آجْتَمعا، نظر إلى الأغلب، فإنِ ٱسْتَوَيا، فهما متساويان، والخوف والرجاء دَوَاءَانِ يُداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله، فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط، فالرجاء أفضل، ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضل، كما يقال: الخبز أفضل من السَّكَنْجَبِيْن، لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنجبينُ يعالج به مرض الصفراء، ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهٰذا الاَعتبار، لأن المعاصي والاَغترار من الخلق: أغلبُ.

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء، فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يُسْتَقىٰ من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب.

وأما المُتقى، فالأفضل عنده أعتدال الخوف والرجاء، ولذُّلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه، لأعتدلا.

قال بعض السلف: لو نُودي: لِيَدْخُل الجنةَ كلُّ الناس إلا رجلاً واحداً لَخَشِيْتُ أَن أَكُونَ أَنَا ذُلِكَ الرجلِ. ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلاً واحداً، لرجوت أن أكون أنا ذٰلك الرجل.

ولهذا ينبغى أن يكون مُخْتَصّاً بالمؤمن المتقي.

فإن قيل: كيف أعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن، وهو على قدم التقوى، فينبغى أن يكون رجاؤه أقوى؟ =

= فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، فمثلُه مثلُ من بَذَر بَذْراً \_ ولم يجرب جنسه \_ في أرض غريبة، والبَذْرُ: الإيمان، وشروط صحته دقيقة، والأرض: القلب وخفايا خبثه وصفاته من النفاق، وخبايا الأخلاق غامضة، والصواعق: أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن ولهذا عمر بن الخطاب الله سأل حذيفة المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه، ويستتر عَيْبُه عنه؟ فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل، ويزعج القلب عن الركون إلى الدنبا. وأما عند نزول الموت، فالأصلح للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالسَّوْطِ الباعث على العمل، وليس ثَمَّة عمل، فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياطِ<sup>(۱)</sup> قلبه، والرجاء في لهذه الحال يُقوي قلبه، ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا مُحبًا لله تعالىٰ، محباً للقائه، حسن الظن به (۲).

وقد قال سليمان التَّيْمِيُّ عند الموت لمن حضره: حَدِّثني بالرُّخصِ، لَعَلَي الله وأنا أُخسِنُ الظنَّ به.

## فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف

وذٰلك يَحْصُلُ بطريقين:

أحدهما: أعلى من الآخر. مثاله: أن الصبيّ إذا كان في بيت، فدخل عليه سَبْعٌ، أو حية، ربما لم يخف منه، وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها، هرب الصبي، وخاف موافقة لأبيه، فخوف الأب: عن معرفة، وخوف الولد: من غير معرفة، بل هو تقليد لأبيه.

فإذا عرفت لهذا، فأعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين:

أحدهما: الخوف من عذابه، ولهذا خوف عامة الخلق، وهو حاصل الإيمان بالجنة والنار، وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية، ويَضعُفُ لهذا الخوفُ بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة.

وزوال الغفلة يحصل بالتذكّر، والتفكّر في عذاب الآخرة، ويزيد بالنظر إلىٰ الخائفين، ومجالستهم، أو سماع أخبارهم.

المقام الثاني: الخوف من الله تعالى، وهو خوف العلماء العارفين. قال الله تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُم ﴾ [آل عمران: ٢٨، ٣٠].

<sup>(</sup>١) على هامش النسخة الثانية والمطبوع «نشاط» والتصحيح من النسختين الأولى والثالثة. والنياط: عرق علق به القلب من الوتين.

<sup>(</sup>٢) فقد قال ﷺ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»، وسلف في الصفحة (٣٧١) حاشمة (٢).

وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف، فهم يخافون البُعْدَ والحِجاب.

قال ذُو النُّونِ: خوف النار عند خوف الفراق، كقطرة في بحر، ولعامة الناس حظ من لهذا الخوف، ولكن بمجرد التقليد، فهو يضاهي خوف الصبي من الحية، تقليداً لأبيه، فلذلك يَضعُفُ، فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام، والمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات، وأجتناب المعاصي، فإذا أرتقى العبد إلى معرفة الله تعالى، خافه بالضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة.

ومن قَصّرَ، فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، فلا يَتمارىٰ في أن الاقتداء بهم أولىٰ، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء.

وفي "صحيح مسلم" من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دُعيَ رسول الله عنها، قالت: دُعيَ رسول الله عنها، قالت: دُعيَ رسول الله عَلَيْ إلىٰ جِنَازَةِ غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله! طُوبىٰ لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يُدرك الشر ولم يَعملُه. قال: "أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عَلى خلق للجنة أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» (۱)

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف، قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [طه]. فإنه على المغفرة على أربعة شروط، يبعد تصحيحها.

ومن المخوفات قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِسْنَ لَغِي خُسَرٍ ۗ ﴾ [العصر] ثم ذكر بعدها أربع شروط، بها يقع الخلاص من الخسران. وقال تعالى: ﴿وَلَقَ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ السجدة].

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم (۲٦٦٢)، وفي «صحيح أبي داود» (٤٧١٣/٣٩٤٤)، و«صحيح النسائي» (١٨٣٩)، و«صحيح ابن ماجه» (٨٢/٦٧).

ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفاً لامتدَّتِ الأطماع في التحيُّل، فأما ما حُقَّ في القدم، فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم، لولا أن الله تعالى لطف بعارِفِيه، ورَوَّح قلوبهم بالرجاء، لاَحترقت من نار الخوف.

وقال أبو الدرداء على: ما أحد أمِنَ على إيمانه أن يُسْلَبَهُ عند الموت إلا سُلِبَهُ.

ولما حضرت سُفْيانَ الثَوْرِيِّ الوفاةُ، جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبدالله! أراك كثير الذنوب، فرفع شيئاً من الأرض وقال:

والله لذنوبي أَهْوَنُ عندي من لهذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت.

وكان سهل كَغَلَلْهُ يقول: المريد يخاف أن يُبتليٰ بالمعاصي، والعارف يخاف أن يُبتليٰ بالكفر.

ويُروىٰ أن نبيّاً من الأنبياء، شكا إلى الله الجوع والعُرْيَ، فأوحىٰ الله ﷺ إليه: عبدي! أما رضيت إنْ عصمتُ قَلْبَك أن يَكْفُرَني حتىٰ تسألني الدنيا؟! فأخذ التراب فوضعه علىٰ رأسه وقال: بلىٰ قد رضيت فأغصِمني من الكفر.

فإذا كان لهذا خوفُ العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذٰلك الضعفاء؟!

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل: البدعة، والنفاق، والكبر، ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك آشتَد خوف السلف من النفاق.

قال بعضهم: لو أُعلم أني بريء من النفاق، كان أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس.

ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد، إنما أرادوا نفاق الأعمال، كما ورد في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتُتُمِنَ خان» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳ و۲۰۹۶)، ومسلم (٥٩)، والترمذي [«صحيحه» (٢١٢١/ ٢٦٣١)]، والنسائي [«صحيحه» (٢٦٤٨)]. وهو في «صحيح الجامع» (١٦) عن أبي هريرة.

وسوء الخاتمة علىٰ رُتبتين:

إحداهما أعظم، وهي: أن يغلب على القلب \_ والعياذ بالله \_ شَكَّ أو [بيان معنى سوء الخاتمة] موء الخاتمة] موء الخاتمة

الثانية دونها، وهي: أن يسخط الأقدار، ويتكلم بالأعتراض، أو يَجور في وصيته، أو يموت مُصرًا على ذنب من الذنوب.

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشدّ على أبن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم لهذا، فإنه إن فاتكُمُ اليوم لم تَلحقوه.

وقد روي عن النبي ﷺ، أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك أنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشيطانُ عند الموت»(١).

قال الخَطَّابيُّ: وذَٰلك أن يستولي على الإنسان حينئذ، فيُضِلَّه ويَحُول بينه وبين التوبة أو يمنعه الخروج عن مَظْلِمَةٍ أو يُؤيسه من رحمة الله ويُكرُّه إليه الموت فلا يرضىٰ بقضاء الله عز وجل.

والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن أنحصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود، فسببه البدعة، ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى، أو صفاته، أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليداً، أو برأيه الفاسد، فإذا أنكشف الغطاء عند الموت، بان له بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما أعتقده لهكذا لا أصل له.

ومن أعتقد في الله سبحانه وصفاته أعتقاداً مجملاً على طريقة السلف، من غير بحث ولا تنقير، فهو بمعزل عن لهذا الخطر إن شاء الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۰۰۲)، وأبو داود [«صحيح سننه» (۱۳۷۳/ ۱۵۵۲ و ۱۳۷۲/ ۱۵۵۲)، والنسائي [«صحيحه» (۲۰۱۰)] عن أبي اليسر. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (۱۲۸۲)، و«المشكاة» (۲٤۷۳).

<sup>(</sup>٢) لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بما أنزل على رسوله، وأما ركوب الصعب والذلول، والتمحل والتأويل والتعطيل، فإنه طريق الضلال والضياع. وهذا كلام الإمام الغزالي يؤكد عقيدة السلف. وهي خلاف ما يدعيه ضلال هذا الزمن من غلاة المؤولة.

وأما الختم على المعاصي، فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الأنهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت، أزداد ذلك ضعفا، لأستشعاره فراق الدنيا، فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة، هو حب الدنيا، والركون إليها، مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله، فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا، فهو أبعد من هذا الخطر، وكل من مات على محبة الله تعالى، قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم، فضلاً على ما يستحقه من الإكرام.

ومن فارقه الروح في حال، خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله أو كان مصراً على مخالفته، قدم على الله قدوم من قدم به قهراً، فلا يخفى ما يستحقه من النكال.

فمن أراد طريق السلامة، تزحزح عن أسباب الهلاك، على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال، يقلقل قلوب الخائفين.

وقد ورد في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد، أن رسول الله على قال: «إن الرجل لَيَعْمَلُ بعمل أهل النار، وإنه لَمِن أهلِ الجنة، وإن الرجل ليعمل أهل النار» (١).

وروي: أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء، قالت الملائكة: سبحان الله! نجا لهذا العبد من الشيطان: يا ويحه! كيف نجا؟!

وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة، فأحذر أسبابها، وأُعِدَّ ما يَصلُح لها، وإياكُ والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير، وكل نَفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تُخطَف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه، ويُحشر على ما مات عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲ و۲۰۷۶)، ومسلم (۱۱۲). ونحوه في «صحيح الجامع» (۱۲۲۳ و۱۲۲۶).

و آعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح، إلا أن تَقْنَعَ بما يُقيمك، وتَزفُضَ طلب الفضول.

وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك، فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقلَ منك، فتفكر في أشتداد خوفهم، لعلك تستعدُّ لنفسك.

#### ذكر خوف الملائكة عليهم السلام

قال الله تعالى في صفتهم: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقد روينا عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:

«إن لله ملائكة ترعُدُ فرائِصُهم من مَخَافَتِه»(١). وذكر الحديث.

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تُخشى حق خشيتك، فيقول الله: «لكن الذين يحلفون بآسمي كاذبين لا يعلمون ذلك».

وعن جابر رالله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«لما كان ليلة أُسري بي، رأيت جبريل عَلَيْتُ كَالشَّنُ البالي من خشية الله تعالىٰ»(٢).

وبلغنا أن جبريل عَلَيْتُلِيرٌ جاء إلىٰ النبي ﷺ وهو يبكي فقال له:

«ما يبكيك؟ قال: ما جَفّتْ لي عينٌ منذ خَلق الله جهنم، مَخافة أن أعصيه، فَيُلْقِينِي فيها» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٩١٤) عن رجل يحدث عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هو في «شرح العقيدة الطحاوية» (٣٥٦) بلفظ: «كالجِلْس اللاطئ»، وضعفه الشيخ الألباني، وأحال على «الضعيفة» (٥٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) خرجه العراقي؛ لكن صحح الألباني قصة شبيهة لها عن ميكائيل، وهي في «الصحيحة» (٢٥١١).

وعن يزيد الرَّقاشِيِّ قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى، فيقول لهم الرب كلّن: يا ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض الطلعوا من عزتك وعظمتك على ما الطلعنا عليه، ما أساغوا طعاماً ولا شراباً ولا أنبسطوا في فرشهم، ولخرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر.

وقال محمد بن المكندر: لما خلقت النار، طارت أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت.

وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر، طَفِقَ جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحىٰ الله تعالىٰ إليهما: ما لهذا البكاء؟ قالا: يا رب! ما نأمن من مكرك. فقال: تعالىٰ: لهكذا فكونا.

#### ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام

قال وهب: بكن آدم عُلِيَتُلا على الجنة ثلاثَمِنة عام، وما رفع رأسه إلىٰ السماء بعد ما أصاب الخطيئة.

وقال وُهيب بن الوَرد: لما عاتب الله تعالىٰ نوحاً عَلَيْتُلَا في أبنه فقال: ﴿إِنَّ اَعُظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُحَلِّي اللَّهُ عَام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء.

وقال أبو الدرداء ﷺ: كان يُسْمَع لصدر إبراهيم عَلَيْتُ إذا قام إلى الصلاة أزيز مِنْ بُعْدِ خوفاً من الله عز وجل.

وقال مجاهد: لما أصاب داود عَلَيْتُلَا الخطيئة، خر لله ساجداً أربعين يوماً حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه، ثم نادى: يا رب! قَرُخَ الجبين، وجَمَدَتِ العينُ، وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء. فنودي: أجائع أنت فَتُطعم؟ أم مريض فَتُشفى، أم مظلوم فتُنصر، فَنَحَبَ نحيباً هاج كل شيء نبت، فعند ذلك غفر له.

وقيل: كان داود عَلَيْتُلَا يعوده الناس يظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفَرَقِ من الله عز وجل.

وكان عيسى عَلَيْتُلا إذا ذكر الموت يقطر جلده دماً.

وبكى يحيى بن زكريا عَلَيْتُلِلا حتى بَدَتْ أضراسه، فأتخذت أمه قطعتين من لُبُودِ<sup>(١)</sup> فألصقَتْهما بخَدَّيه.

### ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وسلم

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ قط مستجمعاً ضاحكاً، حتى أرى لَهَوَاته (٢) إنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرفَتِ الكراهة في وجهك؟ فقال: «يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب» ف ﴿ قَالُواْ هَنَذَا عَارِشٌ مُعْمِرُنا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]» أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

وكان ﷺ يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المِرْجَل<sup>(٤)</sup> من البكاء<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع (اللِّبْدة)، وهو: كل شعر أو صوف مُتَلَبَّدٍ - أي متداخل ولازق بعضه في بعض -. والمقصود أن أمه اتخذت هاتين القطعتين لتواري به أضراسه عن الناظرين بسبب تخريق دموعه للحم خديه، وكانت تعصرهما وهو في الصلاة لكثرة دموعه. كذا في «الإحياء». ولهذه غرائب لا أصل لها صحيح، كان الأجدر بالمؤلف رحمه الله - الابتعاد عنها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق، أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع اللهاة: اللحمة الفم، جمعها: لهوات، ولهيات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢١٧)، ومسلم (٨٩٩). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (٧٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) (المِرْجَل): القِدْر من الطين المطبوخ أو النحاس. وأزيزه: صَوْتُه من شدة غليانه. والمقصود أنه شَبَّه شدة بكائه بذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٦٣٠٥). وهو في اصحيح أبي داود» (٧٩٩/ ٩٠٤)، واصحيح النسائي، (١١٥٦) عن عبد الله بن الشُّخُير.

## ذكر خوف اصحابه رضي الله عنهم

روينا عن أبي بكر الصديق الله أنه كان يُمْسِك لسانه ويقول: لهذا الذي أوردني الموارد. وقال: يا ليتني كنت شجرة تُغضَد (١) ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة، وأبو الدرداء، وأبو ذر رضي الله عنهم.

وكان عمر بن الخطاب الله يسمع آية فيمرض فيعاد أياماً. وأخذ يوماً تِبْنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت لهذه التّبنة، يا ليتني لم أَكُ ﴿شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الإنسان] يا ليت أمي لم تَلِدْني. وكان في وجهه خَطّان أسودان من البكاء.

وقال عثمان ﷺ: وَدِدْتَ أَنِّي إِذَا مُتُّ لَا أُبعث.

وقال أبو عبيدة بن الجراح ، وددت أني كنت كبشاً فذبحني أهلي، فأكلوا لحمى، وحَسَوًا (٢) مَرَقي.

وقال عمران بن حصين:

يا ليتني كنت رماداً ﴿نَذَرُوهُ ٱلرِّيَاثُم ﴾ [الكهف: ٤٥].

وقال حذيفة ﷺ: وددت أن لي إنساناً يكون في مالي، ثم أُغْلِق عليَّ بابي، فلا يدخل عليَّ أحد حتى ألحق بالله ﷺ.

وكان مَجْرَىٰ الدموع في خَدِّ آبن عباس ﷺ كالشِّراكُ (٣) البالي.

وقالت عائشة رضى الله عنها:

يا ليتني ﴿ كُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ مُربم].

وقال على ﷺ؛ والله لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ، فما أرى اليوم شيئاً يُشْبِههم. لقد كانوا يصبحون شُغثاً غُبْراً (٤)، بين أعينهم أمثال رُكَبِ المِغزى،

<sup>(</sup>١) أي: تُقْطَع.

<sup>(</sup>٢) أي: شربوه.

<sup>(</sup>٣) أي: قطعة الجلد المستطيلة \_ التي على ظاهر القدم \_ والتي يُشدّ بها النعل.

<sup>(</sup>٤) أي: مُتَّسِخي الجسد ومُتَلبِّدي الشَّعر لعدم تعهده، ويعلوهم الغبار.

قد باتوا لله ﴿ سُجَكُا وَقِيكُمُا ﴿ آلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالىٰ ، يراوحون بين جباههم وأقدامهم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله الله الله الله على ، مادوا (١) كما يَميد الشَّجَر في يوم الريح ، وهَمَلتُ (٢) أعينهم حتىٰ تَبُلُّ ثيابَهم ، والله لكأن القوم باتوا غافلين .

### ذكر خوف التابعين ومن بعدهم

قال هَرمُ بن حَيّان: وددت والله أني شجرة أَكلتني ناقةٌ، ثم قَذَفَتْني بَعْراً، ولم أُكابِدِ<sup>(٣)</sup> الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرىٰ.

وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير، فيقال: مالَك؟ فيقول: أتدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟

وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يَفتُرُ.

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت أنتفض أنتفاض الطير، ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة (٤) قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مِمّ بكيت؟ قال: ذكرت مُنصَرف القوم من بين يدي الله تعالى ﴿ فَرِيقٌ فِي الجِّنَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ الشَعِيرِ ﴿ الشَعِيرِ اللهُ تعالى ﴿ فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشوري] ثم صرح وغُشى عليه.

ولما أراد المنصور بيت المقدس، نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز فقال: أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفتي لهذه وهو من رُخام، فإذا أنا بماء يَقْطُر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد، وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب.

<sup>(</sup>١) أي: تمايلوا.

<sup>(</sup>٢) أي: فاضت وسالت.

<sup>(</sup>٣) أي: أقاسي شدته.

<sup>(</sup>٤) أي: الدمعة.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفَتْحِ المَوْصلي أنهما بكيا الدُّمَ.

وقال إبراهيم بن عيسى اليَشْكُريُّ: دخلت على رجل بالبحرين قَدِ اَعتزل الناس وتفرَّغ لنفسه، فذاكَرْتُه شيئاً من أمر الآخرة، وذِكْر الموت. قال: فجعل يشهق حتى خرجت نفسه.

وقال مِسْمَع: شهدتُ عبد الواحد بن زيد وهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك المجلس أربعة أنفس.

وكان يزيد بن مَرثُد يبكي كثيراً ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام، لكان حقي ألا أَفْتُرَ من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته؟

وقال السَّريُّ السَّقَطِيُّ: إني لأنظر كل يوم إلىٰ أنفي مخافة أن يكون قَدِ ٱسودً وجهى.

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعُبّاد والأولياء، ونحن أجدر بالخوف منهم، ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما أمِنّا لغَلَبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تُحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ.

قال بعض السلف: قلت لراهب: أَوْصِني، فقال: إِنِ اَستطعت أَن تكون بمنزلة رجل قَدِ اَخْتَوَشَتْه (١) السِّباع والهوامُ (٢) فهو خائف حَذِرٌ يخاف أَن يغفل فَيَفْتَرِ سْنَه، أو يسهو فَيَنْهَشْنَهُ، فهو مذعور فأفعل. قلت: زِذْني. فقال: الظمآن يُجْزئُه من الماء أيْسره.

وما ذكره لهذا الراهب من تقدير شخص آختَوَشَتْه (١) السباع والهوام (٢)، فهو حقيقة في حق المؤمن، فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته، رآه مشحوناً

yê.

<sup>(</sup>١) أي: أحاطت به.

<sup>(</sup>٢) أي: الحيوانات، وليس يقصد به الحشرات، كما يفهم منه الآن.

بالسباع والهوام، كالغضب والحِقْد، والحسد، والكِبْر، والعُجْب، والرياء، وغير ذلك، وكلهن يَنْهَشْنَه ويفترِسْنَه إنْ سها عنهن، إلا أنه محجوب عن مُشاهَدتها، فإذا أنكشف الغطاء ووُضِع في القبر، عايَنَها مُتَمَثِّلةً حَيَّاتٍ، وعقارِبَ يَلْدَغْنَه، وإنما هي صفاته الحاضرة الآن، فمن أراد أنْ يَقْهَرها قبل الموت ويَقْتُلها فَلْيَفعل، وإلا فَلْيُوطُنْ نفسه علىٰ لَدْغِها لِصَميم قلبه، فَضلاً عن ظاهر بَشَرَتِه والسلام.

#### آخر كتاب الخوف

# ٢٥ - كتابُ الزّهند وَالفقنر

أعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة (١)، وبُغضها أساس كلِّ طاعة، وقد سبق ذَمُّ الدنيا في (ربع: المهلكات)، ونحن نذكر الآن فَضْل البُغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. ومقاطعتها إما أن تكون بأنزوائها عن العبد ويُسمّىٰ ذلك فقراً، وإما بأنزواء العبد عنها، ويسمى ذلك زهداً، ولكل واحد منهما: درجة في نَيْل السعادات، وحَظَّ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر، والزهد، ودرجاتهما، وأقسامهما، وما يتعلق بهما في شطرين.

## الشطر الأول من الكتاب في الفقر

[بيان حقيقة الفقر اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى واختلاف أحوال الله تعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد الفقير وأساميه] من فضل الله تعالى.

وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته، فلا يُخصَر، ومن جملة حاجاته ما يُتَوَصَّلُ إليه بالمال، ثم يُتَصَوَّرُ أن يكون له خمسة أحوال عند فقره:

الأولىٰ: أن يكون بحيث لو أتاه المال لَكَرِهَه وتَأذَّىٰ به، وهرب مِنْ أَخْذِه بُغْضاً له، وآحترازاً من شَرُه وشُغْله، وصاحب لهذه الحالة يُسمّىٰ زاهداً.

الحالة الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة؛ يَفْرح بحصوله، ولا يكرهه كراهة؛ يَتأذّى بها، وصاحب لهذه الحالة يُسمّىٰ راضياً.

<sup>(</sup>۱) لهذا القول معروف من كلام الصحابي جندب بن عبدالله البجلي، أو مالك بن دينار، أو التابعي سعد بن مسعود الصيرفي، ونسب إلى عيسى عليه السلام. ولا أصل له من حديث النبي ﷺ كما قاله البيهقي في «الشعب». اه. وانظر «الضعيفة» (١٢٢٦).

الثالثة: أن يكون وجودُ المال أَحَبَّ إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفواً أو صفواً أخذه وفرح به، وإنِ اًفتقر إلىٰ تَعَبِ في طلبه لم يشتغل به. وصاحب لهذه الحالة يُسمَّىٰ قانعاً.

الرابعة: أن يكون تَرْكُه للطلب: لِعَجْزه، وإلا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلاً إلى طلبه بالتعب لَطَلَبَهُ، وصاحب لهذه الحالة يُسمّى الحريص.

الخامسة: أن يكون مُضطراً إلى ما قَصَده من المال، كالجائع، والعاري الفاقد للمأكول والملبوس. ويُسمّىٰ صاحب لهذه الحالة مضطراً، كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفةً أو قويةً.

وأعلىٰ لهذه الخمسة: الحالة الأولىٰ، وهي الزهد، ووراءها حالة أخرىٰ أعلىٰ منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به، ولم يَتَأَذَّ إِن فَقَدَه، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين (۱)، ففرقته في يومها، فقالت لها جاريتها: أمّا استطعتِ أن تشتري لنا مما قسمتِ لحماً بدرهم نُفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتِني لفعلت.

فمن لهذه حاله لو كانت الدنيا بِحَذافيرِها في يده لم تَضُرَّه، إذ هو يَرىٰ الأموال في خزانة الله تعالى، لا في يد نفسه.

وينبغي أن يُسمّى صاحب لهذه الحالة: المُسْتغِنيَ، لأنه غنيَّ عن فَقْدِ المال ووجوده جميعاً. ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يَرغب في وجودها، ولا عدمها، فهو في غاية الكمال.

قال أحمد بن أبي الحَوَاريِّ لأبي سليمان الدارانيِّ: قال مالك بن دينارِ للمُغيرةِ: اذهب إلى البيت فَخُذِ الزكاة التي أهديتَها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها، فقال أبو سليمان: هذا مِنْ ضَعْفِ الزهد، هو قد زَهِدَ

<sup>(</sup>١) (الغِرارة): وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، جمعها غرائر.

في الدنيا، ما عليه مِنْ أَخْذِها. فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء الأقوياء، فسواء عليهم وجوده وعدمه. وقد يُظْهِرُ القَوَيُ النَّفَارَ من المال ليَقتديَ به الضعفاء في التَّرْك، والله أعلم.

#### فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى

أما الآيات فقد قال الله تعالىٰ في معرض المدح في حق الفقراء: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ عَرَآءِ اللَّهُ عَرَآءِ اللَّهُ عَلَمَهُ اللَّهِ اللَّهِ الآية (١). وقال: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأما الأخبار فكثيرة، منها: قوله ﷺ: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، إلا أن أصحاب الجِدِّ محبوسون» (٣) وذكر تمام الحديث. وهو في «الصحيحين».

وفيهما حديث أبي هريرة الله أن النبي الله قال: «اللهم أجعل رِزْقَ آل محمد قوتاً»(٤).

وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البُرِّ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض (٥).

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، الآية ۲۷۳ وتمامها: ﴿لَا يَسْتَلِبُونَ ضَرَيًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اللَّهِ الْحَافَأُ وَمَا الْحَامِلُ أَغْنِيكَةً مِنَ التَّعَفُّفِ تَصْرِفُهُم بِسِينَهُمْ لَا يَشْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَأُ وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسِرِ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) هو في البخاري (٥١٩٦)، ومسلم (٢٧٣٦). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٤٤١١).

<sup>(</sup>٤) هو في البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥) ـ واللفظ له ..، واصحيح سنن الترمذي، (١٩٢٤/ ٢٣٦١)، واصحيح سنن ابن ماجه، (٣٣٣٩/ ٤١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤١٦)، ومسلم (٢٩٧٠).

وروىٰ أبو هريرة ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجنةَ قبل أغنيائهم بخَمْسِمِئة عام»(٢) وقال الترمذيُّ: حديث صحيح.

وقال ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «**إياك ومجالسة الأغنياء**»<sup>(٣)</sup>.

وقال: «يُؤتىٰ بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله ﷺ إليه كما يعتذر الرجل إلىٰ الرجل في الدنيا؛ فيقول: (وعِزَّتي وجلالي ما زَوَيْتُ الدنيا عنك لِهَوَانِك عليّ، ولكن لِما أعددتُ لك من الكرامة. أخرج يا عبدي إلىٰ لهذه الصفوف، فمَنْ أطعمك أو كساك يريد ذٰلك وجهي، فَخُذْ بيده فهو لك)»(٥).

وقيل لموسى عَلَيْتُلَا : إذا رأيتَ الفقر مُقْبِلاً، فقل: مرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مُقْبِلاً، فقل: ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عقوبته.

وقال أبو الدرداء: حساب ذي الدرهمين أشدّ حساباً من ذي الدرهم.

وكان الفقراء يتقدمون في مجلس الثَّوْريِّ على الأغنياء.

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال: تريد أن تمحو أسمى من ديوان الفقراء!؟ لا أفعل.

<sup>(</sup>١) هو في مسلم (٢٩٧٨). و(الدقل): رديء التمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي [«صحيحه» (١٩١٨/ ٢٣٥٤)] عن أبي هريرة، و(١٩١٩/ ٢٣٥٥) عن أبي هريرة، و(١٩١٩/ ٢٣٥٥) عن جابر، وابن ماجه [«صحيحه» (٢٣٣٦/ ٢١٢٤ و٢٣٣٢)]. وهو في «صحيح الجامع» (٣٣٢٦ و٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً، انظر «ضعيف سنن الترمذي» (٢٩٨/ ١٧٨٠). وهو في «ضعيف الجامع» (١٢٨٨)، و«الضعيفة» (١٢٩٤)، و«المشكاة» (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) أي: صرفتها ونَحَّيتُها عنك.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أبو الشيخ في «الثواب» بنحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف دون آخره.

وقال النبي ﷺ: «طويئ لمن هُدي إلىٰ الإسلام وكان عيشه كَفافاً، وقنع بما آتاه الله ﷺ:

وقد ذكرنا في (: القناعة وذم الحرص والطمع) في (كتاب: ذم المال) ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذٰلك إلا بعد قوة الصبر.

وأما التفضيل بين الغني والفقير، فظاهر النقل يدل على تفضيل [(التفضيل بين الفقير، ولكن لا بد من تفصيل، فنقول: إنما يُتَصوَّر الشك والفقير)] الفقير والخلاف في فقير صابر ليس بحريص؛ بالإضافة إلى غني شاكر، ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يَخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص المُمْسِك، وأن الغني المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص، فإن كان الغني مُتَمَتَّعاً بالمال في المباحات، فالفقير القنوع أفضل منه.

وكشف الغطاء في لهذا أن ما يُرادُ لغيره، ولا يراد لعينه، ينبغي أن يُضافَ إلى مقصوده، إذْ به يَظهر فضله، والدنيا ليست محذورة لعينها، بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى، والفقر ليس مطلوباً لعينه ولكن لأن فيه فَقْدَ العائق عن الله تعالى، وعدم التشاغل عنه.

وكم من غني لا يَشْغَلُه الغنىٰ عن الله تعالىٰ، كسليمان عَلَيْتُلَا، وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما.

وكم من فقير شغله فقره عن المقصود، وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حُبُّ الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان في فراقه، أو في وِصَالِه، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر.

والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتّع بها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳۹۳٦)، والترمذي [«صحيحه» (۱۹۱۵/۲۳٤۹)] عن فضالة بن عبيد. وهو في «الصحيحة» (۱۵۰٦).

وإن أَخْذَتَ الأمر باَعتبار الأكثر، فالفقير: عن الخطر أبعد، لأن فتنة السَّرَاء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد، ولمّا كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذمَّ الغنى وفَضْلِ الفقر. وقد تقدم ما يدل على فضله.

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «التقىٰ مؤمنان علىٰ باب الجنة: مؤمن غني، ومؤمن فقير، كانا في الدنيا. فأدخل الفقير الجنة، وحُبس الغني ما شاء الله تعالىٰ أن يُخبس، ثم أُدخل الجنة، فلقيه الفقير، فقال: أي أخي! ماذا حَبَسَك؟ والله لَقَدِ آخَتُبِسْتَ حتىٰ خِفْتُ عليك، فقال: أي أخي! حُبِسْتُ بعدك محبساً فَظيعاً كريها، وما وَصلْتُ إليك حتىٰ سَالَ مني من العَرَقِ ما لو وَرَدَهُ ألف بعيرٍ، كُلُها آكِلَةُ حَمْضِ (١)، لَصَدَرَتْ عنه رِوَاءً (٢)، (٣).

وأعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا، كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحبه، وكل من فارق محبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فينبغي أن تحب من لا يفارقك، وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك.

### فصل في آداب الفقير في فقره

ينبغي له ألا يكون كارهاً لما أبتلاه الله به من الفقر.

وأرفع من لهذا أن يكون راضياً فَرِحاً، ويكون متوكلاً على الله سبحانه، واثقاً به، ومتى عكس الحال \_ وكان يشكو إلى الخلق، ولا يشكو إلى الله تعالى \_ كان الفقر عقوبة في حقه، فلا ينبغي له إظهار الشكوى، بل يظهر التعقف والتجمّل. قال الله تعالى: ﴿ يَعَسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغَنِيآ مِن التَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

<sup>(</sup>۱) (الحَمْضُ): كل نبت حامض، أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له. وهو للماشية كالفاكهة للإنسان، ولذلك كان يسمى كل حديث يتفكه به (إحماضاً).

<sup>(</sup>٢) أي: مُؤتَوِيات من عَرَقِه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٧٧٠).

وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناه، ولا يرغب في مجالسته.

وينبغي له أيضاً ألا يفتر عن العبادة بسبب فقره، ولا يمنع بَذْل ما فضل عنه، فإن ذلك جهد المُقِلُ.

روى أبو ذر ﷺ قال: يا رسول الله! أيّ الصدقة أَفْضَلُ؟ قال: «جُهدٌ من مُقِلِ إلىٰ فقير في السر»(١).

#### بيان آدابه في قبول العطاء

إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، وغرض المعطي، وغرضه في الأخذ.

أما في نفس المال: فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة، فليحترز عن أخذه.

وقد تقدم في (كتاب: الحلال والحرام) درجات الشبهة، وما يجب أجتنابه، وما يُستحبّ.

#### وأما غرض المعطى: فلا يخلو، إما:

أن يكون طلباً للمحبة، وهو الهدية، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها مِنَّةً.

الثاني: أن يكون غرض المعطي الثواب. وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه، هل هو مُسْتَحِقُّ أم لا؟ فإن آشتبه عليه فهو مَحَلُّ شبهةٍ، وإن كان صدقة \_ فكان المعطي إنما يعطيه لدينه \_ فلينظر إلى باطنه، فإن كان مُقارِناً لمعصية في السر، يعلم أن المعطي لو علم بذلك، لَنَفِرَ طبعه ولَمَا تقرب إلى الله بالصدقة عليه، لم يأخذه كما لو أعطاه لِظَنّه أنه عالِم فلم يَكُنْ.

الثالث: أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد، ولا يأخذه لأنه إذا قبله يكون معيناً له على قصده الفاسد.

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً؛ أخرجه عن أبي ذر. وهو مخرج في «الإرواء» (٨٩٧).

وأما غرضه في الأخذ: فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فإن كان مستغنياً عنه لم يأخذه، وإن كان محتاجاً إليه، وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها، فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر هم، أن النبي على قال: «ما جاءك من لهذا المال وأنت غير مُشْرِفِ(١) ولا سائل، فخذه، وما لا تُتبِغه (١) نفسك، أخرجاه في «الصحيحين».

وفي حديث آخر: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافِ ولا مسألة، فليقبله ولا يَرُدُه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه» (٣).

### فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال

اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النَّهْيِ عنه، وفي الترخيص فيه. أما الترخيص، فكقوله ﷺ: «للسائل حق وإنْ جاء علىٰ فَرَسٍ»<sup>(٤)</sup>. وفي بعض الأحاديث: «ردوا السائل ولو بظِلْفِ<sup>(٥)</sup> مُحْرَقِ»<sup>(٢)</sup>.

ولو كان السؤال حراماً، لَمَا جاز إعانة المعتدي على عدوانه، والإعطاءُ إعانةً.

<sup>(</sup>١) أي: غير متطلّع إليه ولا طامع فيه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤٧٣)، ومسلم (۱۰٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٩٠١) بنحوه عن خالد بن عدي الجهني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٧٢٩)، وأبو داود [«ضعيفه» (٣٦٤/ ١٦٦٥)] عن الحسين بن علي. وهو في «ضعيف الجامع» (٤٧٤٦)، و«الضعيفة» (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) الظلف للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، وكالخُفّ للبعير. ومعنى (ردوا): أعطوه ولو الشيء اليسير ولم يُردُ ردّ الحرمان والمنع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢٧٤٣٩) عن أم بجيد، وفيه عن غيرها باختلاف في اللفظ. والنسائي [«صحيحه» (٢٤٠٥)] عن حواء بنت السكن. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٣٥٠٢).

وفيهما أيضاً: أنه ﷺ ذكر التعفف عن المسألة فقال: «اليد العليا خير من اليد السفليٰ»(٣). واليد العليا المعطية، والسفليٰ السائلة.

وفي حديث ابن مسعود ﷺ قال: «مَنْ سأل وله ما يُغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خُدُوشاً أو كُدُوحاً<sup>(٤)</sup> في وجهه»<sup>(٥)</sup> إلىٰ آخره. وهو حديث حسن.

وفي المعني أحاديث كثيرة.

وكَشْف الغطاء في لهذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا يَنْفَكُ عن ثلاثة أمور:

أحدها: الشكوي.

والثاني: إذلال نفسه، وما الينبغي للمؤمن أن يُذِلِّ نَفْسَه ١٤٠٠.

والثالث: إيذاء المسؤول غالباً.

وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة: أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً،

وكسؤال العاري الذي ليس له ما يُواريه.

<sup>(</sup>١) أي: قطعة يسيرة منه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱٤٧٤)، ومسلم (۱۰٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) كل أَثَر من خَذْش أو عَضّ فهو: كَٰذح. وجمعه كُدُوح.

<sup>(</sup>٥) "صحيح أبي داود" (١٦٢٦/١٤٣٢)، و"صحيح الترمذي" (٢٦٠/٥٢٦)، و"صحيح النسائي" (٢٤٩)، و"صحيح ابن ماجه" (١٨٤٠/١٤٩٠)، والدارمي (٣٨٧/١٤٩٠). وسيأتي قسم آخر منه في الصفحة (٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث في «الصحيحة» (٦١٣)، و«صحيح الجامع» (٧٧٩٧). وفسّره ﷺ بقوله: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق».

وأما المحتاج حاجةً مُهمةً، فهو كَمَنْ له جُبّةٌ ولا قميصَ تحتها في الشتاء، فهو يَتَأذَّىٰ بالبرد تَأَذِّياً لا ينتهي إلىٰ حد الضرورة، فكذَّلك من يقدر علىٰ المَشْي لْكن بمشقة، يجوز له أن يسأل أجرةً يَكْتري (١) بها للركوب، وتَزْكه أُولىٰ.

ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأُذُم (٢)، فله أن يسأل، مع الكراهة، وكذُّلك إذا سأل المَحْمِل<sup>(٣)</sup> من هو قادر على الراحلة.

وينبغي في مثل لهذه المسألة أن يُظْهِر الشكر لله تعالى، ولا يَسأل سؤالَ محتاج، بل يقول: أنا مُسْتَغْنِ بما أُمْلِكه، وإنما النفس تطالبني، فيخرج بهذا عن حُد الشكوىٰ لله تعالىٰ.

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا يَنقص بذٰلك في عينه، أو السَّخِيِّ الذي أَعَدّ مالَه للمكارم، فيخرج بذلك من الذّل.

وإن أخذ ممّن يعلم أنه إنما أعطاه حَياءً، لم يَجُزْ له الأخذُ، ويجب رَدُّه إلىٰ صاحبه .

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يَحتاج إليه، من: بيت يَسْكُنه، وثوب يستره، وطعام يُقيمه.

ويراعي في لهذه الدنيا الأشياء ما يدفع الزمان من غير تَنَوُّقِ<sup>(٤)</sup> في شيء من ذٰلك، فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم، لم يَجُزْ أن يسأل أكثر من قُوْتِ يومه وليلته، وإن خاف ألا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال، أبيح له السؤال أكثر من ذلك.

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لِسَنَتِه، وعلى لهذا يتنزل

<sup>(</sup>١) أي: يستأجر.

<sup>(</sup>٢) أي: الطعام الذي يؤكل مع الخبز.

<sup>(</sup>٣) أي: الهودج الذي يوضع علىٰ ظهر الراحلة.

<sup>(</sup>٤) التنوق في الأمر: التأنق فيه.

الحديث المَرْوِيُّ في تقدير الغنى بخمسين درهماً (١)، فإنها تكفي المنفرد المُقْتَصد لِسَنَتِه، فأما ذو العائلة فلا.

#### بيان أحوال السائلين

كان بِشْرٌ الحَافِيْ يقول: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل، وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين.

وفقير لا يسأل، وإن أُعطي أخذ، فذاك من أهل حظيرة القدس. وفقير إذا أحتاج سأل، فكَفّارةُ مسألتِه صِدْقُهُ في السؤال.

قال الشيخ جمال الدين تَخَلَّلُهُ: قلت: وفصل الخطاب أنه متى قَدَرَ الفقير على على دفع الزمان من غير سؤال، لم يَجُزُ له أن يسأل، فإن كان يندفع على مَضَض (٢)، نَظَرْتَ، فإن كان مثله لا يُحْتَمَلُ، ولا يُخاف منه التَّلَفُ، فالسؤال مباحٌ وترْكه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل، وجب عليه أن يسأل.

قال سفيانُ النُّورِيُّ تَظَلُّلُهُ: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار.

### الشطر الثاني من الكتاب وفيه:

## بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته واقسامه ونحو ذلك

آعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد [بيان حقيقة عبارة عَنِ أنصراف الرَّغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط الزهد] المرغوب عنه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه، لم يُسَمَّ زاهداً، كمن ترك التراب لا يُسمَّى زاهداً.

وقد جَرَتِ العادة بتخصيص أسم الزاهد بمن ترك الدنيا، ومن زهد في كل

<sup>(</sup>١) صحيح، سلف في الصفحة (٤٠٠) الحاشية (٥).

<sup>(</sup>٢) يقال: فعلت لهذا على مضض؛ أي: كارها متألّماً.

شيء سوى الله تعالى، فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها، فهو أيضاً زاهد، ولكنه دون الأول.

وآعلم أنه ليس من الزهد ترُك المال، وبَذْله على سبيل السخاء والقوة، وآستِمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحَقارتها بالنسبة إلى نَفاسة الآخرة.

ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب، والآخرة كالذُّرِ يبقى، قَوِيَتْ رغبته في بيع لهذه بهذه. وقد دل على ذٰلك قوله تعالى: ﴿قُلَ مَنَعُ الدُّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اللَّهَ الدُّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّهَ الدُّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّهَ اللهِ اللهُ الل

ومن فضيلة الزهد قوله تعالىٰ؛ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَنَجُا [بيان فضيلة مِنْهُمْ زَهْرَةَ لَكُيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيئِهِ [طه: ١٣١].

وقال النبي ﷺ: «من أصبح وهَمُه الدنيا، شَتَّتَ الله عليه أمره، وفَرَّق عليه ضَيْعَتَه، وجعل فَقْرَه بين عينيه، ولم يَأْتِه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهَمُه الآخرة، جمع الله له هَمَّه، وحفظ عليه ضَيْعَتَه، وجعل غناه في قلبه، وأتَتْه الدنيا وهي راغمة (١)»(٢).

وقال الحسن: يُحشَر الناس عُراةً ما خلا أهل الزهد.

وقال: إن أقواماً أَكْرَموا الدنيا فصَلَبَتْهم علىٰ الخشب، فَأهِينوها، فأَهْنَأُ ما تكون إذا أَهَنْتُموها.

وقال الفُضيل: جُعِل الشركله في بيت، وجعل مفتاحه حُبُّ الدنيا، وجُعل الخير في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.

<sup>(</sup>١) يقال: أرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه بالرُّغام، وهو التراب. لهذا هو الأصل، ثم اَستُعمل في الذُّل؛ والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كُرْه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٥٧٩)، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣١٣/ ٤١٠٥)] من حديث زيد بن ثابت نحوه. وهو في «الصحيحة» (٩٥٠).

وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يُرِيح القلب والبدن، والرغبة فيها تُكْثِرُ الهَمَّ والحزن.

### فصل في درجات الزهد واقسامه

من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مُشْتَهِ، لَكنه يجاهد نفسه، ولهذا يُسمَّئ: المتزهد، وهو مَبْدَأُ الزهد.

الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه، فيكاد يُغجَب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه، كما يترك درهماً لأخذ درهمين، ولهذا أيضاً نقصان.

الدرجة الثالثة: وهي العليا: أن يزهد طوعاً، ويزهد في زهده، فلا يَرىٰ أنه ترك شيئاً، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خِرْقَةً، وأخذ جوهرة، فلا يَرىٰ ذٰلك مُعاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلىٰ نعيم الآخرة: أَخَسُ من خرقة بالإضافة إلىٰ جوهرة. فلذا هو الكمال في الزهد.

و أعلم أن مثلَ من ترك الدنيا، مثلُ مَنْ مَنعه عن باب المَلِك كلبٌ على بابه، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل، فقرُب من الملك. أَفَتَراه يرى لنفسه يداً عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مُقابَلةِ ما قد ناله؟

فالشيطان كلب في باب الله على، يمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح، والحِجابُ مرفوع، والدنيا كَلُقمة، فمن تركها لينال عِزَّ الملك، فكيف يَلتفت إليها؟ ثم إنّ نِسْبَتَها ـ أعني ما سَلِمَ لكل شخص منها ولو عُمِّرَ ﴿ أَلْفَ سَكَنَةٍ ﴾ [البقرة: إليها؟ ثم إلى نعيم الآخرة: أقل مِنْ لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومُدّة العمر قصيرة ولَذّات الدنيا مُكَدَّرة.

وأما أقسام الزهد بالإضافة إلىٰ المرغوب فيه، فعلىٰ ثلاث درجات:

أحدها: الزهد للنجاة من العذاب، والحساب، والأهوال التي بين يَدَيِ الآدميّ، ولهذا زهد الخائفين.

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب، والنعيم الموعود به، ولهذا زهد الراجِين، فإن لهؤلاء تركوا نعيماً لنعيم.

### فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة

والضروريات المُهِمّات سبعة أشياء: المَطْعَمُ، والملبس، والمسكن وأثاثه، والمَنْكَحُ، والمال، والجاه.

**فأما الأول**: وهو المطعم: فأعلم أن هِمّة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ.

وفي الحديث: «إن عباد الله ليسوا بالمُتَنَعِّمين»(١).

وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يَمُرُّ بنا هلال، وهلال، وهلال، وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله ﷺ نار. قال: قلت: يا خالة! فعلىٰ أيّ شيء كنتم تعيشون؟ قالت: علىٰ الأَسْوَدَين: الماء، والتمر<sup>(٢)</sup>.

والأحاديث في ذٰلك كثيرة مشهورة.

وقد كان جمهور من الزُهّاد يُخَشَّنون المَطْعَمِ، وكان فيهم من لا يُطيق ذُلك. فكان الثَّورِيُّ حَسَنَ المَطْعَمِ، وربما حمل في سُفْرته (٣) اللحم المَشْوِيُّ والفالوذَجَ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۱۰۱) عن معاذ. وهو في «صحيح الجامع» (۲٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٧)، ومسلم (٢٩٩٢)، وأحمد (٢٤٤١٢).

<sup>(</sup>٣) السُّفْرة: هو ما يُحمل فيه طعام المسافر، ويطلق أيضاً على طعام المسافر ذاته.

<sup>(</sup>٤) هي: حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرى، وتصنع الآن من النشاء والماء والسكر والرز ومواد أخرى.

وفي الجملة، فالزاهد يقصد ما يُصْلِح به بدنه، ولا يزيد في التنعُم، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحمل التخشّن.

وقد يدّخر بعض الناس الزاد الحلال يَتَقَوَّتُه، فلا يُخْرِجه ذٰلك من الزهد، فقد كان السَّبْتي يعمل من السبت إلى السبت ويَتَقَوَّتُه.

وورث داودُ الطائيُّ عشرين ديناراً، فأنفقها في عشرين سنة.

الثاني: الملبس: فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد، ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تَجمُّل، لئلا يُخْرِجَه التقشُّفُ إلى الشهرة. وكان أكثر لباس السلف خَشِناً، فصار لُبسُ الخَشِنِ شهرةً.

وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجتْ إلينا عائشة رضي الله عنها كساء مُلَبَّداً (١)، وإزاراً (٢) غليظاً، وقالت: قُبِضَ رسول الله ﷺ في هذين (٣). أخرجاه في «الصحيحين».

وعن الحسن قال: خطب عمر ﷺ وهو خليفة، وعليه إزار فيه أثنتا عشرة وعن الحسن قال: خطب عمر ﴿

الثالث: المسكن: فللزاهد فيه ثلاث درجات:

أعلاها: ألّا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه، بل يقنع بزوايا المساجد، كأصحاب الصُّفة (٤).

<sup>(</sup>١) أي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللُّبْدة \_ وهي الخرقة التي يرقع بها صدر القميص \_ ويقال: المراد هنا المُرقّع.

<sup>(</sup>٢) هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٠٨)، ومسلم (٢٠٨٠). وهو في "صحيح أبي داود" (٣٠٥). و"صحيح سنن الترمذي" (١٤١٧/١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) هم فقراء المهاجرين ومَن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه.

وأوسطها: أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه، مثل كوخ<sup>(۱)</sup> من سَعَفِ<sup>(۲)</sup>، أو خُصُّ<sup>(۳)</sup> وما أَشْبَهَ ذٰلك.

وأدناها: أن يطلب حُجْرةً مبنية.

ومتى طلب السعة وعلو السقف، فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله ﷺ ولم يضع لبنة علىٰ لبنة (٤).

قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله ﷺ، نِلْتُ السقف(٥).

وفي الحديث:

إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب(٦).

وقال إبراهيم النَّخَعيُّ كَغْلَللهِ: إذا كان البنيان كَفافاً، فلا أجر ولا وِزْرَ.

وفي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يُجاوز حد الزهد.

الرابع، أثاث البيت: فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف، ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده، فيأكل في القَصْعة، ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العَدَد في الآلة، أو في نَفاسة الجنس، خرج عن الزهد.

ولينظر إلى سيرة رسول الله على . ففي «صحيح مسلم»، من حديث عمر بن الخطاب على حالى حصير، وإذا

<sup>(</sup>١) بيت مُسَخَّم بلا كُوَّة يدخل منها الهواء والضوء.

<sup>(</sup>٢) أي: جريد النخل وورقه.

<sup>(</sup>٣) بيت يعمل من الخشب والقصب.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه صفحة (٢٤٣) حاشية (١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٦٧٢) من قول خباب بن الأرت، وليس من قول النبي ﷺ كما يوهمه صنيع المؤلف. وهو في «المشكاة» (٥٦٨٢).

الحصير قد أُثّر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله ﷺ، فإذا أنا بقبضة من شعير، نحو الصاع<sup>(١)</sup>. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئاً يَرُدُ البصر<sup>(٢)</sup>. والحديث مشهور في «صحيح مسلم».

وقال عليَّ ﷺ: تزوجتُ فاطمة وما لي ولها فراشٌ إلا جِلْدُ كَبْشِ. كنا ننام عليه بالليل، ونَعْلِفُ عليه الناضِح<sup>(٣)</sup> بالنهار، وما لي خادمٌ غيرها، ولقد كانت تَعْجِنُ، وإن قُصَّتَها (٤) لَتَضْرِبُ حَرْفَ الجَفْنة (٥) من الجهد الذي بها.

ودخل رجل على أبي ذر ﷺ، فجعل يُقَلِّب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر! ما أرى في بيتك متاعاً، ولا أثاثاً. فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت لههنا، فقال: إن صاحب المنزل لا يَدَعُنا فيه.

الخامس، المنكح: لا معنى للزهد في أصل النكاح، ولا في كثرته.

قال سهل بن عبدالله: حبب إلىٰ رسول الله ﷺ النساء (٦).

وكان عليٌّ ﷺ من أزهد الصحابة، وكان له أربع نسوة، وبِضْعَ عَشْرةَ سُرِّيَّةٌ <sup>(٧)</sup>.

وكان أبو سليمان الدارانيُّ يقول: كُلُّ ما شغلك عن الله، من: أهل، ومال، وولد، فهو مشؤوم.

وكشف الغطاء عن ذٰلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على

<sup>(</sup>١) هو مكيال أربعة أمداد يقدر تقريباً بـ ٢,٧٥ ليتراً.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٧٩)، وكذا البخاري (٢٤٦٨) كلاهما روى اللفظين.

<sup>(</sup>٣) هو الجمل الذي يستقى عليه.

<sup>(</sup>٤) القُصة بالضم: الناصية، وهي شعر مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٥) أي القصعة؛ وهي: وعاء يؤكل فيه ويُثرد، وكان يتخذ من الخشب غالباً.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي [«صحيحه» (٣٦٨٠)]، وأحمد (١٢٢٧٩ و١٣٠٤١ و١٤٠٢١) عن أنس. وهو في «صحيح الجامع» (٣١٢٤)، و«المشكاة» (٥٢٦١).

<sup>(</sup>V) هي الجارية المملوكة، أي: العَبْدة.

نفسه، تَعَيِّن عليه النكاح. فأما من لا يخاف، فَهَلِ النكاح في حقه أفضل أو التعبيد؟ فيه آختلاف بين العلماء. والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة، فلا يقدح ذلك في دينه، ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح هَمَّه، ويَكُفُّ بَصَرَه، ويَرُدُّ فِكُره، فهذا غايةٌ في الفضيلة، وعليه يُحْمَل حالُ رسول الله عَيِّم، وحالُ عليً هم، ومن جرى مُجْراهما، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بتركِ الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضِمْناً وتَبَعاً للمقصود.

وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدُّون على الجميلة، وذُلك محمول على أنّ تلك تكون إلى الدِّين أَمْيَلَ، والنفقة عليها أقل، والأهتمام بأمرها يسيرٌ، بخلاف المستحسنة، فإنها تشتت القلب، وتشغله، وتريد زيادة في النفقة، وربما لم يكن.

وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: أريد مِرْطاً (١) فَتَمْرُطُ دينه.

السادس، المال: وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف.

وكان حَمَّاد بن سَلَمة إذا فتح حانوته وكَسِبَ حَبَّتَين، قام.

وكان سعيد بن المُسَيَّبِ يَتَّجِرُ في الزيت، وخَلَّف أربعَمِئة دينار، وقال: إنما تَركُتُها لأَصونَ بها عِرْضي وديني.

<sup>(</sup>۱) المرط، بكسر الميم واحد المروط، وهي أكسية من صوف، أو خَزِّ - أي: حرير - كان يؤتزر بها، وقوله: تمرط دينه. أي: تذهب به. من قولهم: مرط الشعر: إذا نتفه وأزاله.

السابع، الجاه: ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، وأشتغالُ الزاهد بالزهد يُمهِّد له الجاهَ في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك.

وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال، فيقولون: لا نأخذه، نخاف أن يُفْسِدَ علينا دينَنا.

### فصل في بيان علامات الزهد

قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، فإن ترك المال، وإظهار التخشّن، سَهْلٌ على من أحب المدح بالزهد، فَكَمْ من راهبٍ قد لازم الدَّيْر، وقلًلَ المَطْعَم، وقوَّاه على ذلك حب المَحْمَدة، كما سبق ذكره في (كتاب: الرياء).

ولا بد من الزهد في فُضول الأموال والجاه جميعاً، حتى يَكمل الزهد في حظوظ النفس، فأول معرفة الزهد مُشْكِلٌ.

وقد قال أبن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد.

وينبغي أن يعوَّل في لهذا على ثلاث علامات:

الأولى: ألا يفرح بموجود، ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: ﴿ لِكَيْتُلَا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَدَكُمُ ۖ [السحديد: ٢٣]. ولهذا علامة الزهد في المال.

الثاني: أن يستوي عنده ذامُّه ومادِحُه، ولهذه علامة الزهد في الجاه.

الثالث: أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة.

فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالىٰ، فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء، فلا يجتمعان.

قيل لبعضهم: إلامَ أفضى بِهِمُ الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله.

قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس، ومَنْ يطلبها: ماشِطَتُها<sup>(١)</sup>، والزاهد يُسَخُم (٢) وجهها، ويَنْتِفُ شعرها، ويخرق ثوبها، والعارف مشتغل بالله تعالىٰ عنها.

فهٰذا ما أردنا ذِكْره من حقيقة الزهد وأحكامه.

وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل.

فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) التي تتخذ المشاطة حرفة، وهي من الحرف المرذولة، وأكثر ما تحتاجها القبيحة.

<sup>(</sup>٢) يقال: سخم الله وجهه، أي: سوده من السخمة وهي السوداء، ويريد هنا أن الزاهد يكره فيها ويظهر عيوبها.

# ٣٦ - كِتَابُ النُوحِيدُ وَالنُوكِل

#### بيان فضيلة التوكل

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَا عَمْرانَ: ، ١٦٠. المائدة: ١١. التوبة: ٥١. إبراهيم: ١١. المجادلة: ١٠. التغابن: ١٣] وقال: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ [الطلاق: ٣].

وفي الحديث: أن النبي ﷺ ذكر أنه يدخل الجنة من أُمَّتِه سبعون ألفاً لا حسابَ عليهم، ثم قال: «هم الذين لا يَكْتَوُون (١)، ولا يَسْتَرْقُون (٢)، ولا يَسْتَرْقُون (٢)، ولا يَشَتَرْقُون (٣)، ولا يَتَطَيّرون (٣)، وعلىٰ ربهم يَتَوكّلون (٤) أخرجاه في «الصحيحين».

وعن عمر بن الخطاب رهي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لو أنكم تَوَكَّلْتم علىٰ الله حَقَّ تَوَكُّله، لَرَزَقكم كما يَرْزُق الطير تغدو خِماصاً وتَرُوح بطاناً» (٥).

وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أسألك التوفيق لِمَحَابُكَ من الأعمال، وصِدْقَ التوكُلِ عليك، وحُسْنَ الظنُ بك» (٦).

<sup>(</sup>١) الكَيُّ: إحراق الجلد بحديدة مُخماة ونحوها، وهو من العلاج المعروف في كثير من الأمراض.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يطلبون الرّقية، وهي العُوذة والكلام المتْلُوّ علىٰ المريض وغيره لشفائه من الآفات.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يتشاءمون.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٥٤١ و٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) أي: تغدو بُكرة وهي جياع، وتروح عِشاء وهي ممتلئة الأجواف. والحديث صحيح، سلف في الصفحة (١٠٥) حاشية (٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم عن الأوزاعي مرسلاً، والحكيم عن أبي هريرة. وهو في "ضعيف الجامع" (١١٨٩)، و"الضعيفة" (٢٩١٠).

والتوكل يبتني على التوحيد، والتوحيد طبقات:

منها: أن يُصَدِّقَ القلبُ بالوحدانية المُتَرْجَم عنها قولك: ﴿لَاۤ إِلَهَ [بيان حقيقة إِلّا اللّهُ ﴾ [الصافات: ٣٥. محمد: ١٩] وحده ﴿لَا شَرِيكَ لَمُ ﴾ [الانعام: التوحيد الذي هو [١٦٣]، ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَنَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى ﴾ [النغابن] أصل التوكل]. فيصدِّقُ بهذا اللفظ، لكن من غير معرفة دليل! فهو أعتقاد العامة.

الثانية: أن يرى الأشياء المختلفة، فيراها صادِرة عن الواحد، ولهذا مقام المُقَرَّبين.

الثالثة: أن الإنسان إذا أنكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله، لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه! والكُلُّ مُسَخُرون له، فلا يَعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومَن آنكشفت له الحقائق، علم أن الريح لا تتحرك بنفسها، ولا بدّ لها من محرّك، فألتفات العبد في النجاة إلى الريح يُضاهي التفات مَنْ أُخِذَ لِتُضْرَبَ عنقه، فوقع له المملكُ بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بِذِكر الحِبْر والكاغَدِ (١) والقلم الذي كتب به التوقيع ويقول: لولا لهذا القلم ما تَخلصتُ، فيرى نجاته من القلم لا من مُحرِّكِ القلم، ولهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه، شكر الكاتب دون القلم، وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق: أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مُسَبِّب الأسبابِ الرَّفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ الله الموج: ١٦].

<sup>(</sup>١) كلمة مُعَرِّبةُ الأصل، تعنى: الصحيفة يكتب فيها.

### فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك

أُعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة، يقال: وكل فلان أمره إلى فلان، أي فَوَّض أمره إليه، وأعتمد فيه عليه.

فالتوكل عبارة عنِ أعتماد القلب على المُوَكّل، ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا أعتقد فيه أشياء: الشفقة، والقوة، والهداية.

فإذا عرفت لهذا، فَقِسْ عليه التوكل على الله سبحانه.

وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعلَ سواه، واَعتقدتَ مع ذلك أنه تامُّ العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، ولا وراء علمه علم، ولا وراء رحمته رحمة، اتَكَلَ قلبك عليه وحده لا مَحالة، ولم يلتفت إلىٰ غيره بوجه، فإن كنت لا تجد لهذه الحالة من نفسك، فسَبَبُه أحدُ أمرين:

إما ضعف اليقين بأحد لهذه الخصال.

وإما ضعف القلب بأستيلاء الجُبْن عليه، وأنزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه، فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوَهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين، فإنه من يتناول عسلاً فشبه بين يديه بالعَذِرة (١)، ربما نَفِرَ طَبْعُه منه، وتَعذّر عليه تَناوُلَه.

ولو كُلِفَ العاقل أن يَبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت، نفر طبعه من ذلك، وإن كان متيقناً كونه ميتاً جماداً في الحال، ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات، وذلك جُبْنٌ في القلب، وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منه، وقد يَقوىٰ حتىٰ يصير مَرَضاً، حتىٰ يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه.

فإذاً لا يَتم التوكل إلا بقوة القلب، وقوة اليقين جميعاً، فإذا أنكشف لك معنى التوكل، وعلمت الحالة التي تُسمّىٰ توكُلاً، فأعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات:

<sup>(</sup>١) أي: الغائط.

الأولى، ما ذكرناه، وهو: أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته، كحاله في الثقة بالوكيل.

الدرجة الثانية، وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها، ولا يعتمد إلا إياها، وإن نابه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه، وأول سابق إلى لسانه: يا أماه. فمن كان تألهه (١) إلى الله، ونظره إليه، وأعتماده عليه، كَلِفَ (٢) به كما يَكْلَفُ الصبيُ بأمه، فيكون متوكّلاً حقاً.

والفرق بين لهذا وبين الأول، أن لهذا متوكّلٌ قد فَنِيَ في توكّله عن توكّله، إذْ لا يلتفت إلىٰ غير المتوكّلِ عليه، ولا مَجال في قلبه لغيره. وأما الأول، فهو متوكّل بالتكليف والكسب، وليس فانياً عن توكله، بل له التفات إليه، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكّل عليه وحده.

الدرجة الثالثة، وهي أعلى منهما: أن يكون بين يَدَيِ الله تعالىٰ مثل الميت بين يدي الغاسل، لا يفارقه، إلا أنه لا يرىٰ نفسه ميتاً، ولهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلىٰ أمه، ويصيح ويتعلق بذيلها.

ولهذه الأحوال توجد في الخلق، إلا أن الدوام يبعد، ولا سيما المقام الثالث.

#### فصل في بعض اعمال المتوكلين

قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض، كالخِرْقة، وكَلَحْمِ على وَضَمِ<sup>(٣)</sup>، ولهذا ظن الجُهّال، فإن ذٰلك حرام في الشرع.

<sup>(</sup>١) أي: تَنَسُّكه وتعبُّده، وتطلق أيضاً على من اَدّعىٰ الألوهية، فهما معنيان متغايران.

<sup>(</sup>٢) أي: أحبه وأولع به.

<sup>(</sup>٣) الوضم كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو غيره، يوقى به من الأرض.

والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكّل في حركة العبد وسَعْيِه إلى مقاصده. وسعي العبد إمّا أن يكون لجلبِ نفعٍ مفقود كالكسب، أو لحفظِ موجودٍ كالادّخار، وإمّا لدفع ضررٍ لم ينزل، كدفع الصائل<sup>(١)</sup>، أو لإزالة ضرر قد نزل، كالتداوي من المرض، فحركات العبد لا تَعْدو هٰذه الفنون الأربعة.

١ - الفن الأول، في جلب المنافع، فنقول: الأسباب التي بها تُجلب المنافع على ثلاث درجات:

أحدها: سبب مقطوع به كالأسباب التي أرتبطت بها المُسَبَّبات بتقدير الله تعالى ومشيئته أرتباطاً مُظرداً لا يختلف، مثاله: أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، فلا تَمُدُّ يدك إليه وتقول: أنا متوكل، وشرط التوكل تَرْكُ السَّغي. ومَدُّ اليد إلى الطعام سعي، وكذلك مَضْغُه وابتلاعه، فهذا جنون مَخض، ليس من التوكل في شيء، فإنك إذا أنتظرت أن يخلق الله فيك شبعاً دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يُسَخُّر ملكاً ليمضغه ويُوصِلُه إلى مَعِدتك، فقد جهلت سنة الله.

وكذلك لو لم تزرع، وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بَذْرٍ، أو تَلِدَ الزوجة من غير وقاع، فكل ذلك جنون، وليس التوكل في لهذا المقام ترك العمل، بل التوكّل فيه بالعلم والحال.

أما العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالىٰ خلق الطعام، واليد، والأسباب، وقوة الحركة وأنه الذي يُطْعِمك ويَسْقيك.

وأما الحال: فهو أن يكون قلبك وأعتمادك على فضل الله تعالى، لا على اليد والطعام، لأنه ربما جَفّت يدك، وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام، فَمَدُّ اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل.

الدرجة الثانية: الأسباب التي ليست مُتَيَقَّنةً، لكن الغالب أن المسببات لا

<sup>(</sup>١) هو المعتدي القاهر للناس.

تَحصل دُونها. مثاله من يفارق الأمصار، ويخرج مسافراً إلى البوادي التي لا يُطْرقها (١) الناس إلا نادراً، ولا يستصحب معه شيئاً من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله مَنْهِي عنه وحَمْلُه للزاد مأمورٌ به؛ فإن رسول الله ﷺ لما سافر تَزَوَّدَ واستأجر دليلاً إلى المدينة (٢).

الدرجة الثالثة: مُلابَسة الأسباب التي يُتَوهَّم إفضاؤها إلى المُسَبَّبات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحاً وفعله لا يخرج عن الشرع، لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش.

وترك التكسّب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فِعْل البطّالين<sup>(٣)</sup> الذين آثروا الراحة، وتعللوا بالتوكل.

قال عمر ﷺ: المتوكل الذي يُلقى حَبَّة في الأرض ويتوكل على الله.

٢ - الفن الثاني، في التعرض للأسباب بالأدّخار: ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب مثله عن جمع هَمّه، فأدّخاره إياه لا يُخرجه عن التوكل، خصوصاً إذا كان له عائلة.

وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب ﴿ أَنَ النَّبِي ﷺ كَانَ يَبِيعُ لَا يَبِيعُ لَا يَبِيعُ لَا يَبِيعُ لَا يَبِيعُ لَخُلُ بني النَّضير، ويحبس لأهله قُوتَ سَنَتِهم (٤).

فإن قيل: فقد نهي رسول الله ﷺ بلالاً أن يَدَّخر (٥)

فالجواب: أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي أن يدّخر فيجوعون، بل الجواب: أن حال بلال وأمثاله من أهل الصّفة كان مقتضاها

<sup>(</sup>١) أي: لا يَسْلَكُها.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٠٥) عن عائشة لكن، وقع فيه أنها قالت:

فجهزناهما أحتّ الجهاز، ووضعنا لهما سُفرة في جِراب.

<sup>(</sup>٣) هم العاطلون عن العمل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٥٧)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) هو في «المشكاة» (١٨٨٥)، و«صحيح الترغيب» (٩٠٨ و ٩٠٩).

عدم الأدّخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال على الادّخار الحلال.

٣ - الفن الثالث، مباشرة الأسباب الدافعة للضرر؛ ليس من شرط التوكّل تَرْك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المَسْبَعة (١)، أو مَجرىٰ السيل، أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك مَنْهيّ عنه.

وكذُّلك لا ينقض التوكُّل لُبْس الدُّرْع، وإغلاق الباب، وشد البعير بالعِقال. قال الله تعالىٰ: ﴿وَلِيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُم ﴾ [النساء: ١٠٢].

وجاء رجل إلىٰ النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله أَغْقِلُها (٢) وأتوكّل، أو أُطْلِقها وأتوكّل، أو أُطْلِقها وأتوكّل، (٣).

ويتوكل في ذلك كلّه على المُسَبِّ لا على السبب، ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه، ومتى عَرض له إذا سُرق متاعُه أنه لو أحترز لم يُسرق، أو أَخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بانَ بُغدُه عن التوكّل.

وليعلم أن القَدَرَ له كالطبيب، فإن قُدِّمَ إليه الطعام فَرِحَ، وقال: لولا أنه عَلِمَ أن الغذاء أن الغذاء ينفعني ما قَدِّمه، وإنْ مُنِعه فرح. وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لَمَا منعني.

و أعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق، لم يَصِحَّ توكّله، فإن سُرق متاعه رضي بالقضاء، وأَحَلَّ (٤) الآخِذ، شَفَقة على المسلمين.

<sup>(</sup>١) أي: أرض كثيرة السباع.

<sup>(</sup>٢) عَقَل البعيرَ: ضم رُسغ يده إلى عَضُده، وربطهما معاً بالعقال (أي: الحَبْل) ليبقى باركاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي [«صحيحه» (٢٥١٧/٢٠٤٤)] عن أنس. وهو في «صحيح الجامع» (١٠٦٨)، و«تخريج مشكلة الفقر» (٢٢).

<sup>(</sup>٤) أي: أباحه له، وعفا عنه.

فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قُطِعَ عليه الطريق، وأُخذ ماله فقال: إن لم يكن غَمُك، كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثرَ مِنْ غَمُك بمالك فما نصحت المسلمين.

٤ - الفن الرابع، السعي في إزالة الضرر، كمداواة المريض ونحو ذلك:
 أعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

إلىٰ مقطوع به، كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع، فهٰذا القسم ليس تركه من التوكّل في شيء.

القسم الثاني: أن يكون مظنوناً، ك: الفصد، والحجامة، وشرب المُسهِّلِ، ونحو ذُلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله ﷺ قد تداوى (١) وأمر بالتداوى (٢).

وقد تدواي خلق كثير من المسلمين، وأمتنع عنه أقوام توكُّلاً.

كما روي عن أبي بكر الصّديق ﷺ أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني ﴿فَعَالٌ لِمَا﴾ أريد.

قال المصنف تَغْلَثُهُ: والذي ننصره أن التداوي أفضل، ونحمل حال أبي بكر ﷺ أنه قد تداوى ثم أمسك بعد أنتفاعه بالدواء، أو يكون عَلِمَ قُرْبَ أجله بأمارات (٣).

وأعلم أن الأدوية أسباب مُسَخِّرة بإذن الله تعالىٰ.

القسم الثالث: أن يكون السبب مَوْهوماً، كالكَيّ، فيخرج عن التوكل، لأن النبيّ ﷺ وصف المتوكلين بأنهم «لا يكتوون» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر في العراقي ٤/ ٢٨٤–٢٨٥، والزبيدي ١٨/٩-٥١٩.

<sup>(</sup>٢) منها ما أخرجه أصحاب السنن عن أسامة بن شريك. وهُو في "صحيح الجامع" (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي: علامات.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (٤١٢) حاشية (٤).

وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله: «لا يكتوون» على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي ﷺ كان يرقي الرقية بعد نزول المرض<sup>(۱)</sup>، وقد كوى أسعد ابن زرارة رضي الله عنه (۲).

وأما شكوى المريض، فهي مخرجة عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يُتَرْجم عن الشكوى.

فكان الفضيل يقول: أشتهي مرضاً بلا عوّاد.

وقال رجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حُممتَ البارحة؟ قال: إذا قلت لك: (أنا بخير)، فلا تخرجني إلىٰ ما أكره.

فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده، فإنه لا يضره. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، ويقول: إنما أصف قدرة الله في، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يُقَوِّيه على الضراء، ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكراً لها، ولا يكون ذلك شكوى.

وقد روينا أن النبيِّ بَيْكِيْرُ قال:

(إني أُوعَك (٣) كما يُوعك رجلان منكم

### آخر التوكل

<sup>(</sup>۱) الرقية والإرقاء هو في «صحيح مسلم» (۲۱۹۱–۲۱۹۷)، وأحمد (۲۳۱۹۹). و«الصحيحة» (۵٤۸).

<sup>(</sup>۲) ورد نحوه في «صحيح ابن ماجه» (۳٤٩٣/۲۸۱٤) أنه كوى سغد بن زرارة.

<sup>(</sup>٣) الوعك: الحُمِّي، وقيل: أَلَمُها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧١) عن ابن مسعود. وهو في "صحيح الجامع» (٢٤٥٥).

# ٢٧ - كِتَابُ الْحَبَّت وَالشوق وَالْأنس وَالرَّضي

أعلم أن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها، وتابعٌ من توابعها، كالشوق، والأنس، والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مُقَدِّمتها، كالتوبة، والصبر، والزهد وغيرها.

[بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى] وأعلم أن الأمة مُجْمِعة على أن الحب لله ولرسوله فرض، ومن شواهد المحبة قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبَّا يَلَةً ﴾ [البقرة: ١٦٥]. ولهذا دليل على إثبات الحب لله، وإثبات التفاوُت فيه.

وفي الحديث الصحيح: أن رجلاً سأل رسول الله على عن الساعة فقال: «ما أعددت لها؟» قال: يا رسول الله! ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله على:

«المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت» (١). فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها.

وروي أن مَلَك الموت جاء إلى إبراهيم الخليل عَلَيْتُلَا ليقبض روحه، فقال له: هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت أقبض.

وقال الحسن البصري تَخَلَّلُهُ: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى - لا من حيث نسبته إلى الله - فذلك لجهله وقصوره عن معرفته، فأما حب الرسول على فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء، لأن محبوب المحبوب محبوب، بل إن ما يفعل المحبوب محبوب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱۵۳)، ومسلم (۲۲۳۹) عن أنس، دون: «المرء مع من أحب».

ورسول المحبوب محبوب، وكل ذلك يرجع إلىٰ حُبِّ الأصل، ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالىٰ، ولا مُستحِقَّ للمحبة سواه.

وإيضاح ذٰلك يرجع إلىٰ أسباب:

[بيان أن أحدها: أن الإنسان يحب نفسه، وبقاءه، وكماله، ودوام وجوده، المستحق للمحبة ويكره ضد ذلك من الهلاك والعَدَم والنقصان، ولهذا جِبِلَّهُ (١) كُلُّ هو الله وحده]

هو الله وحده]
حَى، لا يُتَصَوَّر أن يَنْفَكَ عنها. ولهذا يقتضي غاية المحبة لله كَالَى،

فإن الإنسان إذا عَرف به، عَرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه المُختَرعُ له، المُوجِد لِذَاتِه بعد أن كان عَدَماً مَخضاً لولا فضلُ الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصريُّ: من عرف ربه أحبه، ومَنْ عَرف الدنيا، زَهِدَ فيها. وكيف يُتصَوَّرُ أن يُحبِ الإنسان نفسه، ولا يحب ربه الذي به قِوام نفسه.

السبب الثاني: أن الإنسان بالطبع يُحبُّ من أحسن إليه ولاطفه ووَاساه، وأنتدب لِنصرته وقَمع أعدائه، وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوبٌ عنده لا مَحالة. وإذا عرف الإنسان حَقَّ المعرفة علم أن المُحْسِنَ إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط. وأنواع إحسانه لا يحيط به حصرٌ، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا لِيَمْتَ اللهِ لا تَحْمُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤. النحل: ١٨].

وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في (كتاب: الشكر)، ولكنا نبيّن أن الإحسان من الناس غير مُتَصَوَّرِ إلا بالمَجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالىٰ:

بيان ذلك أن نفرض أن شخصاً أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك، ومَكّنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط، فإنه إنما تم إحسانه بماله، وبقدرته على المال، وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي أنعم بخَلْقه وخَلْق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه، وصَرَف وجهه إليك، وألقىٰ في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك، ولولا ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهوراً في التسليم لا

<sup>(</sup>١) أي خِلْقَةُ وطبعً.

يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي أضطره وسَخَّره لك، فهو جارٍ مَجرى خازن أميرٍ أمره أن يُسَلِّم إلى الإنسان خِلْعة (١) خلعها عليه الأمير، فإن الخازن لا يُرى مُخسِناً بتسليم خِلْعة الأمير، لأنه مضطر إلى طاعته، ولو خلاه الأمير ونَفْسَه لَمَا سَلَّم ذٰلك. وكذٰلك كل محسن، لو خلاه الله ونَفْسَه، لم يبذل حَبَّة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي، ويُلقي في نفسه أن حَظَّه في بذل ذٰلك، فيَبْذُله. فينبغي للعارف ألا يحب إلا الله، إذِ الإحسان من غيره مُحالً.

السبب الثالث: أن المحسن في نفسه - وإن لم يصل إليك إحسانه - محبوبٌ في الطباع، فإنه إذا بلغك عن مَلِكِ من الملوك أنه عالمٌ عادل عابد رفيق بالناس، مُتلطِّف بهم وهو في قطر بعيد، فإنك تحبه، وتجد في نفسك مَيْلاً كثيراً إليه، فهذا حب المحسن من حيث إنه محسنٌ، فضلاً عن أن يكون محسناً إليك. وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي ألا يحب غيره. إلا بحيث أن يَتعلَّق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة، بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم، إلى غير ذلك من النَّعمِ التي لا تُحصى، كما قال تعالى: ﴿وَإِن نَعَدُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحصى حسنةٌ من حسنات قدرته، فمن عرف هذا لم يُحِبُّ إلا الله تعالى.

وكذلك نقول: كل من كان مُتَّصفاً بالعلم، أو القدرة أو كان متنزهاً عن الصفات الرذيلة، فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصَّدِيقين الذين تحبهم القلوب طبعاً، ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه، وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تُحَبُّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا نَسَبْتَ هٰذه الصفات إلى صفات الله عَلَى وَجدتَها مُضْمَحِلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) هي ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب مِنْحة، وأصلها أن يخلع المعطي الثوب ويعطيه لغيره.

أما العلم: فإن علم الأولين والآخرين: من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل، حتى ﴿لَا يَعَرُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سبا: ٣]. وقد خاطب الخلق كلهم فقال: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْقِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿فَيَ الْإِسراء].

ولوِ أجتمع أهل الأرض والسماوات على أن ﴿ يُحِيطُوا بِعِلِهِ هِ ايونس: ٢٩] وحِكْمته في تفصيل خَلْقِ نملة، أو بعوضة، لم يَطَّلعوا على عُشْرِ عُشْرِ ذُلك، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ هِثَى ءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والقدر اليسير الذي عَلِمه الخلقُ كلّهم، بتعليمه عَلِموه. فَفَضْلُ علم الله سبحانه على علم الخلائق كلهم خارجٌ عن النهاية، ومعلوماته لا نهاية لها.

وأما صفة القدرة: فهي أيضاً صفة كمال، فإذا نسبتَ قدرة الخلق كُلُهم إلى قدرة الله تعالى، وجدت أعظم الأشخاص قوة، وأوسعهم ملكاً، وأقواهم بطشاً، وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره، غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه، وعلى بعض أمتحان الإنس في بعض الأمور، وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ﴿ضَرَّا وَلا نَقْعًا وَلا ﴾ يملك ﴿مَوْتًا وَلا حَيَوة وَلا نَشُورًا لَا الفرقان]، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى، ولا على حفظ لسانه من الخرس، ولا آذانه من الصمم، ولا بدنه من المرض، ولا يقدر على ذرة من ذرات المخلوقات. وما هو قادر عليه من نفسه وغيره، فليست قدرته من نفسه، بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والمُمَكن له من ذلك. ولو سلّط بعوضة على أعظم مَلِكِ وأقوى شخصٍ لأَهْلَكتُه، فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه.

قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض؛ ذي القرنين: ﴿إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي النَّرْضِ﴾ [الكهف: ٨٤] فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى، فنواصي الخلق جميعهم في قبضته وقدرته؛ إنْ أَهْلَكَهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرّة، وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعبأ بخلقه، فلا قادر إلا هو، فله الكمال والعَظَمَة والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. فإنْ تُصُوِّر أَنْ تحبّ قادراً؛ لكمال قدرته وعَظَمته وعِلْمِه، فلا يَستحق ذلك سواه، ولا يُتَصَوَّر كمال

التقديس والتنزيه إلا له سبحانه، فهو الواحد الذي لا ند له، الفرد الذي لا ضد له، الصمد، الذي لا منازع له، الغنى الذي لا حاجة له، القادر الذي ﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤ ﴿ إِلَّا عمران. الحج: ١٨]. و﴿ يَخَكُمُ مَا يُرِيدُ ١٨ ﴿ المائدة] لا راد لِحُكْمه، ولا مُعَقِّب لقضائه، العالم الذي ﴿لَا يَعَزُّبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ ﴾ [سبأ: ٣] ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [يونس: ٦١].

وكمال معرفة العارفين: الأعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المُستحِق لكمال المحبة أستحقاقاً لا يساهم فيه أصلاً.

# فصل في بيان أن أَجَلَّ اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وانه لا يُتَصَوَّر أن يُؤْثِر على ذلك لذة اخرى إلا من حُرم هذه اللذة

أعلم أن اللذَّات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكلّ قوةٍ وغريزةٍ لذّةً. ولم تُخلق لهذه الغرائز عبثاً، بل لأمر من الأمور، وهو مقتضاها بالطبع:

فغريزة شهوة الطعام خُلِقتْ لتحصيل الغذاء الذي به القِوام.

ولذَّة البصر والسمع في الإبصار والإسماع.

وكذلك في القلب غريزة تُسمَّىٰ النَّور الإلهي، وقد تُسمَّىٰ العَقْلَ، وتُسمَّىٰ البصيرة الباطنة، وتُسمّى نور الإيمان واليقين، ولهذه الغريزة خُلِقتْ لِيُعْلَم بها حقائقُ الأمور كلها بطبعها، فمُقتضى طبعِها العلمُ والمعرفة، وذٰلك لذَّتُها.

وليس يخفىٰ أن العلم والمعرفة، ولو في شيء خسيس: يُفْرَح به، وأن من ينسب إلىٰ الجهل ولو في شيء خسيس: يَغْتَمُّ به، وكل ذٰلك لفَرْط لذَّة العلم، وما يستشعره من كمال ذاته. فإن العلم من أحسن الصفات ومُنتهى الكمال، ولذُّلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أُثنى عليه بالذكاء، وغزارة العلم، ثم ليس لذَّة العلم بالحِراثة والخياطة كَلَذَّة العلم بسياسة الملْك وتدبير أمر الخلق، ولا لذَّة العلم بالشُّعْر والنحو، كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السموات والأرض، بل لذة العلم بقَدْرِ شَرَف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم، فبهذا أستبان أنه ألذ المعارف أشرفها، وشرفها بحَسَبِ شرف المعلوم، فإن كان في المعلومات ما هو الأجلّ والأكمل والأشرف والأعظم، فالعلم به ألذّ العلوم لا محالة وأشرفها.

وليت شعري، هل في الوجود شيء أجلّ وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومُكَمِّلِها ومُزَيِّنِها ومُبْدِئِها ومُغيدها ومُدَبِّرها ومُرتِّبِها؟ وهل يُتَصَوَّر أن يكون حَضْرةٌ في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وَضفُ الواصفين؟

فينبغي أن تعرف أن لذّة المعرفة أقوى من جميع اللذّات المُدْرَكة بالحواس الخمس، فإن المعاني الباطنة أغلبُ على ذوي الكمال من اللذّات الظاهرة، فلو خُير الرجل بين لذّة أكل الدجاج السمين واللوزينج (١)، وبين لذّة الرياسة، وقهر الأعداء، ونَيْل درجة الاستيلاء، فإن كان المُخَيِّرُ خسيسَ الهِمّة مَيِّتَ القلبِ شديدَ الشهوة البَهِيميّة أختار اللحم والحَلْواء، وإن كان عَلِي الهِمّة كاملَ العقل، فإنه يختار الرياسة، ويَهُون عليه الجوع والصبر على ضرورة القُوتِ أياماً. فأختياره للرياسة دليلٌ على أنه ألذّ عنده من المطعومات الطيّبة.

وكما أن لذّة الرياسة أغلب اللذّات على من جاوز نقصان الناقص الهمّة، فلذّة معرفة الله الله والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذٌ من الرياسة التي هي أعلى اللذّات الغالبة على الخلق، ولهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذّتين جميعاً، فإنه لا محالة يُؤثِر التبتّل والتفرّد والفكر والذكر، وينغمس في بحار المعرفة، ويترك الرياسة، ويحتقر الخلق، لِعِلْمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته، وكون ذلك مشوباً بالكدر، مقطوعاً بالموت. وتعظم عنده معرفة الله الله ومطالعة صفاته وأفعاله، ونظام مملكته، فإنها خالية عن المُزاحِمات والمُكدرات، مُتسِعة للمُتوارِدِين عليها، لا تَضِيق عنه، فلا يزال العارف

<sup>(</sup>١) هو: شبه القطائف، يؤدم: بدهن اللوز، والسكر، والعسل.

بمطالعتها في ﴿ جَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] يرتع (١) في رياضها، ويَقْطِف من ثمارها، ويَكْرَع (٢) من حياضها، وهو آمِنْ من انقطاعها، إذ هي أَبَديّة سَرْمَديّة (٣)، لا يقطعها الموت، لأن الموت لا يَهْدِم مَحلّ معرفة الله تعالى، إذ محلها الروح، وإنما الموت يُغيّر أحوالها، أما أنْ يُعْدِمَها فلا.

والعارفون درجات عند الله تعالىٰ؛ يتفاوتون، لا يدخل تفاوُتُ درجاتهم تحت الحَصْر، ولهذه الأمور لا تُدْرَك إلا بالذَّوق، والحكاية فيها قليلة الجَدوىٰ. فهذا القَدْر يُنَبِّهك علىٰ أن معرفة الله تعالىٰ ألذَ الأشياء، وأنه لا لذَّة فوقها.

ولهذا قال أبو سليمان الدارانيُ كَثْلَلْهِ: إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله على خوفُ النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى؟

وقال بعض أصحاب معروف<sup>(3)</sup>: قلت له: أيّ شيء أهاجك<sup>(0)</sup> على العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأيّ شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر. وقال: وأي شيء القبر؟ قلت: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شيء لهذا؟ إن مَلِكاً<sup>(7)</sup> لهذا كله بيده، إنْ أحببْتَه أنساك جميع ذلك، إن كانت بينك وبينه معرفةً كَفاك جميع ذلك.

وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي، فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: لهيهات! حالت بيننا وبينه الحجب، إن معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلىٰ جنته، ولا خوفاً من ناره، وإنما عبده شوقاً إليه، فرفعه الله إلىٰ الرفيق الأعلىٰ، ورفع الحُجُب بينه وبينه.

<sup>(</sup>١) أي: ينعم بما فيها من اللذّات.

<sup>(</sup>٢) الكَرع: هو تناول الشراب من موضعه بفمه، من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء.

<sup>(</sup>٣) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٤) هو معروفٌ الكَرْخيُّ: عابد مشهور، دفن بالجانب الغربي من بغداد.

<sup>(</sup>٥) أي: أثارك وحَقْك.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «فإن ملك».

فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص، صار قلبه مستغرقاً بها، ولا يلتفت إلى جنة، ولا يَخاف من نار<sup>(۱)</sup>، فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال بعضهم:

وهَ جُرُه أعظمُ من نارِه ووَصْلُه أَطْيَبُ من جنتِه وإنما أراد بهذا لذّة القلب في معرفة الله تعالىٰ، وأنها مُفضلة علىٰ لذّة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة مَعْدِنُ تَمتُعِ الحواسّ، وأما القلب فلذّته في لقاء الله تعالىٰ فقط.

وأعلم أن لذّة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا، وقد اقتضت سُنّة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارضِ البدن، ومقتضى الشهوات، وما يغلب عليها من الصفات البشرية: لا تنتهي إلى المشاهدة، بل لهذه الحياة حِجابٌ عنها بالضرورة، كحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار.

والقول في سبب كونه حِجاباً يطول. فإذا أرتفع الحِجاب بالموت، بقيت النفس وفيها نوعُ تلوّثِ بالدنيا، فإذا أُدخل أهل الجنةِ الجنةَ وقد صُفُوا من الأكدار، تَجلّىٰ لهم الحق على قَدْرِ معرفتهم في الدنيا.

فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا، لا يراه في الآخرة. وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه من الدنيا، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه، فما صَحِبه من المعرفة هو الذي يَتنعّم به بعينه، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء، فتُضاعَفُ اللذّة، والعيش عيش الآخرة. ﴿وَإِكَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وعيش الآخرة بقدر المعرفة، ولهذا جاء في الحديث:

«خير الناس مَنْ طال عمره وحَسُنَ عَمَلُه»(٢) وذلك لأن المعرفة إنما تَكْمَل

<sup>(</sup>١) إن لهذا من التكلّف الذي لا دليل له من الشرع، والله سبحانه قد رَغْبَنا بجنته ونعيمها، وأخافنا من ناره وعذابها، وأستعاذ منها رسول الله على في الكثير من الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) صحيح، سلف تخريجه في الصفحة (٣٥٢) حاشية (١).

وتَكُثر وتَتَّسع في العمر الطويل بمُداومَة الفِكر والذِّكر، والمواظبةِ على المُجاهَدة، والآنقطاع عن علائق الدنيا، والتجرّد للطَّلَب، فقد عَرفتَ بما ذكرنا: معنى المحبة، ومعنى لذّةِ المعرفة، ومعنى الرؤية ولذّتها، ومعنى كونها ألذ من سائر اللذّات عند أهل الكمال.

## فصل في بيان الأسباب المُقَوِّية لحبّ الله تعالى وتَفاوُت الناس في الحب وبيان السبب في قصور افهام الخلق عن معرفة الله تعالى

وأعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالاً في الآخرة أقواهم حُبّاً لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى، ودَرَك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه، وتَمكّن من مشاهدته من غير مُنغّص ولا مُكدر، إلا أن لهذا النعيم على قدر المحبة، فكلما أزداد الحب أزدادت اللّه.

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة، وأما قوة الحب وآستيلاؤه، فذلك ينفك عنه الأكثرون. وإنما يَحصُل ذلك بشيئين:

أحدهما: قطع علائق الدنيا، وإخراج حب غير الله من القلب، فأحد أسباب ضعف حبه، قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا يَنْقُص أنسه بالله، والدنيا والآخرة ضَرَّتان (١)، وسبيل قطع الدنيا عن القلب: سلوك طريق الزهد، ومُلازَمة الصبر، والأنقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء، وما ذكرناه من المقامات ك (: التوبة) و(: الصبر) و(: الشكر) و(: الزهد) و(: الخوف) وغير ذلك.

السبب الثاني، لقوة المحبة: قوة معرفة الله تعالى، فإذا حصلتِ المعرفة تَبِعَتْها المحبة، ولا يُؤصِل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب

<sup>(</sup>١) الضَّرّة: إحدىٰ زوجات الرجل.

إلا الفِكْرُ الصافي، والذكر الدائم، والتشمير في الطَّلَب، والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه. وأَقَلُ أفعاله: الأرض وما عليها، بالإضافة إلى الملائكة ومَلكوت السماوات.

والشمس - على ما يُرى من صِغَرِ حجمها - مثلُ الأرض مئةً ونَيُّفاً وستين مرة، فأنظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها، ثم أنظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فَلَكِها الذي هي مَرْكُوزة فيه وهي في السماء الرابعة (١)، والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من السماوات، ثم (السماوات السبع في الكرسي كَخَلْقة ملقاة في فلاة، والكرسي في العرش كذلك)(٢).

ثم أنظر إلى الآدميّ المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض، وإلى سائر الحيوانات، وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض، وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض<sup>(٣)</sup>، فأنظر فيه بعقل حاضر، كيف خلقه الله على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات، وزاده الجناحين، وأنظر كيف شق سمعه وبصره، وخلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته، ودَبَّرَه في سائر أحواله، من القُوى الجاذبة والدافعة والهاضمة، وأنظر كيف خلق له الطيران يطير إذا طلب، وجعل له خرطوماً مُحَدِّداً (٤) يَمُصُ به الدَّمَ.

<sup>(</sup>۱) ليس في هذا خبر تصع نسبته إلى النبي عَلَيْق، وإنما هو ضرب من الاجتهاد الإنساني الذي يخضع للمقاييس العلمية الدقيقة، ويحكم عليها بموجبها من صواب أو خطأ، والقسم الأخير وهو قوله: «السماوات السبع في الكرسي كحلقة...» إلخ فإنه صحيح.

وأنظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة ابن أبي العِزّ، تخريج الألبانيّ، وتقديمي، صفحة ٢٧٩ الطبعة التاسعة في المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) معنى حديث في «الصحيحة» (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) عبارة «الإحياء» ٣١٨/٤: (فأصغر ما نعرفه من الحيوانات: البعوض والنحل وما يجري مجراه). وعلى كُلُّ فليست لهذه الحيوانات هي أصغرها، وليس الفيل هو أكبرها.

<sup>(</sup>٤) أي: مشحوذاً قاطعاً.

وأنظر إلىٰ النحل في تناوُلها الأزهار من الأنوار (١)، وآحترازها عن الأقذار، وطاعتها إلىٰ كبيرها، حتىٰ إنه يقتل كل ما وَرَد عليه وقد أكل مُستقذَراً، وإلىٰ آختيارها الشكل المُسدّس، فلا تبني بيتاً مربعاً، ولا مستديراً، ولا مُخمَّساً، بل مُسدّساً، لخاصِّيّته في الشكل المُسدّس، فإن أوسع الأشكال وأحواها المستديرة وما يَقْرُب منه، فإن المُربَّع تخرج منه الزوايا ضائعة، ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فُرَجٌ ضائعة، فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصَّة، فلا شكل في الأشكال ذواتِ الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تتراص الجملة منه، بحيث لا يبقى بعد آجتماعها فرجة إلا (٢) المسدس، فأنظر كيف ألهمه الله تعالىٰ ذلك علىٰ صِغرِ حجمه وضعفه، فاعتبر بهذه المُمعة "البسيرة من مُحقَّرات (٤) الحيوانات، فبالنَظرِ (٥) في هذا وأشباهه تزداد المعرفة به، فتزداد المحبة.

وأما السبب في تفاوت الناس في الحب:

ابيان السبب في المعرفة، فكثير من الناس مشتركون في أصل الحب، لكنهم يتفاوتون تفاوت الناس في لتفاوت المعرفة، فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الحب] الصفات والأسماء التي قَرعت أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالىٰ حتىٰ يرىٰ ما يَبْهَر عَقْلَه، فتزداد عَظَمة الله في قلبه، فيزداد حبّاً له، وتجره لهذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالىٰ إلىٰ بَحْرِ لا ساحل له.

وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالىٰ:

فأعلم أن كل من صنع شيئاً دل المصنوع على وجود صانعه، وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة، وإن كانت لهذه

[بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة

الله سبحانه]

<sup>(</sup>١) عبارة «الإحياء»: (والأنوار) وهو الصواب، لأن الأنوار جمع نَوْر وهو الزهر نفسه.

<sup>(</sup>٢) أصلحت من «الإحياء» عن (إلىٰ).

<sup>(</sup>٣) يُقصد بها هنا القطعة اليسيرة من الشيء.

<sup>(</sup>٤) أي: الصغائر.

<sup>(</sup>٥) أصلحت من «الإحياء» عن (فالنظر).

الصفات لا تُذرَك بشيء من الحواس الخمس. فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كلُّ ما نشاهد من حَجَرٍ وشجر ومَدَرٍ<sup>(۱)</sup> ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبرُّ وبحر، بل أول شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا، وتقلُّب أحوالنا، وتغيّر قلوبنا، وجميع أطوارنا في حركاتنا وسَكَناتنا.

وجميع ما في العالم شواهد ناطقة، وأدلّة شاهدة بوجود خالقها ومُدبّرها ومصرّفها (٢) ومُحرّكها، ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحِكْمته وعَظَمته وجلاله، إذْ كلّ ذَرّة تنادي بلسان حالها: أنه ليس وجودها بنفسها، وأنها تحتاج إلى مُوجِد لها، لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإلهية، كالخُفّاش بالنسبة إلى النهار، فإنه لضعف بصره يُبصر بالليل، ولا يبصر بالنهار، وليس عَدَمُ إبصاره بالنهار لخفائه، بل لشدّة ظهوره وآستنارته وضعف أعين الخُفاش، فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية. فسبحان مَن آحتجب بإشراق نوره، وآختفى به عن البصائر والأبصار، فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى.

و آنضم إلى ذلك أيضاً أن المُذركات الشاهدة لله تعالى، إنما يُذركها الإنسان في حال الصِّبا قبل حضور العقل عنده، ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً، وهو مُستغرِقُ الهَمِّ، مشغول به، وقد أنس بمُدرَكاته وأَلِفَها، فسقط وَقْعُها عن قلبه بطول الأنس.

وكذلك إذا رأى فجأة حيواناً غريباً، أو نباتاً، أو فعلاً من أفعال الله تعالى عجيباً خارقاً للعادة، أنطلَق لسانه بالتعجّب، فقال: سبحان الله! سبحان الله! وهو يرى طول النهار نفسِه، وجميع أعضائه، وجميع الحيوانات المألوفة، وكلّها شواهد قاطعة، فلا يُحِسّ بشهادتها لطول الأنس بها.

<sup>(</sup>١) هو: الطين اللُّزج المتماسك.

<sup>(</sup>٢) أي: مُدَبِّرها ومُوجِّهها.

ولو فرض أن أعمىٰ (١) بلغ عاقلاً، ثم انقشعت غِشاوة عينه، فآمتد بصره إلىٰ السماء، والأرض، والأشجار، والنبات، والحيوان دفعة واحدة، لَخِيف علىٰ عقله أن يَنْبَهِرَ، لِعِظَم تعجّبه من مشاهدة لهذه العجائب، وشهادتها لِخالِقها، فهذا وأمثالُه من الأسبابِ مع الأنهماك في الشهوات هو الذي سَدّ علىٰ الخَلْق سبيل (٢) الأستضاءة بنور المعرفة، والسباحة في بحارها الواسعة، والله أعلم وأحكم.

### فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلّة، وأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن من أحب شيئاً أشتاق إليه.

وأعلم أن الشوق لا يُتَصَوَّر إلا لشيء أُذرِك من وجه ولم يُذرَك من وجه.

فأما ما لا يُدْرَك أصلاً، فلا يُشتاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية، وإنما يكون ذٰلك في الآخرة.

وآعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يُخشَف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها، والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن ما غاب عن عِلْمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا يزال العبد متشوقاً إلى أن يَحْصُل له أصل المعرفة، وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يُسمّىٰ رؤية ولقاء ومشاهدة، ولا يُتَصَوَّر أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا.

وكان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين، فقال يوماً: يا ربّ! إن كنت أعطيت أحداً من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، فقد أضرّ بي القلق. قال: فرأيته على النوم، فقال: يا إبراهيم! أما استحيّيْتَ مني؟ تسألني

<sup>(</sup>١) فِي «الإحياء» ٣٢٢/٤ بدلها: (أَكْمَه) وهو أجود، لأن معناه الذي وُلِد أعمىٰ.

<sup>(</sup>٢) أُصلحت من «الإحياء» عن (إلى سبيل).

أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا رب! تِهْتُ في حبك فلم أَذْرِ ما أقول.

فهذا الشوق يَسْكُن في الآخرة. وأما غير ذلك ـ مما هو معلوم لله ـ فلا نهاية له، فلا يَتَّضح للعبد ولا يحيط به، فهو مشغول بلذّة ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذّة مُتَزايِدَين حتىٰ يشتغل عن الإحساس بالشوق إلىٰ ما وراء ذلك، فهذا القدر من أنوار البصائر كاشِفٌ لحقائق الشوق ومعانيه.

ومن شواهد الأخبار، ما روي أن رسول الله ﷺ عَلَم رجلاً دعاء، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، فذكر فيه:

«أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبَرْدَ العيش بعد الموت، ولذّة النظر إلى وجهك، وشوقاً إلى لقائك»(١).

وفي التوراة: يقول الله تعالىٰ: طال شوق الأبرار إلىٰ لقائي، وأنا إلىٰ لقائهم أَشَدُّ شوقاً.

وفي بعض ما أوحى الله على إلى بعض عباده: إن لي عباداً من عبادي، يحبوني وأحبهم، وأشتاق إليهم ويشتاقون إليّ، ويذكروني وأذكرهم، فإن حَذَوْتَ طريقهم أَحبَبْتُك، وإن عدلت عنهم مَقَتُك. قال: يا رب! وما علامتهم؟ قال: يُراعون (٢) الظُلال بالنهار، كما يُراعي (٣) الرّاعي الشفيق غنمه، ويَحِنون إلى غروب الشمس كما تَحِنُ الطير إلى أوكارها عند الغروب، فإذا جَنهم (٤) الليل، وآختلط الظلام، وفُرِشَتِ الفُرُش، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم، وآفترشوا وجوههم، وناجَوْني بكلامي، وتَمَلَّقوني (٥) بإنعامي،

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل لزيد بن ثابت أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. وهو في «صحيح الترغيب» (٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) و(٣) أصلحتا من «الإحياء» عن: (يرعون... يرعيٰ).

<sup>(</sup>٤) أي: سَتَرهم.

<sup>(</sup>٥) التملق هو: الزيادة في التودد والدعاء بالكلام اللطيف والتضرع، فوق ما ينبغي، هذا بالنسبة للناس، وأما بالنسبة لله فليس فيه فوق ما ينبغي.

فَبَيْنَ صارخٍ وباكٍ، وبين متأوِّه وشاكٍ، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي.

# فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها وبيان علامات محبة العبد لله تعالى

وفي الحديث الصحيح، من رواية أبي هريرة هله عن رسول الله ﷺ: «إن الله تعالىٰ يقول: ما يزال عبدي يَتَقرّب إليّ بالنوافل حتىٰ أحبه»(٢)، إلىٰ آخره. وهو حديث مشهور.

ومن علامة حب الله تعالىٰ للعبد، قول النبي ﷺ: «إن الله إذا أحب عبداً اَبتلاه»(٣).

ومن أقوى العلامات، حسن التدبير له، يُرَبِّيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، ويُنَوِّر له عقله، فيتبع كل ما يُقرِّبه، ويَنْفِر عن كل ما يُبعده عنه، ثم يتولاه بتيسير أموره، من غير ذُلُّ للخلق، ويُسَدِّد ظاهره وباطنه، ويجعل هَمَّه همّاً واحداً، فإذا زادت المحبة، شغله به عن كل شيء.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآية ٤ وتمامها ﴿ كَأَنَّهُم بُلِّيَنٌّ مَّرْصُوصٌ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، وسلف تخريجه في الصفحة (٣٠٥) حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الترمذي [«صحيحه» (٢٣٩٦/١٩٥٤)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٠٦/ ٣٢٥٦)] من حديث أنس. وهو في «الصحيحة» (١٤٦)، و«المشكاة» (١٥٦٦).

وأما محبة العبد لله تعالى، فأعلم أن المحبة يَدَّعيها كل أحد، فما أسهل الدعوى وأعز المعنى! فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان، وخداع النفس \_ إذا أدعت محبة الله تعالى \_ ما لم يَمْتَحِنْها بالعلامات، ويطالبها بالبراهين، فمن العلامات حُبُّ لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يُتَصَوَّر أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب لقاءه ومشاهدته، ولهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت، ولقاء الله بعد الموت.

ومن السلف من أحبّ الموت، ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، أو لكونها مَشُوبة بحب شيء من الدنيا أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب.

ومنهم من يَرى نفسه في ابتداء مقام المحبة، فيكره عجلة الموت قبل أن يَسْتَعِدُّ للقاء الله تعالى، ولهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه، فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره، ويُعِدُّ<sup>(۱)</sup> له أسبابه، فيلقاه كما يهواه، فَارغَ القلب عن الشواغل، خفيف الظهر عن العوائق، فالكراهة بهذا السبب لا تُنافي كمال المحبة، وعلامة لهذا: الدؤوبُ في العمل، واستغراق الهمم في الاستعداد.

ومنها أن يكون مُؤثِراً ما أحبه الله تعالىٰ علىٰ ما يحبه في ظاهره وباطنه، في عبد أتباع الهوىٰ، ويُغرِض عن دَعَةِ (٢) الكسل، ولا يزال مُواظباً علىٰ طاعة الله تعالىٰ مُتقرِّباً إليه بالنوافل.

ومن أحب الله فلا يعصيه، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنما يُضاد كَمَالَها، فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يُضرّه، وسببه أن المعرفة قد تَضْعُف والشهوة قد تغلب، فيعجز عن القيام بحق المحبة، ويدل على ذلك حديث نُعَيْمَان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله ﷺ فيَحُدّه (٣) إلى أن أتي به يوماً، فحَدّه، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) أصلحت من «الإحياء» ٤/ ٣٣١ عن: (يعدل له أسبابه).

<sup>(</sup>٢) أي: السكون والخلود إليه.

<sup>(</sup>٣) أي: يقيم عليه الحد.

«لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله»(١) فَلَمْ تُخْرِجُه المعصية عن المحبة، وإنما تخرجه عن كمال المحبة.

ومن العلامات أن يكون مُسْتَهْتَرا<sup>(٢)</sup> بذكر الله تعالىٰ، لا يَفْتُر عنه لسانه، ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِه بالضرورة، ومن ذِكْرِ ما يتعلق به،

فعلامة حب الله: حُبُّ ذكره، وحب القرآن الذي هو كلامه، وحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِي يُحَبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرَ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة، فكنت أُدْمِن<sup>(٣)</sup> قراءة القرآن، ثم لَحِقَتْني فَتْرةٌ (٤) فآنقطعتُ، فرأيت في المنام قائلاً يقول:

إن كنت تزعم حبي فَلِمْ هجرت كتابي أما تدبرت ما فيد ، من لطيف عتابي

ومنها أن يكون أنسه بالخلوة، ومناجاة الله تعالى، وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجّد، ويَغْتَنِمُ هدوء الليل وصفاء الوقت بأنقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذّذ بالخلوة بالحبيب، والتنعّم بمناجاته.

روي أن عابداً عَبَدَ الله في غَيْضَة (٥) دهراً، فنظر إلى طائر قد عشّش في شجرة يأوي إليها، ويَصفِر عندها. فقال: لو حوّلْتُ مسجدي إلىٰ تلك الشجرة

<sup>(</sup>۱) إنما أخرج البخاري (۲۷۸۰) عن عمر أن المضروب هو عبد الله الجِمَار. لكن ادعى بعضهم أنه النعيمان، أو ابن النعيمان مع أنها قصة أخرى أخرجها البخاري (۲۳۱٦) عن عقبة \_ وقد ذكر الخلاف في ذلك في «الفتح» عند الحديث رقم (۲۷۸۰).

<sup>(</sup>٢) اسْتُهْتِر بالشيء أي فُتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة. ١ هـ. فهو على خلاف ما يستعمله الناس اليوم.

<sup>(</sup>٣) أي: أواظب عليها.

<sup>(</sup>٤) أي: سكون وتقليل من العبادات.

<sup>(</sup>٥) هي: الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف، وتكون كثيرة الماء.

كنت آنسُ بصوت لهذا الطائر، ففعل فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان العابد: ٱستأنستَ بمخلوق، لأَحُطَّنَكَ (١) درجة لا تنالها بشيء من عملك أبداً.

فإذاً: علامة المحبة: كمالُ الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الأستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة.

ومتى غلب الحبّ والأنس صارتِ الخلوة والمناجاة قرّة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه، حتى لا يفهم أمور الدنيا، ما لم تتكرر على سمعه مراراً، مثل العاشق الوَلهان (٢).

ومنها أن يتأسف على ما يَفُوته من ذكر الله تعالى، ويتنعم بالطاعة لا يستثقلها، ويسقط عنه تعبها.

قال ثابت البُنانيُّ تَعْلَلْلهُ: كابَدتُ (٣) الصلاة عشرين سنة، وتنعّمتُ بها عشرين سنة.

وقال الجُنيد: علامة المحبة دوام النشاط، والدُّؤوب بشهوة تُفْتِر<sup>(٤)</sup> بَدَنَه ولا تُفْتِر قَلْبَه.

وكل لهذا موجود المثال في المشاهدات، فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه، ويَسْتَلِذّ خدمته بقلبه، وإن كان شاقاً علىٰ بدنه، وكل حب قاهر لا مَحَالة، فمن كان محبوبه أحبّ إليه من الكسل: ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال، ترك المال في حبه.

ومنها أن يكون شفيقاً على جميع عباد الله، رحيماً بهم، شديداً على أعدائه، كما قال تعالى: ﴿أَشِدَآهُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: ٢٩] ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرفه عن الغضب له صارف.

<sup>(</sup>١) معناه: لأنزلتك منزلة أنقص مما كنت عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: المتحيّر من شدة عشقه.

<sup>(</sup>٣) أي: قاسيتُ شِدّتها عشرين سنة، ثم بعد ذلك أصبحت عشرين أخرى نعيماً لي بعد أن زالت شدّتها.

<sup>(</sup>٤) أي: تُضعِف الشهوة بدنه. وقد أبدلت من «الإحياء» عن: (يَفتُر) لأنها أصح.

فهذه علامات المحبة. فَمَنِ أَجتمعتْ فيه فقد تَمَتْ محبته، وصفا في الآخرة شرابه، ومَن أمتزج بحبه حب غير الله، تَنَعَّم في الآخرة بقدر حبه، فيُمزج شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ شَحْتُومٍ ﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّقُونَ مِن تَحِيقٍ مَّحْتُومٍ ﴿ وَمَن المُقَرِّقُونَ مِن تَعِيمٍ مَنْ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلمُقَرِّقُونَ ﴿ وَفَى ذَلِكَ فَقُوبِ المُشُوبِ المَشُوبِ المَشُوبِ المَشُوبِ المَشْوبِ. ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَهَا المُقَالِدَةِ اللهُ المُنافِقِ اللهُ عَنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَهِ اللهُ المُن اللهِ المُقَالَ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ المُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن المُن اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ المُن المُن المُنْ اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ المُن المُن المُنْ المُن المُنْ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُنْ المُنْهُ المُنْ المُن المُنْ المُنْ المُن المُنْ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُنْ المُن المُن المُنْ المُن المُنْ المُن الم

ومنها أن يكون في حبه خائفاً بين<sup>(٣)</sup> الهَيْبة والتعظيم، فإن الخوف لا يُضادّ المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضها أشدّ من بعض، فأولها خوف الإعراض، وأشدّ منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد.

ومنها كِتُمان الحب، وأجتناب الدعوى، والتوقّي من إظهار الوَجْدِ والمحبة، تعظيماً للمحبوب، وإجلالاً له، وهيبة وغَيْرة على سره، فإن الحب سِرّ من أسرار الحبيب. وقد يقع المحب في دَهَش وسُكُر<sup>(٤)</sup>، فيظهر عليه الحب من غير قصد، فهو في ذُلك معذور، كما قال بعضهم:

ومَنْ قَلْبُه معْ غيرِه كيف حالُه ومَنْ سِرُّه في جَفْنِه كيف يَكْتِم

<sup>(</sup>۱) سورة المطففين، وتمام الآية ﴿عَلَ ٱلأَرَّبِكِ يَظُرُونَ ۞ تَتَرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ التَّهِيمِ (١) وَمُعَامِدُ النَّهِيمِ اللَّهُ التَّهِيمِ (١) • .

<sup>(</sup>٢) أي: قوبل المشوب بغير المشوب.

<sup>(</sup>٣) إن كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام أبن تيمية من أحسن ما أُلّف في بيان ذٰلك. وقد قدّم لطبعة المكتب الإسلامي، العالمُ الجليل الأستاذ عبد الرحمٰن الباني ببحث ضافٍ نفيس.

<sup>(</sup>٤) هو: غيبوبة العقل وأختلاطه من الشراب المسكر، وقد يعتري الإنسان من الغضب أو العشق أو القوة أو الظفر.

## فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله كال

أعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الأنفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحّش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة.

قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة، فقال: لو ذُقت حلاوة الخلوة لأستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى قال: إذا صفا الودة، خَلَصَتِ المعاملة. قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا أجتمع الهمّ، فصار همّاً واحداً في الطاعة.

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة: ضيق الصدر عن معاشرة الخلق، والتبرّم بهم، وإنْ خالَط، فهو كمنفرد غائبٍ؛ مُخالِطِ بالبدن، مُنفرد بالقلب.

[بيان معنى الأنبساط وأعلم أن الأنس إذا دام وغلب وأستحكم، قد يُثمِر نوعاً من والإدلال الذي تثمره الأنبساط والإدلال<sup>(۱)</sup>، وقد يكون ذلك منكراً في الصورة، لما فيه غلبة الأنس] من الجَراءة وقلة الهيبة، وإن كان مُختَمَلاً ممن أقيم مقام الأنس، وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام، أشرف به صاحبه على الكفر، وذلك كما:

يُروىٰ عن أبي حفص أنه كان يمشي يوماً، فأستقبله رجل مدهوش (٢)، فقال: ما لَكَ؟ قال: ضَلّ حِماري، ولا أَمْلِكُ غيره، فوقف أبو حفص وقال: وعِزْتِكَ لا أخطو خطوة ما لم تَرُدّ عليه حماره، فظهر الحمار.

وروي عن بَرْخِ العابد أنه خرج يستسقي فقال: يا رب! أنت بالبخل لا تُرمىٰ، أَنفِذْ ما عندك، آسقنا الساعة.

<sup>(</sup>١) هو: الطلب من المحبوب مع الترفق، فوق ما ينبغي من أمثاله؛ وشوقاً منه بذلك المحبوب.

<sup>(</sup>٢) أي: متحير، من دهش الرجل يدهش: إذا تحير.

ولا يُستبعَد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره.

وأما الرضا بقضاء الله تعالى، فهو من أعلى مقامات القول في معنى الرضا المقربين، وهو من ثمار المحبة. وحقيقته غامضة، ولا يفهمه عن الله تعالى. وما ورد في فضيلته]

ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إذا أراد الله بعبد خيراً أرضاه بما قسم له»(١).

وأوحىٰ الله تعالىٰ إلىٰ داود عَلَيْتَكِلانَ : يا داود! إنك لن تَلْقاني بعمل هو أرضىٰ لي عنك، ولا أَحَطَّ<sup>(٢)</sup> لِوِزْرك: من الرضا بقضائي.

ونظر علي بن أبي طالب ﷺ إلىٰ عَدِي بن حاتِم كئيباً، فقال: يا عَدِي ! مالي أراك كئيباً حزيناً؟ فقال: وما يمنعني؟! فقد قُتل أبناي، وفُقِئَتْ عيني. فقال: يا عَدِي ! من رضي بقضاء الله جرىٰ عليه وكان له أجر، ومَنْ لم يَرْضَ بقضاء الله جرىٰ عليه وكان له أجر، ومَنْ لم يَرْضَ بقضاء الله جرىٰ عليه وحَبِط (٣) عمله.

ودخل أبو الدَّرْداء ﷺ على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، فقال أبو الدرداء: أَصَبْتَ، إن الله ﷺ إذا قضى قضاء أَحَبَّ أن يُرضى به.

وقال أبن مسعود ﷺ: إن الله تعالىٰ بِقِسْطِه (٤) وعِلْمِه جعل الرَّوْح (٥) والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

وقال عَلْقَمة في قوله ﷺ: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ [التغابن: ١١] قال: هي المصيبة تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله، فَيُسَلِّم لها ويرضى.

<sup>(</sup>۱) الديلمي عن أبي هريرة، كذا في «الكنز» (٧١١٧)، «الفردوس» (٩٤٦) عن يزيد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أي: أكثر إسقاطاً للوزر؛ أي: الذنب.

<sup>(</sup>٣) أي: فَسَدَ وُسقط ثُواْبه.

<sup>(</sup>٤) أي: عَدْله.

<sup>(</sup>٥) أي: الفرح والسرور.

وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّكُمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] قال: الرضا والقناعة.

وفي الأخبار: أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربه كلّ الجوع والفقر عشر سنين، فما أجيب إلى ما أراد، ثم أوحى الله إليه: كم تشكو؟ لهكذا كان بَدْوُك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض، ولهكذا سبق لك مني، ولهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أَفَتُريد أن أُعيد خلق الدنيا من أُجلِك؟ أم تريد أن أُبدًل ما قَدْرْتُ لك فيكون ما تُحِبّ فوق ما أُحِبّ، ويكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزتي وجلالي، لئن تَلَجْلَجَ (١) لهذا في صدرك مرة أخرى لأمْحُونَك من ديوان النبوة.

وفي «زبور داود» عَلَيْتُلا: هل تدري مَنْ أسرع الناس مَرّاً على الصراط؟ الذين يَرْضُونَ بِحُكْمي وأَلْسِنَتُهم رَطْبة من ذكري.

وقال داود عَلَيْتَلِلا: يا رب! أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبدٌ ٱستخارَني في أمرِ، فَخِرْتُ له، فَلَمْ يَرْضَ.

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القَدَرِ.

وقيل له: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله عز وجل.

وقال الحسن: من رضي بما قُسِم له، وَسِعَه، وبارك الله له فيه، ومن لم يرض لم يَسَعْه، ولم يبارك له فيه.

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا بابُ الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومُسْتَراحُ (٢) العابدين.

وقال بعضهم: لن يَرِدَ الآخرةَ أرفعَ درجاتٍ من الراضين عن الله تعالىٰ علىٰ كل حال، فمن وُهِبَ له الرضا، فقد بلغ أفضل الدرجات.

<sup>(</sup>١) أي: تردد في صدرك.

<sup>(</sup>٢) أي: مكان الراحة.

وأصبح أعرابيُّ وقد مات له أباعر(١) كثيرة، فقال:

لا والذي أنا عَبْدٌ في عبادته لولا شَماتةُ أعداءِ ذوي إحَنِ<sup>(۲)</sup> ما سَرَّني أن إبْلي في مباركها وأن شيئاً قضاه الله لم يَكُنِ

#### فصل

ويُتَصَوَّر الرضا فيما يخالف الهوى. وبيان ذلك إذا جرى على البيان حقيقة الإنسان الألم، فتارة يُحِسّ به ويُدْرِك أَلَمَه، ولكنه يكون راضياً به، الرضا وتصوره راغباً في زيادته بعَقله، وإن كان كارهاً له بطَبْعه؛ لما يُوْصِله من فيما يخالف الثواب. مثاله: أن يلتمس من الحَجّام الحجامة (٣) والفَصْد (٤)، فإنه الهوى] يدرك أَلَمَ ذلك، إلا أنه راضِ به، وراغب فيه ومُتَقَلِّد (٥) مِنة الحجام.

وكذلك كل من يسافر في طلب الرّبْح، فإنه يدرك مَشَقة السفر، لكن حُبّه لثمرة سفره طيَّبَ عنده تلك المشقة، وجعله راضياً بها، وكلّ من أصابه بليّة من الله تعالى وكان له يقين، فإنه يَتَوَقَّع الأجر فوق ما فاته، فيرضى بما أصابه، ويشكر الله تعالى عليه، ويجوز أن يغلبه الحب، بحيث يكون حظّ المحب في مراد محبوبه، ويبطل الإحساس بالألم لِفَرْط الحب، وليس ذلك بعجيب، فإن الرجل المُحارِب في حال غضبه أو خوفه، تصيبه الجِراحات ولا يُحسّ بها، ولا يشعر بها في تلك الحال، وذلك لأن قلبه مستغرق، وإذا كان القلب مستغرق أمر من الأمور لم يُدرِك ما عداه، وذلك موجود في المشاهدات.

قال الجُنَيد لَخُلَلْهُ: سألت سَرِيّاً: هل يجد المُحِبِّ أَلَمَ البلاءِ؟ قال: لا. وقد

<sup>(</sup>١) جمع البعير. وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل ـ ذكوراً وإناثاً ـ وذلك إذا استكمل أربع سنوات.

<sup>(</sup>٢) جمع إخنة وهي: الحِقْد والضُّغْن.

<sup>(</sup>٣) هي: أمتصاص الدم بأداة الحجم ويجمع الدم في قارورة خاصة.

<sup>(</sup>٤) هوّ: إخراج مقدار من دم الوريد بشَقُه.

<sup>(</sup>٥) أي: محتمل.

روينا عن خلق كثير من أهل البلاء، أنهم كانوا يقولون: لو قطّعنا إرباً (١) إزباً، ما أزددنا له إلا حبّاً.

وقد تقدم أن فَرْط الحب يُزِيل إحساس الألم، وهو مُتَصَوَّر في حب الخلق، كما حكى بعضهم؛ قال: كان في جيراننا رجل له جارية يحبها، فأَعْتَلَتْ<sup>(۲)</sup>، فجلس يُصْلِح لها حَسَاء<sup>(۳)</sup>، فبينما هو يُحَرِّك القِذر، قالت: أَوْهِ<sup>(٤)</sup>، فدُهِش وسقطتِ المِلْعَقة من يده، وجعل يُحرِّك القِذر بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لا يعلم.

ويُؤيِّد لهذا قصة النسوة حين شاهَدْنَ يوسف عَلَيَّا أَنْ الْهِنَ قَطَّعْنَ الأَيديَ، وما أَحسَسْنَ بألم. فقد بَانَ بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاً، وإذا كان ذلك مُمكناً في حق الخلق وحظوظهم، كان ممكناً في حق الله سبحانه، وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه:

**أحدها**: عِلْم المؤمن بأن تدبير الله تعالىٰ خيرٌ من تدبيره.

وقد قال النبي ﷺ: «ما قضىٰ الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له»<sup>(٥)</sup>.

وعن مَكْحول قال: سمعت ابن عمر الله يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار له، فيسخط، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو قد خِيْرَ<sup>(٦)</sup> له.

وعن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يوقظ للصلاة، والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل خِباءَهم (٧)، والكلب يحرسهم. فجاء الثعلب فأخذ الديك، فحزنوا، فقال الرجل: عسىٰ أن يكون خيراً، ثم

<sup>(</sup>١) الإزب: العضو الكامل. والمعنى: قطّعه عضواً عضواً.

<sup>(</sup>٢) أي: مرضت.

 <sup>(</sup>٣) بالفتح والمد: طعام من دقيق وماء ودهن، وقد يُحَلّىٰ بسكر أو غيره ويكون رقيقاً
 يُحسىٰ. يشبه الحريرة.

<sup>(</sup>٤) كلمة تقال عند الشكاية والتوجع. ومن اللغات فيها أيضاً: آهِ، أوُّه، أوَّ، أوُّه.

<sup>(</sup>٥) سلف تخريجه في الصفحة (٣٦٤) حاشية (١).

<sup>(</sup>٦) أي جعل له فيه الخير.

<sup>(</sup>٧) هو بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون ارتفاعه على عمود واحد أو أكثر.

جاء ذئب فخَرَقَ بَطْنَ الحمار، فحزنوا، فقال الرجل: عسى أن يكون خيراً، ثم أصبحوا ذات يوم، أصبب الكلب، فقال الرجل: عسى أن يكون خيراً، ثم أصبحوا ذات يوم، فنظروا فإذا سُبي مَنْ حولهم وبَقَوا هم، وإنما أُخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجَلَبة (۱)، ولم يكن عند أولئك شيء يَجْلُبُ (۲)؛ قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم.

وعن سعيد بن المُسَيِّب قال: قال لُقْمانُ لابنه: يا بُنيَّ لا يَنْزِلَنَّ بك أمر رَضِيتَه أو كَرِهْتَه، إلا جعلت في الضمير أن ذلك خيرٌ لك. قال: أمّا هذه فلا أَقْدِر أَنْ أَعْطِيكُها دون أَنْ أَعلم مَا قَلْتَ؛ أَنْهُ كَمَا قَلْتَ. قَالَ: يَا بُنَّيَّ! فَإِنْ الله قد بعث نبياً، هلم حتى نأتيه، فعنده بيان ما قلتُ لك. قال: اذهب بنا إليه، فخرج على حمار، وابنه على حمار، وتزودا ما يصلحهما، ثم سارا أياماً وليالي، حتىٰ تَلقَّتُهما مَفازة (٣)، فأخذا أُهْبتهما (٤) ودخلاها، فساراً ما شاء الله أن يسيرا، حتى تعالى النهار واشتد الحر ونَفِذَ الماء والزاد، فأستبطآ حماريهما، فنزلا يمشيان، فبينما هما كذلك، إذ نظر لقمان أمامه، فإذا هو بسوادٍ ودُخَانِ، فقال في نفسه: السواد شجر، والدخان عُمْرانٌ وناس، فبينما هما كذلك يشهدان، إذْ وَطِئ أبن لقمان على عَظْم على الطريق، فدخل في باطن قدمه حتى ظهر مِنْ أعلاها، فَخَرَّ مَغْشِيّاً عليه، فحانَتْ من لقمان ٱلْتِفاتة، فإذا هو بأبنه صريع، فوثب إليه فَضَمَّه إلى صدره، وأستخرج العَظْمَ بأسنانه، وشَقَّ عِمامةً كانت عليه فعَصَبَ رِجْلَه، ثم نظر إلىٰ وجه أبنه فذَرَفَتْ عيناه، فقطرتْ دمعة من دموعه على خدِّ الغلام فأنتبه لها، فنظر إلىٰ أبيه يبكي، فقال: يا أبت! أنت تبكي وأنت تقول: لهذا خير لي، فكيف ذلك وأنت تبكى؟ وقد نَفِذَ الطعام والماء، وبَقِيْتُ أَنَا وأنت في لهذا المكان. قال: أمَّا بكائي يا بنيِّ، فَوَددْتُ أَني أفتديتُك بجميع حَظِّي من الدنيا، ولْكني والدُّ ومني رِقَّة الوالد. وأما قولك: كيف يكون لهذا خيراً لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما أبتليت به، ولعل ما

<sup>(</sup>١) و(٢) هي: الصياح والصخب، ويجلب، أي: يُخدِث جَلَبة.

<sup>(</sup>٣) أي: اعترضتهما الصحراء.

<sup>(</sup>٤) أي: العُدّة.

آبتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يحاوره، إذ نظر لقمان أمامه، فلم يَرَ الدخانَ والسواد. فقال في نفسه: لم أَرَ شيئاً، ثم قال: قد رأيت، ولكن لعله أن يكون قد أَخْدَثَ ربى بما رأيته شيئاً، فبينما هو يتفكر في ذٰلك، إذْ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فَرَسِ أَبْلَق (١)، عليه ثياب بيض، يمسح الهواء مسحاً، فلم يَزَلْ يَرْمُقه بعينيه حتىٰ كان منه قريباً، فتوارىٰ عنه ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك أبنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد الله! من أنت؛ أسمع كلامك ولا أرى وجهك؟ قال: أنا جبريل، لا يراني إلا مَلَكٌ مقرَّب، أو نبي مرسل، لولا ذٰلك لرأيتني، فما قال لك أبنُك لهذا، السفيه؟ قال: أمَّا علمت ذلك؟ فقال جبريل: ما لي بشيء مِن أَمْركما عِلمٌ، إلا أنّ حَفَظَتَكُما (٢) أَتَوْنِي \_ وقد أمرني ربي تعالى بخَسْفِ لهذه المدينة وما فيها ومن يليها \_ فأخبروني أنكما تريدان لهذه المدينة (٣)، فدعوتُ ربي أن يحبسكما عني بما شاء، فَحَبَسَكُما عني بما أبتلي به ابنك، ولولا ذٰلك لَخُسِفَ بكما مع من خسف به، ثم مسح جبريل عَلَيْتُلِلا بيده على قدم الغلام، فأستوى قائماً، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فأمتلأ طعاماً، ومسح على الذي كان فيه ماء فأمتلأ ماء، ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يَرْحَل الطيرُ، فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي.

الوجه الثاني: الرضا بالألم، لِمَا يتوقّع من الثواب المُدَّخر، كما تقدم من الرضا بالفَصْدِ والحِجامة وشُرْب الأدوية أنتظاراً للشفاء.

الوجه الثالث: الرضا به لا لِحَظُّ وراءَه، بل لكونه مُرادَ المحبوب، فيكون أَلَدَّ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه، ولو كان في ذٰلك هلاك نفسه، كما قال بعضهم: فما لجرح إذا أرضاكم ألم.

<sup>(</sup>۱) أي: الذي فيه سواد وبياض.

<sup>(</sup>٢) الحَفَظَةُ، هم: الملائكة الذين يحفظون بدن الإنسان، وكذا الذين يحفظون عمله ويُخصُونَه.

 <sup>(</sup>٣) الجملة من قوله: (وما فيها) إلى قوله: (هذه المدينة) لم ترد في المطبوع وإنما
 هي من النسخة المخطوطة الثالثة.

وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يُدْهِشُ عن إدراك الألم، ولا ينبغي أن يُنْكِرَ ذُلك مَنْ فَقَدَه مِنْ نفسه، لأنه إنما فقده لِفَقْدِ سببه، وهو فَرْطُ حبه، ومَنْ لله يَذُونُ طُعْمَ الحبِّ لم يعرف عجائبه. ولَعَمْري إنَّ مَنْ فَقَدَ السمعَ أَنْكُر لَذَّة الألحان والنَّغَمات، فَمَنْ فقد القلب، فلا بد أن يُنْكِرَ هٰذه اللذّات التي لا مَظِنّة لها سوى القلب.

#### فصل

وأعلم أن الدعاء لا يُناقضُ الرضا، وكذُّلك كراهة المعاصي ومَقْتُ أهلها وأسبابها، والسعى في إزالتها.

مناقض للرضا]

أما الدعاء، فقد تَعَبَّدُنا الله تعالىٰ به، وقد أثنىٰ الله تعالىٰ علىٰ بعض عباده بقوله: ﴿وَيَدْعُونَكَا رَغَبَا وَرَهَبُ ۖ [الانبياء: ٩٠]. ودعاء رسول الله عنيه وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم.

وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها، فقد تعبّدنا الله تعالىٰ به، وذم الراضيَ به، وكذ الله وكذلك بُغْضُ الكفارِ والفُجّار، والإنكار عليهم، وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جداً.

فإن قيل: فقد وردتِ الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى، فهو مُحال، وإن كانت بقضائه، فكراهتها كراهةٌ لقضائه، فكيف الجمع بين لهذين الحالين. =

= فأعلم أن لهذا مما يَلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى ألْتَبس على قوم، فَرَأُوا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضا، وسَمَّوْه حُسْنَ الخُلُقِ، وهو جَهْلٌ مَحْضٌ، بل نقول: الرضا والكراهة يتضادّان، إذا تواردا على شيء واحد، من جهة واحدة، على وجه واحد. فأما إذا رَضِيْتَ بشيء من وجه، وكرهته من وجه آخر، فليس ذلك بِمُتَضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضاً عدو لبعض أعدائك، وساع في إهلاكه، فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك، وترضاه من حيث إنه عدوك، وكذلك للمعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها أختياره وإرادته، فترضى بها من هذا

الوجه تسليماً للمُلْك إلى مالِكِ المُلْكِ، ووجه إلىٰ العبد من حيث إنه كَسْبُه ووصفه وعلامةً لكونه ممقوتاً عند الله تعالىٰ وبغيضاً عنده، حيث سَلَّط عليه أسباب البُغدِ والمَقْتِ، فهو من هٰذا الوجه مُنكرٌ ومذموم. ولا ينكشف هٰذا إلا بمثال. فلنفرض محبوباً من الخلق قال بين يَدَي مُحِبّه: إني أريد أن أُميُز بين مَن يُحبني ويُبغضني، وأنصب لذلك معياراً صادقاً، وهو أني أقصِدُ إلىٰ فلان، مأضربه ضرباً شديداً يضطره ذلك إلى الشتم لي، حتى إذا شتمني أبغضته واتخذتُه عدواً، فكل من أحبه، عَلِمْتُ أنه أيضاً عدو لي، وكل من أبغضته علمت أنه محبي وصديقي، ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة، فَحَقَّ على كل من هو صادق في المحبة أن يقول: أمّا تدبيرك في ضرب هٰذا الشخص وأذاه، فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفِغلُك، وأما شَتْمه إيّاك من حيث نسبته إلىٰ هٰذا الشخص، فإنه عدوان منه وتهجّم عليك، فأنا كارة له من حيث نسبته إلىٰ هٰذا الشخص، فإنه عدوان منه وتهجّم عليك، فأنا كارة له من حيث نسبته إليه إذ كان حقه أن يَضبِر ولا يَشْتُم، فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالىٰ دواعيَ الشهوة والمعاصى علىٰ العبد، وبُغضه علىٰ عصيانه.

فواجبٌ على كل عبد محبٌ لله أن يُبْغِض من أبغضه الله ﷺ، ويُعادِيَ من عاداه وأبعده عن حضرته، وإنِ أَضْطَرُه بقهره وقدرته إلى معاداته ومُخالَفَتِه، فإنه بعيدٌ مطرودٌ، والمُبْعَدُ عن درجات القُرْبِ ينبغي أن يكون بغيضاً إلىٰ جميع المُحِبِّين، موافقة لمحبوبهم، بإظهار الغضب علىٰ من أظهر المحبوبُ الغضب على مل أطهر المحبوبُ الغضب على مل أطهر المحبوبُ الغضب على مل أطهر المحبوبُ الغضب على ما أطهر المحبوبُ الغضب على ما أطهر المحبوبُ الغضب على من أطهر المحبوبُ الغضب على من أطهر المحبوبُ الغضب

وبهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله، والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم، والمُبالَغة في مَقْتِهم، مع الرضا بقضاء الله تعالى، من حيث إنه قضاؤه. ولهذا كله يُستَمَدُّ مِنْ سِرُّ القَدَرِ الذي لا رُخصة في إفشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشرّ مُرادٌ مكروه، والخير مراد مَرْضِيَّ به.

والأُولىٰ السكوت والتأدب بأدب الشرع، والوقوف مع ما تعبّد به الخلق، من الجَمْع بين الرضا بقضاء الله تعالىٰ ومَقْتِ المعاصي، والله تعالى أعلم.

### ومما يتعلق بالمحبة:

[خاتمة الكتاب

ا - قيل: أوحى الله تعالى إلى داود علي الله المذبرون بكلمات متفرقة عني كيف أنتظاري لهم، ورفقي بهم، وشوقي إلى ترك معاصيهم، تتعلق بالمحبة لَمَاتوا شوقاً إلى و وتقطعت أوصالهم (١) من محبتي.

يا داود! لهذه إرادتي في المُدْبِرين عني، فكيف إرادتي في المُقْبِلين عليَّ؟ يا داود! أَخْوَج ما يكون عندي إذا أستغنىٰ عني، وأَجَلّ ما يكون عندي إذا رجع إليَّ.

٢ – وكانت آمرأة مُتعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة، حتى لو وَجدتُ الموت يُباع لا شتريته شَوقاً إلى الله تعالى، وحبّاً للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن (٢) لِحُبّي إياه وحُسْنِ ظني به، أَفَتَراه يُعذّبني وأنا أحبه؟

## باب في النية والإخلاص والصدق

أعلم أنه قَدِ أنكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وُصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة.

فالناس كلهم هَلْكَيْ، إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكي إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكي إلا المُخلصون، والمُخلصون على خطر عظيم.

فالعمل بغير نية عَناءٌ، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هـبـاءٌ(٣). قـال الله تـعـالــي: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَــهُ هَبَــاءٌ مَنتُورًا (الفرقان]. وليت شعري، كيف تَصْلُح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو

<sup>(</sup>١) جمع وضل، وهو: المَفْصِل أو مجتمع العظام.

<sup>(</sup>٢) أبدلت من «الإحياء» عن: (ولكني).

<sup>(</sup>٣) هو: التراب الذي تطيره الريح ويلزق بالأشياء، أو ينبث في الهواء، فلا يبدو إلا في ضوء الشمس.

كيف يُخْلِص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟! وكيف يُطالب المُخْلِصُ نَفْسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟

فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى، أن يعلم النية أوّلاً، لِتَحْصُل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فَهم حقيقة الصدق والإخلاص اللَّذَينِ هما وسيلتان للعبد إلى النجاة. ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول.

# الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَفَةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ [الانعام: ٥٢]. والمراد بالإرادة: النية.

وعن عمر بن الخطاب شه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل آمرىء ما نوى، فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى دنيا يصيبها أو آمرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١). =

= وعن أبي موسىٰ قال: جاء رجل إلىٰ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يُقال شجاعة، ويقاتل حَمِيّة، ويقاتل رياء، أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله»(٢). = أخرجاهما في «الصحيحين».

وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد خَلَفْتُم<sup>(٣)</sup> بالمدينة رجالاً، ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧)، والترمذي [«صحيحه» (١٣٤٤/ ١٣٤٤)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٤٠٥) ؟ (٢٢)]. وهو في «الإرواء» (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الصفحة (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أي: تركتم وراءكم رجالاً فلم يذهبوا معكم إلى الغزو لمرضهم.

قَطَعْتُمْ وادياً، ولا سَلَكْتُمْ طريقاً، إلا شَرِكوكم (١) في الأجر، حَبَسهمُ المرضُ»(٢) أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري من حديث أنس.

وفي «الصحيحين» من حديث أبن عباس، عن النبي ﷺ قال: «من همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنةٌ»(٣).

وعن أبي كَبشة الأنماري قال: قال رسول الله عَلَيْ : «مَثَلُ لهٰذه الأمة مثل أربعة نفر:

رجل آتاه الله مالاً وعِلْماً، فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه.

ورجل آتاه الله علماً ولم يُؤتِهِ مالاً، وهو يقول: لو كان لي مثل لهذا عملتُ فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله ﷺ: «فهما في الأجر سواء.

ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يَخْبِط (٤) فيه، ينفقه في غير حقه.

ورجل لم يؤته مالاً ولا علماً، فيقول: لو كان لي مثل هذا عَملتُ فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله ﷺ: «فهما في الوزر سواء»(٥).

وعن أبي عِمْران الجَوْنيِّ قال: تصعد الملائكة بالأعمال، فينادي المَلِكُ: أَلْقِ تلك الصحيفة، قال: فتقول الملائكة: ربنا! قال خيراً وحَفِظْناه عليه. فيقول تبارك وتعالى: إنه لم يُرِدْ به وجهي. قال: وينادي المَلِكُ: اكتب لفلان كذا وكذا، مَرْتين. فيقول: يا رب! إنه لم يعمله، فيقول كات: إنه قد نَواه.

وقال عمر بن الخطاب ﷺ: أفضل الأعمال أداء ما أفترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى،

<sup>(</sup>١) أي: صاروا شركاءكم في الأجر.

<sup>(</sup>٢) هما في مسلم (١٩١١)، والبخاري (٢٨٣٩) على التوالي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١). وهو في «صحيح الجامع» (٤٣٠٦) وسيأتي بأتم منه في الصفحة (٥١٧) حاشية (١).

<sup>(</sup>٤) أي ينفقه من غير هدى وتبصّر.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٧٩٨٩) وهو في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٢٨).

وكان بعضهم يقول: دُلُوني على عمل لا أزال به عاملاً لله تعالى. فقيل له: إنو الخير، فإنك لا تزال عاملاً وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العمل، فإنه من نوى أن يُصليَ بالليل فنام، كُتب له ثواب ما نوى أن يفعله.

وقد جاء في الحديث: «ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها، فينام عنها إلا كتب له أُجْرُ صلاته، وكان نومُه صدقة تُصُدُقَ بها عليه»(١).

وقد جاء في الحديث: «نيةُ المؤمن خيرٌ مِن عَمَلِه» (٢).

والنية، والإرادة، والقصد، عبارات مُتَوارِدة علىٰ معنى واحدٍ.

وأعلم أن الأعمال تنقسم إلىٰ ثلاثة أقسام:

[بيان تفصيل القسم الأول، المعاصي: فلا تتغير عن موضعها بالنية، مثل من المعلقة بالنية] يبني مسجداً بمال حرام يقصد بذلك الخير، فإن النية لا تُؤثِّر فيه، فإنَّ قَصْدَ الخير بالشر شرَّ آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً، هيهات!

وأعلم أن مَنْ تَقَرَّب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام، كان كتقرّب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفِسْق، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قُطّاع طريق الله تعالى، يتكالبون (٣) على الدنيا، ويتبعون الهوى ووبال (٤) ذلك راجع إلى مُعَلِّمهم، إذا عَلِمَ فساد نياتهم ومقاصدهم.

ومن لهذا القبيل تعلّم القُصّاص القَصَصَ، فإن مقاصد أكثرهم معروفة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٤٣٣٣) من حديث عائشة. وهو في "صحيح سنن ابن ماجه" (١) أخرجه أحمد (١٣٤٤/١١٠٥) بنحوه من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي والطبراني عن سهل بن سعد. وهو في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (٩٧٦ و ٥٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أي: يُخرصون عليها.

<sup>(</sup>٤) أي: سوء العاقبة.

وقَضدهمُ آجتلاب<sup>(۱)</sup> الدنيا، وأخذ الأموال كيف أتفق، فتعليمهم إعانة على الفساد.

فقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد. وأما المعصية، فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً بل إذا أنضاف إليها قَصْدٌ خبيث تَضاعف وِزرها وعَظُمَ وَبالها.

القسم الثاني، الطاعات: وهي مرتبطة بالنَّيّات في أصل صحتها، وفي تضاعُفِ فَضْلها:

أما الأصل، فهو أن ينوي عبادة الله تعالىٰ لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية.

وأما تضاعف الفضل، فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب. إذ كل واحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها.

مثال ذلك القُعود في المسجد، فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي بها نِيَاتِ كثيرة: منها أن ينوي بدخوله أنتظار الصلاة، ومنها الاعتكاف وكف الجوارح، فإن الاعتكاف كف ، ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد، وإلى ذكر الله تعالى فيه، ونحو ذلك، فهذا طريق تكثير النيات، فقِس على ذلك سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نِيّات كثيرة.

القسم الثالث، المباحات: فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيّاتٍ، تصير بها قُرُباتٍ (٢)، وينال بها معالي الدَّرَجات، فما أعظم خُسْران من يَغْفُل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المُهْمَلة!

ولا ينبغي أن يحتقر العبدُ الخَطَرات (٣) والخُطُوات واللَّحَظات (٤)، فكل ذٰلك يُسأل عنه في القيامة، لِمَ فَعَلَه؟ وما الذي قصد به؟

<sup>(</sup>١) أي: كَسب الدنيا.

<sup>(</sup>٢) جمع قُرْبة، وهي: ما يُتَقَرَّب به إلى الله من أعمال البر والطاعة.

<sup>(</sup>٣) الخَطْرة: ما يخطر في القلب.

<sup>(</sup>٤) هي: لَخظُ العين.

مثال ما ينوي به القُرْبة من المباحات أن يَتَطَيَّب، ويَنْوِيَ بالطِّيْبِ ٱتباعَ السُّنّة، وآحترام المسجد، ودَفْعَ الروائح الكريهة التي تؤذي مُخالِطِيه.

وقال الشافعي كَغْلَلْلهِ: من طاب ريحه زاد عَقْله.

وكذُّلك معالجة رأسه تَزيد فِطْنته وذكاءه، فَيَسْهُل عليه إدراك مُهِمَّات دينه.

وقال بعض السلف: إني لأَسْتَحِبُ أن يكون لي في كل شيء نِيّة، حتىٰ في أَكْلي وشُرْبي ونومي ودخولي الخلاء. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرُّب إلىٰ الله تعالىٰ، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب: من مهمات الدين، فمن قصد من الأكل التقوِّيَ علىٰ العبادة، ومن النكاح تحصينَ دينه، وتَطْييب قلب أهله، والتوصُّلَ إلىٰ ولدٍ يعبد الله بعده، أُثِيبَ علىٰ ذلك كله. ولا تَحْتَقِرْ شيئاً من حركاتك وكلماتك، وحاسِبْ نَفْسَك قبل أن تُحاسَبَ، وصَحِّح قبل أن تفعل ما تفعله، وأنظر في نِيَّتِك فيما تتركه أيضاً.

[بيان أن النية وأعلم أن النية هي أنبعاث النفس ومَيْلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة غير داخلة تحت لها، إما في الحال أو المآل. وربما سمع بعض الجُهّال ما أوصينا به الاختيار] من تحسين النية، فقال عند أكله: نويت أن آكل لله، أو عند قراءته: نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك نية، وليس كذلك، وإنما النية أنبعاث القلب. وتجري مجرى الفُتوح من الله تعالى، وليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر في بعض الأوقات، وقد تتعذر، وإنما تتيسر في الغالب لمن قَلْبُه يميل إلى الدين دون الدنيا.

والناس في النيات علىٰ أقسام:

منهم من يكون عَمَلُه للطاعة إجابةً لباعث الخوف.

ومنهم من يكون عمله إجابةً لباعث الرجاء.

وثَمَّةَ (١) مَقامٌ أرفع من لهذين، وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى الاستحقاقه الطاعة والعبودية، ولهذه لا تتيسر لراغبٍ في الدنيا، وهي أَعَزُّ النّيّات

<sup>(</sup>١) أي: هناك.

وأعلاها، وقليلٌ مَنْ يفهمها، فضلاً عن أن يتعاطاها، وصاحب لهذا المقام لا يُجاوِز ذكر الله تعالىٰ والفِكْر في جلاله حبّاً له.

وقد حكى أحمد بن خَضْرَوَيْهِ أنه رأىٰ رَبَّ العِزّة في منامه، فقال له: كل الناس يطلبون مني، وأبو يَزيدَ يَطْلُبني.

وغرضنا من لهذه النيات متفاوتة في الدرجات ومَنْ غلب على قلبه واحدة منها، فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرها، ومَنْ حضرتْ له نية في المباح، ولم تحضر في فضيلة، فالمباح أولى. وأنتقلت الفضيلة إليه.

مثال ذٰلك أن تحضره نية في الأكل والنوم لِيتَقوىٰ بذٰلك علىٰ العبادة ويُريح بَدُنَه ولم تنبعث نيته في الحال إلىٰ الصلاة والصوم. فالأكلُ والنوم أَفْضَلُ، بل لو ملَّ العبادة لكثرة مواظبته عليها، وعَلِمَ أنه لو تَرَقَّهَ ساعة بِمُبَاحٍ عاد نشاطه، فذٰلك أفضل من التعبد حِينَيْذِ.

قال عليَّ عَلَيْتُلِمَّ: رَوِّحُوا القلوب، وأَطْلُبُوا لَهَا طُرَف الْحِكْمَة، فإنها تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأَبْدان.

وقال بعضهم: رَوُحوا القلوب تَعِي<sup>(١)</sup> الذكرَ.

وهٰذه دقائق لا تُذرِكها إلا بممارسة العلماء، فإن الحاذِق في الطّب قد يعالج المَخرور باللحم مع حرارته، ويستبعد ذلك القاصِرُ في الطّب، وإنما يبتغي به أن تَعُودَ قوّته ليحتمل المعالجة، وكذلك الخبير بالقتال، قد يَفِرُ من بين يَدَي قرينه حِيلة منه، لِيَسْتَجِرُه إلى مضيق. فسلوك طريق الله تعالىٰ كله حرب مع الشيطان، ومعالجة للقلب، والمُبْصِر المُوفِّق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لَهُمُ ٱستبعاد ما خَفِيَ عليهم، بل يُسَلِّمون لأصحاب الأحوال، إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك، أو ينالوا ذلك المقام.

<sup>(</sup>١) مضارع وَعلى، أي: لتفهم الذكر.

# الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته<sup>(۱)</sup>

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. وقال: ﴿ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]. وغير ذلك من الآيات.

وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﷺ: «أُخلِصْ دِينك يَكْفِكَ القليلُ من العمل» (٢).

وفي حديث أنس ﷺ أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءتِ الملائكة بصُحُفِ مُخَتَّمةٍ. فيقول الله ﷺ: أَلْقُوا لهذا، وٱقْبَلوا لهذا. فتقول الملائكة: وعِزَّتِك ما كتبنا إلا ما كان. فيقول: إن لهذا كان لِغَيري، ولا أَقْبَلُ اليومَ إلا ما كان لي.

وعن النبي ﷺ قال: «إن الملائكة يَرْفعون عَمَلَ العبدِ فَيُكَثُرونه (٣) ويُزْكونه (٤)، فيُوحي الله تعالى إليهم: أنتم حَفَظَةٌ على عمل عبدي، وأنا رقيبٌ على ما في نفسه، إن عبدي لم يُخلِص في عمله! فأَجْعَلوه في سِجُين (٥)، ويَضعَدون بعمل العبد يَسْتَقِلُونه (٢)، فيوحي إليهم: أنكم حَفَظَةٌ على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعِفوه وأَجْعَلوه في عِلْيُين (٧)» (٨).

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الإمام أبن رجب «شرح كلمة الإخلاص» بتحقيقي، وتخريج أستاذنا الألباني فإن فيها علماً نافعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص». وهو في «ضعيف الجامع» (٢٤٠)، و«الضعيفة» (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أي: يجعلونه كثيراً.

<sup>(</sup>٤) أي: يُنمّونه.

<sup>(</sup>٥) هو: فِعُيل من السجن وهو الضيق، وقد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة، ففي حديث البراء كما في «صحيح الجامع» (١٦٧٦): «أكتبوا كتابه في سِجِّين في الأرض السفلي».

<sup>(</sup>٦) أي: يَرَونه قليلاً.

<sup>(</sup>٧) جمع عِلِّيّ: مأخوذ من العلو وهو على الرأي المشهور أنه الجنة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن المبارك عن حمزة بن حبيب مرسلاً.

ويُرويٰ عن الحسن قال: كانت شجرة تُغبَد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة، فجاء إليها ليَقطعها غضباً لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُغبَد من دون الله. قال: إذا أنت لم تَغبُدها، فما يَضُرُك مَنْ عَبدَها؟ قال: لأقطعها ولك ديناران فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك، لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتِك. قال: فَمَنْ لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادتِه دينارين، ثم أصبح فلم يجد شيئاً، فقام غَضْبانَ لِيَقْطَعَها، فتَمَنَّل له الشيطان في صورته، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُغبَد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قَطْعِها سبيل. فذهب ليقطعها، فَضَرَبَ به الأرض، وخَنَقَه حتىٰ كاد يقتله، ثم قال له: أتدري مَنْ أنا؟ فأخبره أنه الشيطان! وقال: جئت أوّل مرة غَضَباً لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فَخَدَعْتُك بالدينارين فتَركْتَها، فلما فَقدْتَهما جئت غَضَباً للدينارين، فسُلُطتُ عليك.

وكان معروف الكَرْخيُ يَضْرِب نَفْسَه ويقول: يا نفس أُخْلِصي وتخلَّصي. وقال أبو سليمان: طوبئ لمن صَحَّتْ له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عالئ.

وحُكي أن رجلاً كان يخرج في زِيِّ النساء، فيحضر حيث يَخضُرْنَ مِنْ عُرْسٍ، أو مَأْتَم، فأَتفق أنه حضر يوماً مَوْضِعا فيه مَجْمَعُ النساء، فسُرِقتْ دُرَةً، فصاحوا: أغْلِقوا البابَ حتى نُفتُش، ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغتِ النَّوبةُ إلى الرجل وإلى أمرأة معه، فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نَجَوْتُ من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا، فوُجِدَتِ الدُّرة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلقوا الحُرة، فقد وجدنا الدُّرة.

### بيان حقيقة الإخلاص

أَعلم أَنْ كُلّ شيء يُتَصَوَّر أَنْ يَشُوبِه غيره، فإذا صفا عن شَوْبِه وخَلَصَ عنه، سُمِّي إخلاصاً. والإخلاص يُضادّه الإشراك. فَمَنْ ليس مُخلِصاً، فهو مُشْرِكٌ، إلا أن الشُّرْك درجات.

فالإخلاص في التوحيد يُضاده الشِّرْك في الإلهية.

والشَّرْكُ منه جَليّ، ومنه خفي، وكذلك الإخلاص، وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، وإنما نتكلم الآن في مَنِ ٱنبعث لِقَصْدِ التقرَّب، ولْكن ٱمْتَرْج بهذا الباعثِ باعثُ آخرَ، إما من الرياء، أو من غيره من حظوظ النفس.

ومثال ذلك أن يصوم لِيَنْتَفع بالحِمْية الحاصلة بالصوم مع قَصْد التقرّب، أو يُعْتِق عبداً لِيَتَخَلَّص من مَؤُونته وسوء خُلُقه، أو يَحُجِّ لِيَصِحِّ مِزاجه بحركة السفر، أو للتخلص مِنْ شَرِّ يَعْرِضُ له، أو يَغْزُو لِيُمارِس الحرب ويتعلَّم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليُراقِب رَحْله أو أهله، أو يتَعلَّم العلم ليسهل عليه طلب ما يَكْفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس لِيَفْرَحَ بِلذَة الكلام، ونحو ذلك. فمتىٰ كان باعثه التقرّب إلى الله تعالى، ولكن أنضاف إليه خاطرٌ من لهذه الخواطر، حتىٰ صار العملُ أَخَفَ عليه بسبب لهذه الأمور: فقد خرج عمله عن حَدِّ الإخلاص.

والإنسان قَلَما يَنْفَكَ فِعْلٌ من أفعاله، وعبادةٌ من عباداته عن شيء من لهذه الأمور، فلذلك قيل: مَنْ سَلِمَ له في عُمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالىٰ: نجا. وذٰلك لِعِزّة الإخلاص، وعُسْر تَنْقِية القلب من لهذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرّب من الله تعالىٰ.

قيل لِسَهْلِ: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب.

وأعلم أن الشوائب المُكَدِّرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جَليّ، [الشوائب... [الشوائب... المكدرة وبعضها خَفيّ، وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه.

للإخلاص] ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل، فَلْيُطْلَب هناك. وحاصِلُه أن ما دام العامِل يُفرُق بين مُشاهَدة الإنسان والبهيمة في حالةٍ من

العمل، فهو خارج عن صَفْوِ الإخلاص، ولا يَسْلَم من الشيطان إلا مَنْ دَقَّ نَظَرُه وسَعِد بعِصْمة الله تعالى وتوفيقه.

وقد قيل: ركعتان من عالم أَفْضَلُ من سبعين ركعة من جاهلٍ، وأريد به العالِمُ بدقائق آفات الأعمال حتى يَخْلُصَ عنها، والجاهل ينظر إلىٰ ظاهر العبادة، وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقِدُ خيرٌ من دينار يرتضيه الغِرُ<sup>(۱)</sup> الغَبيّ.

### فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به

أما العمل الذي لا يُريد به إلا الرياء، فهو على صاحبه لا له، وهو سبب للعِقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال في لهذين القسمين، وإنما النظر في العمل المشوب المُمْتَزج بِشَوْبِ الرياء وحُظوظ النفس.

وقَدِ آختلف الناس في ذٰلك، هل يقتضي ثواباً أو عقاباً، أو لا يقتضي شيئاً أصلاً؟ وليس تخلو الأخبار عن تَعارُض في ذٰلك.

والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن نَنظر إلى قَدْرِ قُوّة البواعث، فإن كان الباعث الديني مُساوياً للباعث النفساني تقاوَما وتَساقطا، وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى، ضَرَّ وأَوْجَبَ العقاب، لكن عقابه دون عقاب مَنْ تَجَرَّدَ للرياء، وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر، فله ثواب بِقَدْرِ ما فَضَلَ مِنْ قُوّته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ قُولًا الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ قُولًا الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ قُولًا الله عَلَا الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النساء: ٤٠].

ويشهد لما ذكرنا إجماعُ الأمة على أنّ مَنْ خرج حاجّاً ومعه تجارة، صَحّ حَجّه وأثيب عليه، وقد ٱمْتَزج به حَظّ من حظوظ النفس، إلا أنه متى كان الحجّ هو المُحرّكَ الأصليّ: لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا

<sup>(</sup>١) هو: الذي ينخدع إذا خُدِع، وقد لا يكون غبياً.

قَصَدَ الغَزْوَ والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التَّبَعِ: حَصَلَ له الثواب، ولَكنه لا يساوي ثوابَ من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلاً. والله تعالى أعلم.

# الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وفضله

عن عبدالله بن مسعود الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البِر، وإن البريهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يَضدُق ويَتَحَرىٰ الصدق حتىٰ يُختَبَ عند الله صِدِيقاً»(١) رواه البخاري ومسلم.

وقال بِشْرٌ الحافي: مَنْ عامَلَ الله بالصدق، ٱسْتَوْحَش من الناس.

وأعلم أن لفظ الصدق قد يُسْتَعمل في معان:

أحدها: الصدق في القول، فَحَقَّ على كل عَبْدِ أَن يَحفظ ألفاظه، ولا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي أن يَحْتَرِزَ عن المعاريض، فإنها تُجانِس الكَذِبَ إلا أَن تَمَسَّ الحاجة إليها، وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي عَنِي إذا أراد غزوة وَرَّىٰ بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيؤوا لقتاله (٢). وقال النبي عَنِي: «ليس بكاذب مَنْ أَصْلَحَ بين أثنين فقال خيراً، أو نَمىٰ خيراً».

وينبغي أن يُراعيَ معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الانعام: ٧٩]. فإنْ كان قلبه مُنْصَرِفاً عن الله مشغولاً بالدنيا: فهو كاذب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷)، والترمذي [«صحيحه» (۲۲۰۱/ ۱۹۷۱)]. وهو في «صحيح الجامع» (٤٠٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأحمد (١٥٧٦٣)، وأبو داود [«صحيحه» (٢٦٣٥/٢٦٩٥)] عن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) عن أم كلثوم بنت عقبة. وهو في «صحيح الجامع» (٥٣٧٩)، و«الصحيحة» (٥٤٥).

الثاني: الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن مازَجَ عَمَلَهُ شَوْبٌ من حُظوظ النفس، بَطَلَ صِدْقُ النية، وصاحِبُه يجوز أن يكون كاذباً كما في حديث الثلاثة (١): العالم، والقارئ، والمجاهد. لما قال القارئ: قرأتُ القرآن إلى آخره، إنما كَذَبه في إرادته ونيته، لا في نفس القراءة، وكذلك صاحِباه.

الثالث: الصدق في العزم والوفاء به.

أما الأول: فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالاً تصدقتُ بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقةً وقد يكون فيها تَردُد.

وأما الثاني: فنحو أن يصدق في العزم، وتسخو النفس بالوعد، لأنه لا مَشَقّة فيه إذا تحقّقتِ الحقائق، وأنجلتِ العزيمة، وغلبتِ الشهوة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿مِّنَ اَلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيّةِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. وقال في آية أخرى: ﴿وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ اللّهَ لَيْنَ ءَاتَلْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَهَدَ اللهُ تَعِنْ وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الرابع: الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعَلانِيَتُه حتىٰ لا تَدُلَّ أعمالُه الظاهرةُ من الخشوع ونَحوِه علىٰ أمرِ في باطنه، ويكونَ الباطنُ بخلاف ذٰلك.

قال مُطرِّفٌ: إذا ٱستوتْ سريرة العبد وعَلانِيَتُه قال الله ﷺ: لهذا عبدي حقاً.

الخامس: الصدق في مقامات الدين، وهو أعلىٰ الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء، والزهد والرضا والحب والتوكل، فإن هٰذه الأمورَ لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، فالصادق المُحقِّق من نال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵)، والترمذي [«صحيحه» (۲۳۸۲/۱۹٤۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۲۹٤۰)] عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، وتمام الآيات: ﴿ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ (اللهَ اللهُ عَلَمَا ءَاتَنهُم مِن فَصَّلِهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَيَمَا كَانُوا بَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَمُ وَيَمَا كَانُوا بَكُذِبُونَ ﴿ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا

حقيقتها، وإذا غلب الشيءُ وتَمّتْ حقيقته سُمّي صادقاً. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَكِنَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ [البقرة]. وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ بَرْتَابُوا ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الضَدِوْونَ ( إِنَّا ﴾ .

ولْنَضْرِبُ للخوف مثلاً، فنقول: ما مِنْ عَبْدٍ يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم وهو غيرُ بالغ إلىٰ درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطاناً كيف يَضفَرُ ويَرْتَعِدُ خوفاً من وقوع المَخذور، ثم إنه يخاف النار ولا يَظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عَجِبْتُ للجنة نام طالِبُها، وعَجِبْتُ للنار نام هارِبها.

والتحقيق في لهذه الأمور عزيز جداً، فلا غاية لهذه المقامات حتى يُنال تمامُها، ولكن لكلِّ حَظَّ بِحَسَبِ حاله، إما ضعيف وإما قويّ، فإذا قوي سُمِّي صادقاً. وإذا علم الله مِنْ عَبْدِ صدقاً صغا له، والصادق في جميع لهذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صِدْقٌ في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعاً، وكراهة أطلاع الخلق على ذلك.

[كتاب: المراقبة والمحاسبة]

باب في الحاسبة والراقبة

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَنْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْسَرًا ﴾ (٣) إلى قوله:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٧٧ وتمامها: ﴿ وَالْمَلَهِكَةِ وَالْكِنْكِ وَالْتَبِيْتَنَ وَمَانَى الْمَالَ عَلَىٰ مُحِيِّهِ-ذَوِى الْقُسُرْبِ وَالْيَتَنَكَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآبِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَفَامَ الصَّلَاةَ وَمَانَى الزَّكَوْةَ وَالْفَرُونِ مِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَالصَّدِينَ فِي الْبَالْسَآءِ وَالظَّرَّآءِ وَعِينَ الْبَايِنُ أُولَتِهِكَ الّذِينَ صَدَقُواً ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية ١٥ وتمامها: ﴿وَجَهَدُواْ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّكِيقُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٣٠ وتمامها: ﴿ وَمَا عَبِلَتْ مِن شُوَّهِ قُودٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ الْ

﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾. وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيِينَ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ: ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ ﴾. وقال: ﴿ يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِلْبُرَوْا أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِلَى الْحَرِها.

فاقتضت لهذه الآيات وما أشبهها خَطَرَ الحسابِ في الآخرة. وتَحَقَّقَ أربابِ البصائرِ أنهم لا يُنجيهم من لهذه الأخطار إلا لزومُ المحاسبة لأنفسهم وصدقً المراقبة. فَمَنْ حاسَبَ نفسَه في الدنيا، خَفَّ في القيامة حسابه، وحَسُن مُنْقَلبه. ومَنْ أهمل المحاسبة دامت حَسَراته. فلما عَلِموا أنهم لا يُنجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالىٰ بالصبر والمُرابطة فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا أَنفسهم أُولاً بالمُشارَطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة سِتُ مقامات، وأَصْلُها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد مِنْ شَرْحِ مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد مِنْ شَرْحِ لَلْكُ المقام.

### المقام الأول: المشارطة

أعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طَلَباً للرَّبْحِ، ويُشارِطه ويُحاسِبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس، ويُوَظُف عليها الوظائف، ويَشْرِط عليه الشروط، ويُرْشِدها إلى طريق الفَلاح، ثم لا يَغْفُل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال، ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة رِبْحها الفِرْدَوْسُ الأعلىٰ.

<sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء، الآية ٤٧ وتمامها: ﴿ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَلِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّكُوْ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية ٤٩ وتمامها: ﴿مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلْنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْهَأَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞﴾.

فتدقيق الحساب في لهذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فَحَتْمٌ علىٰ كل ذي حَزْم آمَنَ بالله واليوم الآخر ألا يَغْفُلَ عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخَطَرَاتِهَا، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عِوَض لها.

فإذا فرغ العبد من فريضة الصّبح، ينبغي أن يُفَرِّغ قَلْبَه ساعةً لمشارطة نفسه فيقول للنفس: مالي بضاعة إلا العمر، فإذا فَنِيَ رأس المال وقع اليأس من التجارة، وطلَبِ الربح، ولهذا اليوم الجديد قد أَمْهَلَني الله فيه، وأخر أجلي، وأَنْعَمَ عليَّ به، ولو تَوفّاني لَكُنْتُ أَتَمَنّىٰ أن يُرْجِعني إلىٰ الدنيا حتىٰ أعمل فيه صالحاً، فأحسبي يا نفس أنك قد تُوفّيْتِ ثم رُدِدْتِ، فإياكِ إياكِ أن تُضيعي لهذا اليوم، وأعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وأن العبد يُنشَر له بكل يوم أربع وعشرون خِزانة مصفوفة، فيُفتَح له منها خِزانة، فيراها مملوءة نوراً من الأنوار ما لو وُزُع علىٰ أهل النار لأَدْهَشَتْهم عن الإحساس بألم النار، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مُظلِمة يَفُوح ريحها ويغشاه ظَلامها، وهي الساعة التي عصىٰ الله تعالىٰ فيها، فَيَحْصُل له من الفَزَعِ والخِزْيِ ما لو قُسم علىٰ أهل الجنة عصىٰ الله تعالىٰ فيها، فيَحْصُل له من الفَزَعِ والخِزْي ما لو قُسم علىٰ أهل الجنة يَشُرَه، وهي الساعة التي نام فيها أو غَفَلَ أو استغل بشيء من المباح، ويتَحَسَّرُ يَسُرّة، وهي الساعة التي نام فيها أو غَفَلَ أو استغل بشيء من المباح، ويتَحَسَّرُ علىٰ خُلُوها، ويناله ما نال القادِرَ علىٰ الربح الكثير إذا أهمله حتىٰ فاته.

وعلىٰ لهذا تُغرَض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تَغمُري خِزانتك، ولا تَدَعيها فارغة، ولا تَمِيلي إلىٰ الكسل والدَّعة والاستراحة، فَيَفُوتكِ من درجات عِلِيِّينَ ما يُدركه غيرُك.

قال بعضهم: هَبُ<sup>(۱)</sup> أن المسيء قد عُفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه وَصِيَّتُه في نفسه في أوقاته.

<sup>(</sup>١) أي: اخسُب وأغدُد.

ثم يَستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرِّجْل، وتسليمُها إلى النفس، فإنها رعايا خادِمة لها في هذه التجارة المُخلّدة، بها يَتِمُّ أعمالُها، ويُعْلِمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء. فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيُوصيها بحفظها عن معاصيها:

أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يَحِلّ النظر إليه، أو إلى مسلم بعين الاحتقار وعن كل فُضول مستغنى عنه، ويَشْغَلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خُلِقَتْ له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، ومطالعة كتب الحِكم للاتعاظ والاستفادة.

و له كذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن، وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم، فَيَشْغَلُه بما خُلقَ له، من الذّكر والتذكير، وتَكُرار العِلْم والتعليم، وإرشاد عِباد الله تعالى إلى طريق الله، وإصلاح ذات البَيْنِ (١)، إلى غير ذٰلك من الخير.

وأما البطن، فَيُكَلِّفه تَرْكَ الشَّرَهِ، وٱجتناب الشُّبُهات والشَّهَوات، ويَقْتَصر علىٰ قَدْرِ الضرورة، ويَشترط علىٰ نَفْسِه إنْ خالفتْ شيئاً من ذٰلك أن يُعاقِبها بالمنع من شهوات البطن، لِيُفوِّتَها أكثر مما نالت بشهوتها.

ولهكذا في جميع الأعضاء. وأستقصاء ذلك يطول، وكذا ما تُخفي طاعاتُ الأعضاء ومعاصبها.

ثم يَستأنف وصيَّتَها في وظائف العبادات التي تَتكرر في اليوم والليلة، في النوافل التي يَقْدِرُ عليها، وعلى الاستكثار منها.

ولهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلىٰ أن تَتعوَّد النفس ذُلك، فيَستغني عن المشارطة، ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حُكم جديد لله تعالىٰ عليه في ذُلك حق. ويَكثر لهذا علىٰ من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا، من ولاية أو

<sup>(</sup>١) (ذات البين): ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة، أو العداوة والبغضاء.

تجارة أو نحو ذٰلك، إذْ قَلَّ أن يخلو يوم عن واقِعة جديدة يَحتاج إلىٰ أن يَقضيَ حق الله فيها. فعليه أن يَشْرِط علىٰ نفسه الاستقامة فيها، والانقياد للحق.

وعن شَدَّاد بن أوس هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَيْسُ من دَانَ نفسه، وعَمِل لما بعد الموت، والعاجزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هواها، وتَمَنىٰ علىٰ الله (١)!

وقال عمر بن الخطاب ﴿ عَاسِبُوا أَنْفُسَكُم قبل أَن تُحاسبُوا، وزِنُوها قبل أَن تُحاسبُوا، وزِنُوها قبل أَن تُوزَنُوا، وتَهَيَّؤُوا للعَرْضِ الأَكبر ﴿ يَوْمَ نِن يَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### المقام الثاني: المراقبة

إذا أوصى الإنسان نفسه، وشرط عليها ما ذكرناه، لم يَبْقَ إلا المراقبة لها ومُلاحَظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان، لما سئل رسول الله عَلَن «أَنْ تَعْبُدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرَاك»(٢)، أراد بذلك استحضار عَظَمة الله ومُراقبته في حال العبادة.

قيل: دخل الشّبليُّ على أبي الحسين النُّوريُّ (٣) وهو قاعد ساكن، لا يتحرك من ظاهره شيء. فقال له: ممن أخذتَ لهذه المراقبة والسكون؟ فقال: مِن سِنُورِ (٤) كانت لنا إذا أرادتِ الصيدَ رابطت رأس الجُحْر (٥) حتى لا يتحرك لها شعرة.

وينبغي أن يُراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حَرَّكه عليه

<sup>(</sup>١) ضعيف، سلف تخريجه في الصفحة (٣٧٠) حاشية (٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)، ومسلم (۹) عن أبي هريرة. و( $\Lambda$ ) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأولى: الثوري. وهو سبق قلم من الناسخ، وفي المخطوطة الثانية والثالثة على الصحيح.

<sup>(</sup>٤) هو: القِطُّ.

<sup>(</sup>٥) هو: حفرة تأوي إليها الهَوامّ وصغار الحيوانات. والمعنىٰ أنها لزمت الجحر لتصيد الفأر وما أشبهه.

هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى، أمضاه، وإلا تَرَكه، ولهذا هو الإخلاص.

قال الحسن: رَحِم الله عبداً وقف عند هَمُّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغبره تَأَخَّر.

فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو أن يكون مُخلصاً فيها، ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب، والشكر على النعم. فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يَخلو من بَلِيّةٍ، لا بد له من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة.

وقال وَهْبُ بن مُنَبِّه: في حكمة آل داود: حَقِّ على العاقل ألا يُشْغَل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يُحاسِب فيها نفسه، وساعة يُفضي (١) فيها إلى إخوانه الذين يُخبرونه بعيوبه، ويَصْدُقونه عن نفسه، وساعة يُخلى بين نفسه وبين لَذَاتها فيما يَحِلّ ولا يحرم.

فإن لهذه الساعة عَوْنُ على لهذه الساعات، وإجمام (٢) للقوة. ولهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب، لا ينبغي أن تَخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذّي والفِكر، فإن الطعام الذي يتناوله، فيه من العجائب ما لو تَفكّر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح.

#### المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل

قال الله تعالى: ﴿ يَثَاثِهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدِّ [الحشر: ١٨]. ولهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل.

ولذُّلك قال عمر بن الخطاب ﷺ: حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا.

وقال الحسن: المؤمن قوًّام (٣) على نفسه، يُحاسِب نفسه. وقال: إن

<sup>(</sup>١) أي: يُعْلِمُهم بأحواله.

<sup>(</sup>٢) أي: إراحة لقوّته.

<sup>(</sup>٣) أي: المُتَوَلِّي لها.

المؤمن يَفْجَوْه الشيء يُعْجِبه. فيقول: والله إني لأَشْتَهيك وإنك لَمِنْ حاجتي، ولٰكن والله ما من حيلة إليك، هيهات! حِيْلَ بيني وبينك. ويَفْرُط<sup>(١)</sup> منه الشيء فيرْجِع إلىٰ نفسه فيقول: ما أرذتُ إلىٰ هٰذا، ما لي ولهٰذا؟ والله لا أعود إلىٰ هٰذا أبداً إن شاء الله.

إن المؤمنين قوم أَوْثَقَهم (٢) القرآن، وحالَ بينهم وبين هَلَكَتِهم، إن المؤمن أَسِيْرٌ في الدنيا، يَسعىٰ في فِكَاك رقبته، لا يَأْمَن شيئاً حتىٰ يَلقىٰ الله ﷺ، يعلم أنه مأخوذٌ عليه في سَمْعه، وفي بصره، وفي لسانه، وفي جوارحه، مأخوذٌ عليه في ذٰلك كله.

وأعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يُشارِط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يُطالب فيها نفسه في آخر النهار، ويُحاسِبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التُجّار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم.

ومعنى المُحاسَبة أن ينظر في رأس المال، وفي الربح، وفي الخُسْران، لِتَتَبيّن له الزيادة من النقصان، فرأس المال في دِينه الفرائض، ورِبْحُه النوافلُ والفضائل، وخُسرانه المعاصي، وليُحاسبها أوّلاً على الفرائض، وإنِ آرْتَكب معصية آشتَغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفى منها ما فَرَط.

قيل: كان توبة بن الصَّمَّةِ بالرَّقة، وكان مُحاسباً لنفسه، فَحَسَب يوماً فإذا هو ابن سِتِّين سنة، فَحَسَب أيامها فإذا هي أَحَدٌ وعشرون ألف يوم وخمسمئة يوم، فصرخ وقال: يا ويلتي أَلْقى المَلِكَ بأحدٍ وعشرين ألف ذَنْب وخمسمئة ذنب؟ كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب! ثم خَرَّ مَغْشِيّاً عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلاً يقول: يا لها، رَكْضةٌ إلى الفِرْدَوْس الأعلى!

فه كذا ينبغي للعبد أن يُحاسِب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رَمى بكل معصية يفعلها حَجَراً في

<sup>(</sup>١) أي: يُسبق منه بغير رَوِيّة.

<sup>(</sup>٢) المقصود: أنه قَيدهم بأحكامه، فَحَجَز بينهم وبين ما يُهْلِكهم.

داره لامتلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مُثْبَتَة ﴿أَحْصَنْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].

# المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها

إعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيراً، أو فعلت شيئاً من المعاصي فلا ينبغي أن يُهْمِلها، فإنه يَسْهُل عليه حينئذ مُقارَفة (١) الذنوب، ويَغْسُر عليه فِطامُها (٢)، بل ينبغي أن يُعاقِبها عقوبة مُباحة كما يُعاقِب أهله وولده.

وكما روي عن عمر ﷺ: أنه خرج إلى حائط<sup>(٣)</sup> له، ثم رجع وقد صَلَّىٰ الناس العصر. فقال: إنما خرجتُ إلىٰ حائطي، ورجعتُ وقد صَلَّىٰ الناس العصر! حائطي صَدَقة علىٰ المساكين. قال اللَّيثُ: إنما فاتَتْه الجماعة.

وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نَجْمانِ، فلمّا صلاها أعتق رَقَبَتَين.

وحكي أن تَميماً الدَّارِيِّ ﴿ اللهِ نَامِ لَيلة لَم يَقُمْ يَتَهَجَّدُ فَيها حتى أصبح، فقام سَنَةً لَم يَنَمْ فيها عقوبةً للذي صنع.

ومرَّ حسان بن سِنان بغُرْفة (٤) فقال: متى بُنيت لهذه؟ ثم أُقبل على نفسه، فقال: تسألين عما لا يعنيك! لأُعاقِبَنَكِ بصوم سَنَةٍ، فَصامَها.

فأمًا العقوبات بغير ذلك مما لا يَحِلُّ، فَيَحْرُم عليه فِعْلُه.

مثال ذٰلك: ما حكي أن رجلاً من بني إسرائيل، وضع يده علىٰ فَخْذِ آمرأة، فوضعها في النار حتىٰ شَلَّتْ (٥).

<sup>(</sup>١) أي: مُلاصَقتها والقُرْب منها.

<sup>(</sup>٢) هو في الأصل قطع الولد عن الرضاع. والمقصود هنا إبعادها عن الذنوب.

<sup>(</sup>٣) هو هنا: البُستان.

<sup>(</sup>٤) هي: الحُجُرة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. على خلاف ما هو المتعارف عليه الآن.

<sup>(</sup>٥) أي: أصيبت يده بالشَّلل.

وأن آخَرَ حَوَّل رِجْله لِيَنزل إلىٰ آمرأة، فَفَكَّر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلمّا أراد أن يُعِيد رِجْله، قال: هَيْهات! رِجْلٌ خرجت إلىٰ معصية الله لا ترجع معى. فَتَركها حتىٰ تَقَطَّعَتْ بالمطر والرياح.

وأن آخَرَ نظر إلىٰ أمرأة فَقَلَعَ عَيْنَيهِ.

فهٰذا كله مُحَرَّمٌ، وإنما كان جائزاً في شريعتهم. وقد سلك نحو ذٰلك خَلْقٌ من أَهل مِلَّتِنا، حَمَلهم علىٰ ذٰلك الجهلُ بالعلم:

كما حكي عن غَزوان الزاهد: أنه نظر إلىٰ أمرأة، فَلَطَم عينَه حتى نَفَرَثُ(١).

وروينا عن بعضهم: أنه أصابته جَنابة وكان البرد شديداً، وأنه وَجَدَ في نفسه تَوقُّفاً عن الغُسُل، فآلي (٢) ألا يغتسل إلا في مُرَقَّعَتِه (٣)؛ ألا يَنْزِعها ولا يغصِرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلاً. وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرتُ كثيراً من هذا الفن الصادر عن المُتعبدين على الجهل في كتابي المُسمّى بـ «تلبيس إبليس».

#### المقام الخامس: المجاهدة

وهو أنه إذا حاسب نفسه، فينبغي إذا رآها قارفت معصية، أن يُعاقِبها كما سَبق، فإن رآها تَتوانى ـ بِحُكم الكسل ـ في شيء من الفضائل، أو وِرْدٍ من الأوراد، فينبغي أن يُؤدِّبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر الله أنه فاتَتْه صلاة في جماعة، فأحيا الليل كله تلك الليلة.

وإذا لم تُطاوِعُه نفسه علىٰ الأوراد، فإنه يُجاهِدها ويُكْرِهُها ما ٱستطاع.

<sup>(</sup>١) أي: وَرَمَتْ.

<sup>(</sup>٢) أي: أقسم وحَلف.

<sup>(</sup>٣) هو: من لباس الصوفية سميت بذلك لما فيها من الرُقع، وغالباً ما لا تكون لحاجة، وإنما هي من التظاهر بالفقر الكاذب منهم.

وقال أبن المُبارَك: إن الصالحين كانت أنفسهم تُواتِيهم على الخير عَفُواً (١)، وإنّ أنفسنا لا تُواتِينا إلا كُرُهاً.

ومما يُستعان به عليها أن يُسمِّعها أخبار المجتهدين، وما وَرَدَ في فضلهم ويصحب من يَقدِر عليه منهم، فيقتدي بأفعاله.

قال بعضهم: كنت إذا أَعْتَرَتْني فَتْرة (٢) في العبادة نَظرتُ إلى وَجْهِ محمد بن واسع وإلى أجتهاده فعَمِلتُ علىٰ ذلك أسبوعاً.

وقد كان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم ألف ركعة.

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتىٰ يَخْضَرُّ ويَصْفَرُّ.

وحجَّ مسروق فما نام إلا ساجداً.

وكان داود الطائيُّ يشرب الفَتِيْتَ مكان الخُبْز، ويقرأ بينهما خمسين آية.

وكان كرز بن وبرة يُخْتِم كل يوم ثلاث ختمات.

وكان عمر بن عبد العزيز، وفَتْحٌ المَوْصِليُّ يبكيان الدُّمَ. وصَلَّىٰ أربعون نفساً من القُدَماء الفجرَ بوضوء العَتَمة (٣).

وجاور أبو محمد الجريري بمكة سنة فلم يَنَمْ ولم يَتكلم، ولم يَسْتَند إلى حائطٍ، ولم يَمُدّ رجْله، فقال أبو بكر الكَتّاني: بم قَدَرْتَ على لهذا؟ قال: عَلِمَ صِدْقَ باطِنيْ فأعانَني علىٰ ظاهريْ.

ودخلوا علىٰ زَحْلة العابدة، فكلِّموها بالرُّفْق في نفسها، فقالت: إنما هي أيامُ مُبادَرة (٤)، فمن فاته اليوم شيء لم يُدْرِكُه غداً، والله يا إخوتاه! لأُصلِّينَّ لله ما أَقَلَّتْني (٥) جوارحي، ولأُصُومَنَّ له في أيام حياتي، ولأَبْكِيَنَّ ما حَملتِ الماءَ عيناي.

<sup>(</sup>١) أي: تُطاوِعهم بلا كُلْفة أو مَشَقّة.

<sup>(</sup>٢) أي: أَلَمْ بَه وأَصابه ضُغْفٌ.

<sup>(</sup>٣) هي: ظلام أول الليل بعد زوال نور الشُّفَق. والمقصود هنا وضوء صلاة العشاء!!

<sup>(</sup>٤) أي: أيام إسراع وفرصة لا تُذرَك بعد ذٰلك.

<sup>(</sup>٥) بمعنى: مدة أحتمال جوارحي لي.

ومن أراد أن ينظر في سِيرِ القوم، ويتفرّج في بساتين مُجاهَداتهم، فَلْيَنظر في كتابي المسمّىٰ به «صِفَةِ الصَّفوة» فإنه يرىٰ من أخبار القوم ما يَعُدّ نفسَه بالإضافة إليهم من الموتىٰ، بل من أخبار المُتعبِّدات من النسوة ما يَحْتَقِرُ نفسه عند سماعه.

# المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه:

مَنْ مَقَتَ نفسه في ذات الله، آمَنه الله مِنْ مَقْتِه.

وقال أنس ﷺ: سمعت عمر بن الخطاب ﷺ وقد دخل حائطاً فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ (١)، والله لتَتَقِيَنَّ الله يا أبن الخطاب أو لَيُعَذِّبَنَّكَ.

وقال البَخْتَرِيُّ بن حارثة: دخلت علىٰ عابد فإذا بين يديه نار قد أَجَّجها وهو يُعاتب نفسه، فلم يزل يُعاتِبها حتىٰ مات.

وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون، ف(أُف)(٢) لي و(تُفِّ)<sup>(٣)</sup>.

وأعلم أن أعدى عدوً لك: نفسك التي بين جنبيك، وقد خُلقت أمّارة بالسوء، مَيّالة إلى الشرّ، وقد أُمرت بتقويمها وتَزْكِيَتِها وفِطامها عن مواردها، وأن تَقُودَها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أَهْمَلْتَها جَمَحَتٰ (٤) وشَرَدَتْ (٥)، ولم تَظْفَرْ بها بعد ذٰلك، وإن لَزِمْتَها بالتوبيخ رَجَوْنا أن تصير مطمئنة، فلا تَغْفُلنَ عن تذكيرها. وسبيلُك أن تُقْبِل عليها، فتُقرِّر عندها جَهْلها وغَباوتها وتقول: يا نفس! ما أَعْظَمَ جَهْلَكِ! تَدَّعِينَ الذكاء والفِطْنة وأنتِ أَشدُ

<sup>(</sup>١) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر.

<sup>(</sup>٢) كلمة تضجُّر وتكرُّهِ.

<sup>(</sup>٣) كلمة تقال عند الشيء الذي يُستقذَر أو يُتأذَّىٰ منه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة الثانية: حجمت وفي المطبوع: «طمحت». والمثبت في «الإحياء» أيضاً، ومعناه: أنها عَتَتْ عن أمره حتى غلبته.

<sup>(</sup>٥) أي نَفَرت وأستعصَتْ.

الناسِ غَباوة وحُمْقاً، أما تَعْلَمِينَ أَنكِ صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟ وربما أختُطِف في يومه أو في غده، (أما تَعْلَمِينَ أن كل ما هو آتٍ قريب، وأن الموت يأتي بَغْتة من غير مَوْعِدٍ)، ولا يَتوقَف على مِن دون سنّ، بل كل نَفَسٍ من الأنفاس يُمْكِنُ أن يكون فيه الموتُ فجأة، وإن لم يكنِ الموت فجأة كان المرض فجأة، ثم يُفضي إلى الموت. فما لَكِ لا تَسْتَعِدينَ للموت وهو قريب منك؟ يا نفس! إن كانتْ جُرأَتُكِ على معصية الله تعالىٰ لا غتقادِكِ أن الله لا يَرَاكِ فما أعظم كُفْرَكِ! وإن كانت مع عِلْمِكِ بأطلاعه عليكِ، فما أشد رَقاعتكِ(۱)، وأقل حياءكِ! ألكِ طاقةٌ على عذابه؟ جَرِّبي ذلك بالقعود ساعة في الحَمَّام، أو قَرُبي أصبعك من النار. يا نفس! إن كان المانع ورُبَّ أكلة منعت أكلاتٍ (١).

وما قولكِ في عقلٍ مريضٍ أشار عليه الطبيب بِتْركِ الماء ثلاثة أيام لِيَصِحُ ويَتهيأ لِشُرْبِه طُولَ العمر؟ فما مُقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام لِيَتنعَم طول العمر؟ أم يقضي شهوته في الحال ثم يَلْزمه الألم أبداً؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مُدّة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول، أم ألم النار في الدّركات (٣)؟ فمن لا يُطيق الصبر على ألم المُجاهدة، كيف يُطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أَشَعَلَك حُبُ الجاهِ؟ أما [تعرفين أنه] بعد سِتِين سنة أو نحوها، لا

<sup>(</sup>١) هي: الحماقة وضعف العقل والسماجة، وتُستعمل فيما ينشأ عنها من قِلَّة الحياء والصفاقة.

<sup>(</sup>٢) هو مَثَل يُضرب في ذم الحرص على الطعام، وقصّته في «مجمع الأمثال» للميداني المرابي المرب ٢٩٧/١

<sup>(</sup>٣) من دركات جهنم؛ جمع دَرَكة، وهي: المنزلة السفلي، فالدركات منازل بعضها تحت بعض.

تَبْقَيْنَ أَنتِ ولا من كان لكِ عنده جاة. هلا تركتِ الدنيا لِخِسّة شركائها، وكَثْرة عَنائها (۱)، وخوفاً من سرعة فَنائها؟ أَتَسْتبدلِين بِجوار رب العالمين صَفَّ النّعال في صحبة الحَمْقيٰ؟ قد ضاع أكثرُ البِضاعة، وقد بَقِيْت من العمرِ صُبَابة (۲)، ولَوِ اَسْتَذْركتِ نَدِمْتِ علىٰ ما ضاع، فكيف إذا أَضَفْتِ الأخيرَ إلى الأول؟ أَعمَليٰ في أيامٍ قِصارٍ لأيامٍ طِوالِ، وأَعِدِي الجوابَ للسؤالِ. اخرُجِي من الدنيا خروجَ في أيامٍ قِصارٍ لأيامٍ طُوالِ، وأَعِدِي الجوابَ للسؤالِ. اخرُجِي من الدنيا خروجَ الأحرار قبل أن يكون خروج أضطرارٍ. إنه من كانت مَطِيَّتُه (٣) الليلَ والنهار سِيْرَ به وإن لم يَسِرْ. تَفَكَّرِيْ في هٰذه الموعظة، فإن عَدِمْتِ تأثيرَها، فٱبْكِيْ على ما أُصِبْتِ به، فمُسْتَقیٰ (٤) الدمع: من بحر الرحمة.

#### باب التفكر

قد أمر الله سبحانه بالتفكّر والتدبّر في كتابه العزيز، وأَثنىٰ علىٰ المتفكر التفكر التفكر التفكر المتفكّرين بقوله: ﴿ وَبَنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ المتفكر] هَذَا بَطِلًا﴾ [آل عـمـران: ١٩١]. وقـال: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ ﴿ إِنَّ الرعد. الروم: ٢١. الزمر: ٤٢. الجاثية: ١٣].

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب فله قال: قال رسول الله ﷺ:

«تَفَكَّرُوا في آلاء<sup>(٥)</sup> الله، ولا تَفكُّرُوا في الله»<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو الدَّرداء ﷺ: تَفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ مِنْ قيام ليلة.

وقال وَهْبُ بن مُنَبِّه: ما طالت فكرة آمرئ قطُّ إلا فَهِمَ، وما فَهِمَ إلا عَلِمَ، وما فَهِمَ إلا عَلِمَ، وما عَلِمَ إلا عَمِلَ.

<sup>(</sup>١) أي: تَعَبِها.

<sup>(</sup>٢) هي: البقية القليلة من الشيء، وأكثر استعمالها للماء.

<sup>(</sup>٣) هي: ما يُمتطىٰ ويُركَب.

<sup>(</sup>٤) أي: الذي يُستمدّ منه الدمع.

<sup>(</sup>٥) أي: نِعَمُ الله جل شأنه.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني وغيره. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٢٩٧٥)، و «السلسلة الصحيحة» (١٧٨٨).

وقال بِشْرٌ الحافي: لو تَفكُّر الناس في عَظَمة الله تعالىٰ لَمَا عَصَوْهُ.

وقال الفِرْيابيُّ في قوله تعالىٰ: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦] قال: أَمْنَعُ قلوبَهم التفكير في أَمْرِيْ.

وكان داودُ الطائيُّ على سطح في ليلةٍ قَمْراءَ، فَتَفَكَّرَ في مَلَكُوتِ السمُوات والأرض، فوقع في دار جارٍ له، فَوَثَبَ عُرْياناً وبيده السيف، فلما رآه قال: يا داودُ، ما الذي أَلقاك؟ قال: ما شَعَرْتُ بذٰلك.

وقال يوسفُ بن أسباط: إن الدنيا لم تُخْلَق لِيُنْظرَ إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة.

وكان سُفْيانُ مِنْ شِدَّةِ تَفكُّره يبول الدَّمَ.

وقال أبو بكر الكَتَّانيُّ: (روعةٌ<sup>(١)</sup> عند آنتباهةٍ من غَفْلةٍ، وٱنقطاعٌ عن حظُّ نَفْسانيٌ، وٱرْتِعادٌ من خوفِ قطيعةٍ: أَفضلُ من عبادةِ الثَّقَلَيْنِ<sup>(٢)</sup>).

# بيان مجاري الفكر وثمراته

أعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين، وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، وشَرْح ذلك يطول. فَلْيَنْظُرِ الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات، والمعاصي، والصفات المُهلكات، والصفات المُنجِّيات. فلا تَغْفُل عن نفسك، ولا عن صفاتك المُباعِدة عن الله، والمُقرِّبة إليه.

وينبغي لكل مُريد أن تكون له جَريدة يُثبِت فيها جملة الصفات المُهلِكات، وجملة الصفات المُهلِكات، وجملة الصفات، ويَغرِض ذٰلك علىٰ نفسه كل يوم.

ويكفيه من المُهلِكات النَّظَرُ في عشرة، فإنه إن سَلِمَ منها سلم من غيرها، وهي: البخل، والكِبْر، والعُجْب، والرياء، والحسد، وشدة الغضب، وشَرَهُ الطعام، وشره الوقاع، وحُبُّ المال، وحُبِّ الجاه.

<sup>(</sup>١) أي: الفَزْعة والخوف.

<sup>(</sup>٢) أي: الإنس والجن.

ومن المُنجِيات عشرة: الندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر على النَّعْماء، وأعتدال الخوف والرياء، والزهد في الدنيا، والإخلاص في الأعمال، وحُسْنُ الخُلُقِ مع الخَلْقِ، وحب الله تعالى، والخشوع.

فهذه عشرون خصلة: عَشَرة مذمومة، وعَشَرة محمودة، فمتىٰ كُفِيَ من المذمومات واحدة خَطَّ عليها في جَريدته، وتَرَكَ الفِكْرَ فيها، وشَكَرَ الله تعالىٰ علىٰ كفايته إياها. ولْيَعلَمْ أن ذٰلك لم يَتِمّ إلا بتوفيق الله وعَوْنِه، ثم يُقْبِل علىٰ التسعة الباقية، ولهكذا يفعل حتىٰ يَخطّ علىٰ الجميع. وكذٰلك يُطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المُنجِيات، فإذا أتصف بواحدة منها، كالتوبة والندم مثلاً، خطً عليها وٱشتغل بالباقي.

ولهذا يحتاج إليه المريد المُشمِّر.

فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين، فينبغي أن يُثبِّتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة، كأكلِ الشُّبُهات، وإطلاق اللسان بالغِيبة والنميمة، والمِراء (١)، والثناء على النفس، والإفراط في موالاة الأولياء، ومعاداة الأعداء، والمُداهنة (٢) في ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن أكثر من يَعُدُّ نفسه من وجوه الصالحين لا يَنْفَكُ عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم تَطْهُر الجوارح من الآثام، لا يُمْكِنُ الاشتغال بعِمارة القلب وتطهيره.

وكل فريق من الناس يَغلِب عليهم نوع من لهذه الأمور، فينبغي أن يكون تَفقُّدُهم لها وتَفكُّرُهم فيها.

مثاله العالِم الوَرع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم، وطَلَبِ الشَّهْرة، وأُنتشار الصِّيْتِ<sup>(٣)</sup>، إما بالتدريس، أو بالوعظ. ومَنْ فَعَلَ ذُلك، فقد تصدَّىٰ لِفِتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصِّدِيقون. وربما ينتهي العلم

<sup>(</sup>١) هو: الجدال.

<sup>(</sup>٢) هي: إظهار خلاف ما يُضمر.

<sup>(</sup>٣) هو: الذكر الحسن.

بأهل العلم إلى أن يتغايروا(١) كما يتغاير النساء، وكل ذلك من رسوخ الصفات المُهلِكاتُ في سِرُّ<sup>(۲)</sup> القلب التي يَظنَ العالِمُ النجاة منها، وهو مغرور فيها.

ومَنْ أَحَس من نفسه لهذه الصفات، فالواجب عليه الانفراد والعُزْلة، وطَلَبُ الخمولِ والمُدافَعة للفتاوي، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوي، وكلِّ منهم، يَوَدُّ لو أن أخاه كَفاه. وعند لهذا ينبغي أن يَتَّقِيَ شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون: هذا سبب لاندراس (٣) العلم، فَلْيَقُلْ لهم: دين الإسلام مُسْتَغْن عني، ولو مُِتُّ لم يَنْهَدِم الإسلام، وأنا غير مُسْتَغْنِ عن إصلاح قلبي. فَلْيَكُنْ فِكُرُ العالِم في التَّفَطُّن لِخفايا لهذه الصفات من قلبه، نسأل الله أن يُصْلِح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا.

#### فصل

قد تقدم أن النبي ﷺ قال: «تَفَكّروا في آلاء الله ولا تَفكّروا في الله»(٤) فالتفكُّر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تَتحيّر في ذٰلك. فإنه أعظم من أن تَمَثَّلُه (٥) العقول بالتفكُّر، أو تَتوهمه القلوب بالتصوير: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْكَ ﴾ [الشوري].

[سان كىفىة التفكر في خلق الله تعالى]

> فأما التفكّر في مخلوقات الله تعالىٰ، فقد ورد القرآن بالحثّ علىٰ ذٰلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَدَانَ الآيات. وقوله: ﴿ قُلُ النَّظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ﴾ [بونس: ١٠١].

<sup>(</sup>١) كذا أوردها المصنف تبعاً لـ «الإحياء» ويقصد بها الغَيرة، ولْكنها في المعجمات بمعنى: الاختلاف.

<sup>(</sup>٢) أي: في أصل القلب.

<sup>(</sup>٣) أي: ذهاب أثره وفَقْده.

<sup>(</sup>٤) حسن، سلف تخريجه في الصفحة (٤٧٤) حاشية (٦).

<sup>(</sup>٥) أي: تتصور شبيهاً له.

ومن آيات الله تعالى الإنسانُ المخلوقُ من نُطفة، فَيَتفكّر الإنسان في نفسه، فإن في خَلْقه من العجائب الدالة على عَظَمة الله تعالى، ما تنقضي الأعمار في الموقوف على عُشْرِ عُشْرِه وهو غافلٌ عن ذٰلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبّر في نفسه، فقال: ﴿ وَفِي آنفُسِكُم الله الله الإنسان فَلْيُطْلَبُ هناك. الكلامُ على بعض خَلْق الإنسان فَلْيُطْلَبُ هناك.

ومن آياته الجواهر المُؤدَعة في الجبال، والمَعادِنُ من الذهب والفضة والفَيْرُوزَج<sup>(۱)</sup> ونحوها، وكذلك النَّفط، والكبريت والقارُ<sup>(۲)</sup> وغيرها.

ومن آياته البحار العظيمة العميقة المُكْتَنِفة لأقطار الأرض، التي هي قِطَعٌ من البحر الأعظم، المحيط بجميع الأرض. ولو جُمِعَ المكشوف من الأرض، من البراري، والجبال، لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، وفي البحر عجائب؛ أضعاف ما نُشاهِده في البر.

و أنظر كيف خَلَق اللؤلؤ<sup>(٣)</sup>، ودَوَّره في صَدَفِهِ تحت الماء، و أنظر كيف أَنْبَتَ المَرْجانَ<sup>(٤)</sup> في صُمِّ<sup>(٥)</sup> الصخور تحت الماء، وكذلك ما عداه من العَنْبر<sup>(١)</sup> وأَصْناف ما يَقْذِفه البحر.

<sup>(</sup>۱) هو الفيروز نفسه، وهو: حجر كريم غير شَفّاف، معروف بلونه الأزرق، كلون السماء أو أَمْيَل إلىٰ الخُضْرة، ويتبدل لونه إذا عرض على الشمس والهواء، وهو مما يُتحلّى به.

<sup>(</sup>٢) هو: الزُّفْت.

<sup>(</sup>٣) يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صُلبة لمّاعة مستديرة في بعض الحيوانات المائية الدنيا من الرّخويّات.

<sup>(</sup>٤) جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات لها هيكل وكِلْس أحمر، يُعَدّ من الأحجار الكريمة، ويكثر في البحر الأحمر. وعَدُّ المصنف لها من النبات هو علىٰ عَدُ القدماءِ الحركة دليلاً علىٰ الحيوانية، بينما المُحْدَثون يرون غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) أي: الصُّلْب المُصْمَت.

<sup>(</sup>٦) رَوْثُ حيوان ثَذييّ بحري، وهي صُلْبة لا طعم لها ولا ريح، إلا إذا سُحِقتْ أو أُخرقت.

و أنظر إلى عجائب السُّفن كيف أمسكها الله تعالىٰ علىٰ وجه الماء، وسَيَّرها في البحار تَسُوقها الرياح.

وأعجب من ذلك الماء، فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات، فَلَوِ ٱحتاج العبد إلى شَربةِ ماء، ومُنِعَ منها لَبَذَلَ جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو مَلَكَ ذلك، ثم إذا شَرِبها ومُنِعَ خُروجها، لبَذَلَ جميع خزائن الأرض في إخراجها، فلا يَغْفُل العبدُ عن لهذه النعمة.

ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يُرى بالعين، ثم أنظر إلى شِدَّتهِ وقوَّته. وأنظر إلى عجائب الجو، وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبَرَدِ والشُّهُب والصواعق، وغير ذلك من العجائب. وأنظر إلى الطير تَسْبَحُ بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء. ثم أنظر إلى السماء وعِظَمها وكواكبها وشمسها وقمرها، وما فيها كوكب إلا ولله فيه حِكْمة في لونه وشكله وموضعه. وأنظر إلى إيلاج (۱) الليل في النهار، والنهار في الليل. وأنظر مَسِيرَ الشمس، كيف أختلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف.

وقد قيل: إن الشمس مثل الأرض مئة ونَيُفاً وستين مرة، وإن أصغر كوكب في السماء مثل الأرض ثمان مرات، فإذا كان لهذا كوكب واحد، فأنظر إلى كثرة الكواكب، وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها، والعَجَبُ منك أنك تَذْخُل بيتَ غَنيٌ، مُزَخرفٌ مُمَوَّهُ بالذهب، فلا ينقطع تعجُّبك منه ولا تزال تَذْكُره، وأنت تنظر إلى لهذا البيت العظيم، وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه، ثم لا تتحدث فيه، ولا تلتفت بقلبك إليه، ولا تتفكر في بناء خالِقك، فلقد نَسِيْتَ نفسك وربك، وأشتغلت ببطنك وفرجك، فما مثلك في غَفْلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حَفَرَتُه في حائط قصر المَلِكِ، فَتَلْقىٰ أختها فتتحدث معها في حديث بيتها، وكيف بَنتُه وما جمعت فيه، ولا تَذْكُر قَصْرَ الملك ولا من فيه. فلمكذا أنت في غَفْلتك، فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك.

<sup>(</sup>١) أي: إدخاله.

فهذا بيان معاقد الجُمَل التي يجول فيها فِكُر المتفكِّرين، والأعمار تَقْصُر، والعلوم تَقِلُ عن الإحاطة ببعض المخلوقات، إلا أنك كلما أستكثرت من معرفة عجائب المصنوعات، كانت معرفتك بجلال الصانع أتم . فتفكَّر فيما أشرنا إليه لههنا مع ما قدمناه من الإشارة في (كتاب: الشكر). فَمَنْ نظر في لهذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصُنعه، أستفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعَظَمته، ومَنْ قَصَرَ النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض، لا من حيث أرتباطها بمسبب الأسباب، شَقِيَ. نعوذ بالله من مَزِلَة (١) أقدام الجُهَّال، ومن الرُّكون (٢) إلى أسباب الضلال. ولا وَجْهَ للتفكّر فيما لا نراه من الملائكة والجن، فلذلك عَدَلنا عنه إلى ما نراه، والله أعلم.

[كتاب: ذكر

# الموت وما بعده]

# باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به

[في ذكر الموت أعلم أن المُنْهَمِك في الدنيا المُكِبَّ<sup>(٣)</sup> على غرورها، يَغْفُل قَلْبه والترغيب في لا مَحَالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كَرِهَه ونَفَرَ منه، ثم الإكثار من ذكره] الناس إما مُنْهَمِكٌ، أو تائب مبتدئ، أو عارف مُنْتَهِ.

فأما المنهمك فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره للتأسُّف على دنياه، ويشتغل بذمّه. وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بُعْداً.

وأما التائب، فإنه يُكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية، فَيَفِيْ بتمام التوبة، وربما يَكْرَه الموت خِيْفة (٤) أن يَخْتطِفَهُ قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلّى الله عليه وسلّم:

<sup>(</sup>١) أي: موضع الزَّلَل.

<sup>(</sup>٢) أي: الميل إليها.

<sup>(</sup>٣) أي: المُقْبل عليها المشغول بها.

<sup>(</sup>٤) أي: مَخافة.

«مَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه»(١) فإنه إنما يَخاف لقاء الله لِقُصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخَّر عن لقاء الحبيب مُشْتَغلاً بالاستعداد لِلقائه على وجه يرضاه فلا يُعَدُّ كارِهاً للقائه، وعلامة لهذا أن يكون دائم الاستعداد له، لا شُغْلَ له سواه، وإلا ٱلْتَحَقَ بالمنهمك في الدنيا.

وأما العارف، فإنه يذكر الموت دائماً لأنه موعدُ لقاء الحبيب، وهو لا يَنسىٰ موعدَ لقاء الحبيب، وهو لا يَنسىٰ موعدَ لقاء حبيبه. ولهذا في غالب الأمر يَستبطئ مجيء الموت، ويُحبَّه لِيَتخلِّص من دار العاصِينَ، ويَنتقل إلىٰ جوار رب العالمين، كما قال بعضهم: (حبيب جاء علىٰ فاقة)(٢).

فإذاً: التائب معذور في كراهة الموت، ولهذا معذور في حبّ الموت وتَمنّيه، وأعلىٰ منهما مَنْ فَوَّض أمره إلىٰ الله تعالىٰ، فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياة، بل تكون [أحبُّ] الأشياء إليه أَحبُّها إلىٰ مولاه، فهذا قَدِ ٱنتهىٰ بفَرْط الحبّ والولاء: إلىٰ مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمُنتهىٰ.

وعلىٰ كل حال، ففي ذكر الموت ثوابٌ وفَضْلٌ، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذِكْرِ الموت التَّجافِيَ عن الدنيا، لأن ذكره يُنَغِّص عليه نعيمه ويُكَدِّره.

# باب ما جاء في فضل ذكر الموت

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث جمع من الصحابة. وهو في «صحيح الجامع» (٥٩٦٤) وحقه أن يكون متواتراً. وسيأتي شطر آخر منه في الصفحة (٤٨٨) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٢) يضرب للشيء يأتيك على حاجة منك إليه وموافقة. انظر كتاب «مجمع الأمثال» // (١٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) هَذَم اللَّذة، أي: قطعها بسرعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧٩٠٧)، والنسائي [«صحيحه» (١٧٢٠)]، والترمذي [«صحيحه» (٢٧٢٠)]. وهو في «صحيح الجامع» (٢٢١١)]، و«الإرواء» (٦٨٢).

وعن أنس هنه: أن رجلاً ذُكِرَ عند النبي عَلَيْهُ فأَحْسَنوا عليه الثناء، فقال النبي عَلَيْهُ: «كيف كان ذِكْرُ صاحبكم للموت؟» قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يَذكر الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس هناك»(١).

وقال الحسن البضريُّ: فَضَحَ الموتُ الدنيا، فلم يَتركُ لذي لُبُّ<sup>(٤)</sup> فيها فَرَحاً، وما أَلْزَمَ عَبْدٌ قَلْبَه ذِكْرَ الموت إلا صَغُرَتِ الدنيا عليه، وهَانَ عليه جميع ما فيها.

وكان ابن عمر ﷺ إذا ذَكر الموت والقيامة انْتَفَض انتفاضَ الطَّيْر، وكان يَجْمَع كل ليلة الفقهاء، فيتذاكرون الموت ثم يبكون، حتى كأن بين أيديهم جنازة.

وكان حامدٌ القَيْصَرِيُّ يقول: كُلُنا قد أيقنَ بالموت، وما نَرىٰ له مُسْتَعِداً، وكلنا قد أيقن بالنار وما نَرىٰ لها وكلنا قد أيقن بالنار وما نَرىٰ لها خائفاً، فَعَلامَ تفرحون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول واردٍ عليكم من أمر الله بخير، أو بشرٌ، فيا إخْوَتاه! سِيروا إلىٰ ربكم سَيْراً جميلاً.

وقال شُميط بن عَجْلان: مَنْ جَعَلَ الموت نُصْبَ عينيه، لم يُبال بِضيْقِ الدنيا ولا بسَعَتِها.

آبيان الطريق في وأعلم أن خَطَرَ الموت عظيم، وإنما غَفَلَ الناس عنه لِقِلّة فِكْرِهم ابيان الطريق في وذِكْرهِم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافِل، فلهذا لا يَفْرَعُ العبدُ قَلْبَه لذكر يُنْجَعُ (٥) فيه ذِكْرُ الموت، والطريق في ذلك أن يُفرِّغ العبدُ قَلْبَه لذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الموت» بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أي: أغقل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه [«صحيحه» (٣٤٣٥/ ٤٢٥٩)]. وهو في «الصحيحة» (١٣٨٤). قوله: قال: أكثرهم للموت... إلى آخره، لم يرد في المطبوعة الأولى.

<sup>(</sup>٤) اللُّت: العقل. ف (دُو اللب): العاقل.

<sup>(</sup>٥) أي: ينفع ويظهر أثره.

الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مَفازَةٍ مُخطِرة (١)، أو يركب البحر، فإنه لا يتَفكَّر إلا في ذلك. وأنفع طريقٍ في ذلك ذِكْرُ أشكاله وأقرانه الذين مَضَوا قبله. فَيَذْكر موتهم ومَصارِعهم تحت الثَّرى (٢).

قال أبن مسعود ﷺ: السعيد مَنْ وُعِظَ بغيره (٣).

وينبغي أن يُكِثِّر دخولَ المَقابر، ومتىٰ سَكنتْ نفسه إلىٰ شيء في الدنيا، فَلْيَتفكَّر في الحال أنه لا بد من مفارقته، ويُقْصِرَ أَمَلَه.

وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله [فضيلة قصر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الأمل] الأمل]

«كُنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابرُ سبيلٍ» (٥)، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تَنتظرِ المساءَ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ أمسيت فلا تَنتظرِ المساءَ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لمرضك، ومن حياتك لموتك.

وفي حديث آخرَ: «إن أُلْحُوفَ ما أخاف علىٰ أمتي: الهوىٰ وطولُ الأملِ، فأما الهوىٰ فيُضِلِّ عن الحق، وأما طول الأمل فيُنسي الآخرةَ»<sup>(٢)</sup>.

وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أَكُلُّكم يُحِبُّ أَن يَدخلَ

<sup>(</sup>١) أي: إلى الصحراء التي تجعله بين السلامة والتلف.

<sup>(</sup>٢) أي: التراب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) هو: مُجتمَعُ رأس العضد والكتف.

<sup>(</sup>۵) أخرجه البخاري (٦٤١٦)، وأحمد (٢٧٦٥ و ٢٦٥٠)، والترمذي [«صحيحه» (٢٦٥٠) ١٩٠٢)]. وهو في «صحيح الجامع» (٢٥٣٣/١٩٠٤)]. وها في «صحيح الجامع» (٤٥٧٩)، و«الصحيحة» (١١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ضعيف جداً؛ أخرجه ابن عدي عن جابر. وهو في "ضعيف الجامع" (٢٤٦)، و«الضعيفة» (٢١٧٧).

الجنة؟» قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: «قَصُروا الأمل، وأَثْبتوا آجالَكم بين أبصاركم، وأَسْتَخيوا من الله ﷺ حق حيائه»(١).

وعن أبي زكريا التَّيْمِيِّ قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي بِحجر منقوش. فطلب من يقرؤه، فإذا فيه: أبن آدم! لو رأيت قُرْبَ ما بقي من أَجَلك لَزَهِدْتَ في طول أَملك، ولَرَغِبْتَ في الزيادة من عملك، ولَقَصَرْتَ من حِرْصك وحيلك، وإنما يلقاك نَدَمُك لو قد زَلْتْ بك قَدَمك، وأسلمك أهلك وحشمك (٢)، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فأعمل ليوم القيامة، يوم الحَسْرة والندامة.

[بيان السبب في وأعلم أن السبب في طول الأمل شيئان: أحدهما: حب الدنيا، طول الأمل والثاني: الجهل: طول الأمل

وعلاجه] أما حب الدنيا: فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها، ثَقُلَ علىٰ قلبه مُفارقتها، فأمتنع قلبه من الفِخُر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأماني الباطلة، فيُمني نفسه أبداً بما يوافق مُراده من البقاء في الدنيا، وما يَحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفاً على لهذا الفكر، فيلهو عن ذكر الموت، ولا يُقدِّر قُرْبه. فإنْ خَطَرَ له الموتُ في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له، سَوَّف بذلك ووعَد نفسه، وقال: الأيام بين يديك إلى أن تَكْبر ثم تتوب. وإذا كَبِرَ قال: إلى أن يصير شيخا، وإن صار شيخاً قال: إلى أن يَقْرُغَ من بناء لهذه الدار، وعِمارة لهذه الضيعة، أو يرجع من لهذه السفرة. فلا يزال يُسوِّف ويُؤخِّر ولا يَخرِص في إتمام شُغل إلا ويَتعلق بإتمام ذلك الشغل عَشَرة أشغال، ولهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) الحَشَم: خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه، ولما يصيبه من مكروه، من عبيد أو أهل أو جيرة، والآن من حزبه.

يوم، ويَشتغل بشغل بعد شغل، إلىٰ أن تختطفه المَنيّة (١) في وقت لا يَختَسبه (٢)، فتطول عند ذٰلك حَسْرته.

وأكثر صياح أهل النار من (سوف) يقولون: واحسرتاه! من (سوف). وأصل لهذه الأماني كلها: حب الدنيا والأنس بها، والغَفْلة عن قول النبي ﷺ: «أُخبِبُ ما شئتَ فإنك مُفارقه» (٣).

السبب الثاني، الجهل: وهو أن الإنسان يُعَوِّل (٤) على شبابه، ويَستبعد قُرْبَ الموت مع الشباب، أو ليس يَتفكَّر المسكين في أن مشايخ بلده لو عُدّوا كانوا أقل من العُشْر؟ وإنما قَلُوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف صبيِّ وشابٌ، وقد يَغْتَرُ بصحته، ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، (وإنِ آستبعد ذلك، فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مَرِض لم يَكُنِ الموت بعيداً) ولو تفكّر وعَلِمَ أن الموت ليس له وقت مخصوص، من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مُقَيَّد بِسنٌ مخصوصٍ من شابٌ وشيخ (٥) أو كَهْل أو غيره لَعَظُمَ ذلك عنده وآستعد للموت.

#### فصل

والناس مُتَفاوتون في طول الأمل تفاوتاً كثيراً، منهم من يأمل الهَرَم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم طول الأمل وقصره] من هو قصير الأمل، ف:

روي عن أبي عثمان النَّهْديّ أنه قال: بلغت ثلاثين ومئة سنة، وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملى فإنه كما هو.

<sup>(</sup>١) أي: الموت.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يظنه آتياً فيه.

<sup>(</sup>٣) هو في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٨٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: يعتمد ويَتكل على شبابه.

<sup>(</sup>٥) الكَهْل: من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين، ثم يُسمىٰ شيخاً، ثم إذا بلغ أقصىٰ الكبر سُمّي هَرِماً على اختلاف بينهم. وينظر «منار السبيل» (٢/ ٤٢؛ بتحقيقي وطبع المكتب الإسلامي) من الطبعة الأولى. وهي في طبعتنا الجديدة له مع حاشيته «الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل» (٤٢٧).

وحكي في قِصَرِ الأمل أن آمرأة حبيبٍ أبي محمد قالت: كان يقول لي - يعني أبا محمد -: إنْ مِتُ اليوم فأرسلي إلىٰ فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا، وأصنعي كذا وكذا، فقيل لها: أري رؤيا؟ قالت: هكذا يقول كل يوم.

وعن إبراهيم بن سِبْط قال: قال لي أبو زُرْعة: لأَقولنَّ لك قولاً ما قُلْتُه لأحد سواك: ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة، فَحَدَّثَتني نفسي أن أرجع إليه.

وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك.

وعن محمد بن أبي تَوْبة قال: أقام معروفٌ الصلاة ثم قال لي: تَقَدّمْ، فقلت: إني إنْ صَلّيتُ بكم لهذه الصلاة لم أُصَلِّ بكم غيرها، فقال معروف: أنت تُحدُّث نفسك أنك تصلي صلاة أخرىٰ؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يَمنع خير العمل.

فهذه أحوال الزهاد في قِصَر الأمل، وكلما قَصُر الأمل، جادَ العمل، لأنه يُقدِّر أن يموت اليوم، فيَستعد استعداد ميتٍ، فإذا أمسى شكر الله تعالىٰ علىٰ السلامة، وقَدَّر أنه يموت تلك الليلة فيُبادِر إلىٰ العمل.

[بيان المبادرة إلى وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمُبادرة إليه، ففي «صحيح العمل وحذر آفة البخاري» عن أبن عباس شله قال: قال رسول الله تشير: «نعمتان العمل وحذر آفة مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(١).

وعنه: أن رسول الله ﷺ قال لرجل وهو يَعِظُه: «أَغْتَنِمْ خمساً قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك، وصحتك قبل سَقَمِك، وغِناك قبل فَقْرك، وفراغك قبل شُغلك، وحياتك قبل موتك»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤١٢)، وأحمد (٣٢٠٦)، والترمذي [«صحيحه» (١٨٧٥/ ٢٣٠٤)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٣٦٢/ ٤١٧٠)]. وهو في «صحيح الجامع» (٦٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم والبيهقي. وهو في «صحيح الجامع» (١٠٧٧). وانظر «اقتضاء العلمِ العملَ» للخطيب البغدادي تحقيق الألباني، طبع المكتب الإسلامي (١٧٠).

وقال عمر ﷺ: التُّؤَدة في كل شيءٍ خيرٌ إلا ما كان من أمر الآخرة.

وكان الحسن يقول: عَجَباً لقوم أُمروا بالزاد، ونُودي فيهم بالرحيل، وحُبس أولهم علىٰ آخرهم، وهم قعود يلعبون.

وقال سُحيم مولى بني تَميم: جَلستُ إلىٰ عبدالله بن عبدالله، فأَوْجَزَ في صلاته، ثم أقبل عَليَّ وقال: أُرِحْني بحاجتك، فإني أُبادِرُ. فقلت: وما تُبادِرُ؟ قال: مَلَكَ الموتِ. وكان يُصلَّى كلُّ يوم ألف ركعة.

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يُمْكِن:

فكان أبن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي. ثم يُغْفي إغفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم يصلي، يفعل ذٰلك مِراراً. وكان عُمير بن هانئ يُسبِّح كل يوم مئة ألف تسبيحة.

وقال أبو بكر بن عيّاش: خَتمت القرآن في لهذه الزاوية ثمانية عشر ألف

# فصل في ذكر شدة الموت وما يُستحب من الأحوال عنده

إعلم أنه لو لم يكن بين يَدَي العبد المسكين كَرْبٌ، ولا هَوْلٌ سوى الموت، لَكَانَ جَدَيْرًا أَنْ يَتَنغُّص عَلَيْهُ عَيشُه، ويَتكذَّر عليه سروره، وتَطول فيه فِكُرته. والعَجَبُ أن الإنسان لو كان في أعظم اللذّات، فأنتظر أن يدخل عليه جنديّ يضربه خمس ضَرَبات، لَكَدّرت عليه عيشَه ولذَّته، وهو في كل نَفَس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النَزْع، وهو غافِل عن ذِكر ذٰلك، وليس لهٰذا سببٌ إلا الجهل والغرور.

أعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب، ويستغيث لبقاء قوّته، وأما الميت عند موته، فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب

<sup>(</sup>١) ولهذا يعنى أنه أستمر في ذلك ٥٠ سنة، إذا كانت تلاوة كل ختمة في أسبوع!! وقد سلف ذلك.

قد بالغ فيه، وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضَعُفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة لاستغاثة، ويَوَدُّ لو قَدَرَ على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، وتُجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضائه تدريجاً، فتَبرُد أولاً قدماه، ثم ساقاه، ثم فَخذاه، حتى تَبلُغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نَظَره إلى الدنيا وأهلها، ويُغلق دونه باب التوبة، قال رسول الله يقبل التوبة من العبد ما لم يُغزغِز»(١).

وقد روي أن المَلكين المُوكَّلينِ بالعبد يَتراءَيان له عند الموت، فإن كان صالحاً أثْنَيا عليه، وقالا: جزاك الله خيراً، وإن كان صَحِبَهما بِشَرُّ، قالا: لا جزاك الله خيراً.

عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: "إن الله الله وكل بعبده المؤمن مَلَكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: قد مات، أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملوءة من ملائكتي يُسبِّحوني. فيقولان: فتأذن لنا فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوءة من خَلقي، يُسبِّحوني. فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول الله تعالى: قُوما على قبر عبدي، فَسَبِّحاني وأحمَداني وكَبُراني وهَلُلاني، وأكتبًا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»(٢).

وفي «الصحيحين» من حديث عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي خُتِم له بسوء فهو يُبشَّر بها وهو في تلك الأهوال»(٣).

وقد كان كثير السلف يخافون سوء الخاتمة، وقد ذكرنا ذلك في (كتاب: الخوف)، وهو لائق بهذا المكان، نسأل الله الكريم أن يرحمنا برحمته التي

<sup>(</sup>١) حسن، سلف تخريجه في الصفحة (٣١٤) حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي. وفي سنده هيثم بن جماز، وهو منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، سلف في الصفحة (٤٨١) حاشية (١).

﴿ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وأن يَلْطُف بنا وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم.

وأما ما يُستحب من الأحوال عند المُختَضَر، فأن يكون قلبه يُحسن الظن بالله تعالى، ولسانه يَنطق بالشهادة، والسكون من علامات اللُظف، وهو أمارة (١) على أنه قد رأى الخير.

وقد روي أن روح المؤمن تخرج رَشْحاً<sup>(۲)</sup>.

ويُستحَبّ تلقينه: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية مسلم: «لَقُنوا موتاكم لا إله إلا الله»(٣).

وينبغي للملقن أن يَرفُق به، ولا يُلِحّ عليه. وقد جاء في حديث آخر: «احضروا موتاكم، ولَقُنوهم لا إله إلا الله، وبَشُروهم بالجنة، فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن.... »(٤) وذكر الحديث إلىٰ آخره.

وفي الحديث الصحيح: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»(٥).

وروي أن النبي ﷺ دخل علىٰ رجل وهو يموت فقال: «كيف تَجِدُك؟» قال:

<sup>(</sup>١) أي: علامة.

<sup>(</sup>٢) الرَّشْع: العَرَق لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً، كما يَرْشَح الإناءُ المُتخلخِل الأجزاء. والحديث أخرجه الطبراني، وضعفه الهيثمي.

<sup>(</sup>٣) هو في مسلم (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٧٥)، وأبو داود [«صحيحه» (٩٦٢/ (٣١١٧)]، والترمذي [«صحيحه» (٢٨١/ ٩٧٦)]، والنسائي [«صحيحه» (١٧٢٢)]، عن أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم (٩١٧)، وابن ماجه [«صحيحه» (١٨٥٠) وهو في «الإرواء» (٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم عن واثلة. وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٢٠٨)، و«الضعيفة» (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، وسلف تخريجه في الصفحة (٣٧١) حاشية (٢).

أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: «ما أجتَمعا في قلبِ عبدِ في مثل لهذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو، وأمّنه من الذي يَخاف»(١).

والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف سَوْطٌ يُساق به، وعند الموت يقف البصر، فينبغي أن يَتلطف به، ولأن الشيطان يأتي حينئذ يُسَخُط العبدَ علىٰ الله فيما يجري عليه، ويُخوِّفه فيما بين يديه. فَحُسْنُ الظن أقوىٰ سلاح يَدفع به العدوِّ.

وقال سليمان النَّيْميُّ لابنه عند الموت: يا بنيِّ! حَدَّثني بالرُّخُص، لَعَلِّيْ أَلقىٰ الله تعالىٰ وأنا أُحْسِنُ الظن به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي [«صحيحه» (٩٨٣/٧٨٥)]، وابن ماجه [«صحيحه» (٣٤٣٦/ ٢٦٦١)] عن أنس. وهو في «الصحيحة» (١٠٥١)، و«المشكاة» (١٦١٢)، و«أحكام الجنائز» (ص ٣) طبع المكتب الإسلامي.

# باب ذكر وفاة رسول الله على الله عنهم والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم

أَعلم أَن ﴿ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] في كل أحواله، ومعلومٌ أنه ليس في المخلوقين أحدٌ أَحَبَّ إلى الله تعالى منه، ولم يُؤخّره تعالىٰ حين ٱنقضىٰ أجله.

وقد لقي ﷺ من الموت شدة، فروى البخاريُّ في «صحيحه» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يَدَيْ رسول الله ﷺ رَكُوةٌ (١) أو عُلبة (٢) فيها ماء، فجعل يُذْخِلُ يده في الماء، فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت لسَكَراتٍ» (٣).

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس هذه قال: لمَّا ثَقُلَ النبي عَلِيَّة، جَعَل يتغشّاه الكرْب فقال لها: «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم»(٤).

وروىٰ أبن مسعود قال: أجتمعنا في بيت أُمّنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا رسول الله ﷺ فدمعتْ عيناه، فنعىٰ إلينا نفسه وقال: «مرحباً، حَيّاكُمُ الله

<sup>(</sup>١) إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

<sup>(</sup>٢) قَدَح ضخم من خشب أو جلد الإبل، يُحلب فيه، وقد يكون له طوق من خشب، وأما الآن فقد أطلقوا العلبة على كل وعاء.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥١٠؛ بلفظه هنا)، و(٤٤٤ وفيه وفاته ﷺ مستنداً إلى صدر عائشة الذي سيأتي في الصفحة (٤٩٣) حاشية (٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠١٦)، وأحمد (١٣٠١٣)، والدارمي ٢/ ٤٠ عن أنس. وهو في «صحيح الجامع» (٥٣٩٧)، و«المشكاة» (٥٩٦١) وله تتمة تأتي في الصفحة (٤٩٣) حاشية (٥).

بالسلام، حفظكم الله، رعاكم الله، جَمَعَكُمُ الله، نصركم الله، وَفَقكم الله، نفعكم الله، وأوصي الله بكم، نفعكم الله، رفعكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم». قلنا: يا رسول الله! متى أَجَلُك؟ قال: «قد دنا الأجل، والمنقلَبُ(۱) إلى الله، وإلى سدرة المنتهى (۲) وجنة المأوى، والفِردَوْسِ الأعلى». قلنا: يا رسول الله! ففيم نُكَفّئك؟ قال: «في ثيابي لهذه إن شئتم، أو في حُلّة (۳) يَمانِيّة (٤)، أو بياض». فقلنا: يا رسول الله! من يصلي عليك؟ وبَكَينا. فقال:

"مهلاً، رحمكم الله، وجزاكم عن نبيكم خيراً. إذا غسلتموني وكفنتموني، فضعوني على سريري لهذا على شفير (٥) قبري، ثم أخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي عَلَيَّ خليلي وحبيبي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم مَلَكَ الموت ثم ملائكة كثيرة، ثم أدخلوا عَلَيَّ فَوْجاً فَوْجاً، ف ﴿مَلُوا﴾ علي ﴿وَسَلِمُوا نَسَلِيما ﴾ ولا تؤذوني بتزكية، ولا بِرَنّة، وليبدأ بالصلاة عَلَيَّ رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم أنتم بَغدُ، وأقرؤوا السلام على من غاب عني من أصحابي، وعلى من تابعني على ديني إلى يوم القيامة، ألا وإني أشهدكم أني قد سلّمتُ على كل من دخل في الإسلام »(٢).

ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام (فقال: يا أحمد! إن الله

<sup>(</sup>١) أي: المَرْجِع.

<sup>(</sup>٢) السَّذْرَ: شَجَر النَّبِق. وسدرة المُنتهىٰ: شجرة في أقصىٰ الجنة، إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يَتعدّاها.

<sup>(</sup>٣) هي ثياب مخططة وهي لا تكون إلا من ثوبين: إزارٍ يَستر الجزء الأسفل، ورداءِ يستر الجزء الأعلى. وقد قيّدها الخطّابيّ بأنها لا تكون حُلّة إلا وهي جديدة تُحَلّ من طَيّها فتُلْبَس. وأما أبو عُبيد فقد قيدها بأنها اليمنية فقط كما هنا.

<sup>(</sup>٤) أي: يمنية صُنعت في بلاد اليمن.

<sup>(</sup>٥) أي: حرفه وجانبه وناحيته.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد ٢/٢٥٦، والطبراني في «الدعاء». وهو ضعيف جداً.

أرسلني إليك يسألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تَجِدُك؟ فقال: «أَجِدُني يا جبريل مغموماً، وأجدني يا جبريل مكروباً» ثم أتاه في اليوم الثالث وأعاد الثاني فأعاد الكلام، وأعاد عليه الجواب، ثم جاءه في اليوم الثالث وأعاد عليه الكلام، فأعاد عليه الجواب. فإذا مَلَكُ الموت يستأذن. فقال جبريل: يا أحمد! هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال: «اثذن له». فدخل، فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتُها، وإن أمرتني أن أتركها تركتُها. قال رسول الله على المحد! إن يا ملك الموت؟» قال: كذلك أمرت أن أطبعك. فقال جبريل: يا أحمد! إن يا ملك الموت». فقال: «فأمض لما أمزت به يا ملك الموت». فقال جبريل على السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر مَوْطِني في الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا)(۱).

فتوفي رسول الله ﷺ مُستنداً إلى صدر عائشة رضي الله عنها (٢) في كساء مُلَبِّد، وإزار غليظ (٣).

وقامت فاطمة رضي الله عنها تَندُب<sup>(٤)</sup> وتقول: يا أَبتَاه! أجاب رَبّاً دَعَاه، يا أَبتَاه، [مَنْ] جنةُ الفِرْدوس مأواه، يا أَبتاه! إلىٰ جبريل نَنْعاه، يا أَبتاه! مِنْ ربه ما أدناه (٥). فلما دفن قالت: يا أنس أَطَابَتْ أنفسكم أن تَحْثُوا الترابَ علىٰ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني عن الحسين بن علي، وفيه عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، وسلف تخريجه في الصفحة (٤٩١) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (٤٠٦) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٤) نَدَب الميت، أي: عَدَّد محاسِنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، وسلف تخريجه في الصفحة (٤٩١) حاشية (٤).

# وقال أبو بكر الصديق ﷺ:

لما رأيتُ نبينا متجدلاً وآرْتَغْتُ روعةً مُستَهامٍ والِهِ أَعْتِقُ ويحَكَ إِنْ حِبَّكَ قد ثَوَىٰ يا ليتني مِنْ قَبْلِ مَهْلَكِ صاحبي

ضاقتْ عَلَيَّ بِعَرْضِهِنَّ الدُّورُ والعَظْمُ مني واهِنٌ مكسورُ وبَقِيْتَ مُنفرِداً وأنتَ حَسيرُ غُيِّنتُ في جَدَثٍ عَلَيَّ صُخورُ

# وفاة أبي بكر الصديق را

روىٰ أبو المَليح أن أبا بكر على لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر على فقال: إني أوصيك بوصية، إن أنت قَبِلْتَ عني: إن لله على حقاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وإنما ثَقُلَتْ موازين ﴿مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيئُهُ ﴿ إِلَى الله القارعة ] في الآخرة بأتباعهم الحقّ في الدنيا، وثِقَلِ ذلك عليهم. وحُقّ لميزان يُوضَع فيه الحقّ أن يكون ثقيلاً. وإنما خفت موازين ﴿مَنْ خَفّتْ مَوَزِيئُهُ ﴿ إِلَى القارعة. الأعراف: ٩. المؤمنون: ١٠٣] في الآخرة بأتباعهم الباطل، وخِفّتِه عليهم في الدنيا. وحُقّ لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً.

ألم تر أن الله أنزل آية الرجاء عند آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، ليكون العبد راغباً راهباً لا يُلقي بيديه إلى التهلكة، ولا يَتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه، فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت و لا بد لك منه \_ وإن أنت ضيعت وصيتي لهذه، فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت، \_ ولا بد لك منه \_ ولست تُعجزه.

وقيل: لما أحتضر جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلث بهذا البيت: لَعَمْرُكَ ما يُغْني الثَّراءُ عن الفتىٰ إذا حَشْرِجَتْ يوماً وضاق بها الصَّدْرُ (١)

<sup>(</sup>١) الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس.

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: ﴿وَبَمَآءَتْ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ مِلْكَقَّ وَلَي الْمَوْتِ مِلْكَةً وَلَي الْمُؤْتِ وَلَكَ مَا كُنتَ مِنْهُ مَحِيدُ ﴿ إِنْ الْجَدَيْدِ مِنْ الْمَيْتِ. فَإِنْ الْحَقِيمُ إِلَىٰ الْجَدَيْدِ مِنْ الْمَيْتِ.

# وفاة عمر بن الخطاب ركا

وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حِجْري بعدما طُعن، وكان مرضه الذي توفي فيه، فقال: ضع خَدِّي على الأرض، فقلت: وما عليك إن كان في حَجْري أم على الأرض؟ وظننت أن ذلك تَبَرُّمٌ به، فلم أفعل. فقال: ضع خدي على الأرض لا أمَّ لك، وَيْلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي.

وروي أنه لما طُعن وحُمل إلى بيته، وجاء الناس يُثنون عليه، جاء رجل شاب فقال: أَبْشِز يا أمير المؤمنين ببُشرى من الله، [قد كان] لك صحبة من رسول الله على وقدَم في الإسلام ما قد علمت، ثم وُلَيتَ فعدلت، ثم شهادة. فقال: وددت أن ذلك كان كفافاً، لا لي ولا عَلَيّ، ثم قال: يا عبد الله بن عمر! أنطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً وقل: يستأذن عمر ابن الخطاب أن يُدفن عند صاحبيه. فمضى وسَلَم واستأذن عليها. ثم دخل فوجدها قاعِدة تبكي، فقال: عمر يقرأ عليك السلام، ويستأذن أن يُدفن عند صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل، عمل فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أَذِنَتْ. قال: الحمد فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أَذِنَتْ. قال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إليً من ذلك، فإذا أنا مُتُ، فأخمِلوني ثم سَلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت، فأذخِلوني، وإن رَدَّتني فَرُدُوني إلى مقابر المسلمين.

وفي أفراد مسلم من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمة، أن عمر قال:

والله لو أن لي طِلاع (١) الأرض ذَهَبا، لاَفتديتُ به من عذاب الله قبل أن أراه.

وفي خبر آخر: والله لو أن لي ما طَلعتْ عليه الشمس أو غربت، لأفتديتُ له من هول المَطْلَع.

### وفاة عثمان بن عفان ركا

عن نائلة بنت الفرافِصة آمرأة عثمان على الله الناوم الذي قُتل فيه عثمان، ظل في اليوم الذي قبله صائماً. فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العَذْبَ فلم يُغطُوه، فنام ولم يفطر، فلما كان وقت السَّحرِ أُتيتُ جاراتٍ لي على أَجاجِيرَ مُتَّصِلةٍ (٢) فَسَأَلتُهم الماء العذب، فأَعطوني كُوزاً (٣) من ماء، فأتيته فحرّكتُه فاستيقظ، فقلت: هذا ماء عَذْب. فرفع رأسه فنظر إلى الفجر، فقال: إني قد أصبحت صائماً، وإن رسول الله علي من هذا السقف ومعه ماء عذب. فقال: «اشرب يا عثمان»! فشربتُ حتى رَوِيْتُ، ثم قال: «آزدَدُ»، فشربتُ حتى نَفِلتُ، ثم قال: «أزدَدُ»، فشربتُ حتى نَفِلتُ، ثم قال: «أو تا تلقهم ظَفِرْت، وإن تركتهم أفطرتَ عندنا». قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه.

وعن العلاء بن الفضيل عن أبيه قال: لما قتل عثمان بن عفان الشه فتشوا خزانته، فوجدوا فيه حُقَّةً(٤) فيها ورقة

<sup>(</sup>١) في المطبوع: "قلاع" وهو خطأ، وطلاع الشيء: ملؤه. قال أوس بن حجر يصف قوساً:

كتوم طلاع الكف لا دون ملئها ولا عجسها عن موضع الكف أفضلا (٢) أي: سطوح متصلة.

<sup>(</sup>٣) هو: إناء صغير بعُروة يُشرب به الماء.

<sup>(</sup>٤) هي: وعاء صغير ذو غطاء من عاج، أو زجاج، أو فخار أو غيرها.

مكتوب فيها: لهذه وصية عثمان، ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم﴾ عثمان بن عفان يَشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حَتَّ، وأن النارحق، ﴿ وَأَنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (١٠) [الحج] ﴿ لِيَوْمِ لَا رَبُّ فِيهِ إِنَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْحِيا، وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله تعالى .

# وفاة على بن ابي طالب 🏶

عن الشُّعْبِيُّ، قال: لما ضُرب عليٌّ عليٌّ تلك الضربة، قال: ما فُعل بضاربي؟ قالوا: أَخَذْناه. قال: أَطعموه من طعامي، وآسقوه من شرابي، فإن أنا عِشْتُ رأَيْتُ فيه رأيي، وإن أنا مُتُ فأضربوه ضَربةً واحدة لا تَزيدوه عليها.

ثم أوصى الحسنَ أن يغسله، وقال: لا تُغَالِ في الكَفَن، فإني سمعت رسول الله على يقول: «لا تُغالوا في الكفن، فإنه يُسْلَبُ سلباً سريعاً»(١)، إمشُوا بي المَشْيَتَيْن لا تُسرعوا بي، ولا تُبطئوا، فإن كان خيراً عَجَّلْتُموني إليه، وإن كان شراً أَلْقَيْتُمونى عن أكتافكم.

وروي أنه لما كانتِ الليلة التي أُصيبَ فيها عليٌّ ﷺ أَتَاه ٱبن التَّيَّاحِ حين طلع الفجر يُؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل. فعاد الثانية وهو كذلك، ثم عاد الثالثة فقام يمشي وهو يقول:

فإنّ المدوت القِيك شد حَيَازِيمَكَ للموت ولا تَخزَعُ من الموت وإنْ حَـلُ بــنــادِيــكَ فلما بلغ الباب الصغير، شَدُّ عليه عبد الرحمٰن بن مُلْجِم فضربه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود [«ضعيفه» (٦٨٩/ ٣١٥٤)]. وهو في «ضعيف الجامع» (٦٢٤٧)، و «المشكاة» (١٦٣٩).

# ذكر كلمات نُقلتُ عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم وذكر زيارة القبور ونحو ذلك

لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أَخرِجوا فراشي إلى صَحْنِ الدار. فأُخرِج فقال: اللهم إني أَختَسِبُ نفسي عندك، فإني لم أُصَبْ بمثلها.

وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.

وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل: لم تُصْبِخ. حتى أتي في بعض ذلك، فقيل له: قد أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صَباحُها إلى النار. ثم قال: مرحباً بالموت؛ زائرٌ مُغَيَّبٌ، و(حَبيبٌ جاء على فاقة)، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أزجُوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أُحِبُ الدنيا وطُولَ البقاء فيها لِكَرْيِ الأنهار(١) ولا لغَرْسِ الأشجار، ولكن لطول ظمإ الهواجر(٢)، وقيام ليل الشتاء، ومُكابَدة الساعات، ومُزاحمة العلماء بالرُّكِبِ عند حلق الذكر.

وقال أبو مسلم: جئتُ أبا الدرداء وهو يَجُود بنَفْسه ويقول: ألا رجلٌ لمثل مَضرَعي لهذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي لهذه؟ ثم قبض رحمه الله.

وبكى سلمان الفارسي عند موته. فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب<sup>(٣)</sup>، و حولي لهذه الأزواد.

<sup>(</sup>١) كريت النهر: حفرته. وتستعمل الآن ـ كما في الكتاب ـ لـ: تنظيف الأنهر.

<sup>(</sup>٢) جمع الهاجرة، وهي: نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد (٢٣٧٠٦). وهو في "صحيح ابن ماجه" (٣٣١٢/٢١٤).

٧٧ - كتاب المحبة... ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم وعند القبور وحكايات... - ٩٩ ٤

وقيل: إنما كان حوله إنجانة<sup>(١)</sup> وجَفْنة<sup>(٢)</sup> ومِطْهَرَة<sup>(٣)</sup>.

وروى المُزَنيُ قال: دخلتُ على الشافعيُ في مرضه الذي مات فيه. فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحِلاً، وللإخوان مفارِقاً، ولسوء عملي مُلاقِياً، ولكأس المَنِيّةِ شارِباً، وعلى الله وارداً، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأُهنئها، أم إلى النار فأُعَزّيها، ثم أنشأ يقول:

ولما قسا قلبي وضاقتْ مَذاهِبي جَعلتُ الرجا مني بعفوك سُلَما تَعاظمني ذَنْبي فلما قَرَنْتُه بِعَفْوِكَ ربّي كان عَفْوُك أَعْظَما وما ذِلْتَ ذا عفو عن الذنب لم تَزَلْ تَجُودُ وتعفو مِنْةً وتَكُرُما

قيل: كان أبو الدرداء ره يقعد إلى القبور. فقيل له في ذلك. [بيان حال القبر

فقال: أجلسُ إلىٰ قوم يُذَكِّروني معادي، وإن غِبْتُ لم يغتابوني.

ابيان حال الفبر وأقاويلهم عند

وقال مَيْمون بن مِهْران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القبور] المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى. ثم أقبل عَلَيَّ فقال: يا ميمون لهذه قبور آباء بني أُميَّة، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذّاتهم وعيشهم، أما تراهم صَرْعىٰ قد حَلَّت بهم المَثُلاثُ<sup>(3)</sup>، وٱسْتَحكم فيهم البلاء، وأصاب الهوامُّ مَقيلاً<sup>(6)</sup> في أبدانهم؟ ثم بكىٰ وقال: والله ما أعلمُ أحداً أُنْعِمَ ـ ممن صار إلىٰ لهذه القبور ـ وقد أَمِنَ من عذاب الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) هي: إناء تُغسل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٢) أي: قَضعة الطعام.

<sup>(</sup>٣) أي: إناء الطهارة.

<sup>(</sup>٤) المَثُلة: العقوبة والتنكيل.

<sup>(</sup>٥) يقصد أنه صار مكاناً لهم. والأصل فيه: الموضع الذي يُستراح فيه في نصف النهار.

وتُستحَبُّ زيارة القبور، فإن النبي ﷺ قال:

[بيان زيارة «زوروا القبور فإنها تُذَكُرُكمُ الآخرة»(١). ومن زار قبراً فَلْيَسْتَقْبِلْ القبور والدعاء وَجْهَ الميت، وليقرأ شيئاً من القرآن ويُهديه له(٢) ولْتَكُنِ الزيارةُ يوم للميت وما الجمعة.

وقد روي أنه لما مات عاصِمُ الجَحْدَريُّ رآه رجل من أهله في المنام بعد موته بِسَنتينِ فقال له: ألست قد مُتَّ؟ قال: بليٰ. قال: وأين أنت؟ قال عاصم: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونَفَرٌ من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتِها إلىٰ أبي بكر بن عبدالله المُزَنيُّ نتلاقیٰ أخبارَكم. قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! بَلِيَتِ الأجسامُ، وإنما تتلاقیٰ الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إيًاكم؟ قال: نعلم بها عَشِيّة الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلىٰ طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة وعِظَمِه.

وحكى عثمان بن سَوَادِ الطَّفَاوِيُّ وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها: راهبة، قال: لما أحتُضرتْ رَفعتْ رأسها إلىٰ السماء وقالت:

يا ذُخري ويا ذُخيرتي ومن عليه أعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تَخْذُلني عند الموت، ولا تُوحِشْني في قبري. قال: فماتت، فكُنتُ آتيها كل جمعة وأدعو لها. وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۷٦)، وأحمد (۹۲٦۸)، وأبو داود [«صحيحه» (۲۷۷۱/ ۲۲۳۵)]، والنسائي [«صحيحه» (۱۹۲۳)] عن أبي هريرة. ورواه أبو داود [«صحيحه» (۲۷۷۲/ ۳۲۳۵)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۱۲۷۵/ ۱۵۲۹)] عن بريدة. وهو في «الإرواء» (۷۷۲).

<sup>(</sup>٢) في قراءة القرآن عند القبور خلاف مشهور، وكذلك في إهداء الثواب، وإنما الثابت هو الدعاء لهم، والمنامات والأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في لهذه الأمور الأربعة لا تُثبَت فيها عقيدة، ولا يُبنئ عليها حُكُمٌ.

أماه! كيف أنت؟ قالت: يا بُنيّ! إن الموت لَكَرْبٌ شديد، وأنا بحمد الله في بَرْزَخٍ<sup>(1)</sup> محمود، يُفْتَرَشُ فيه الريحان، ويُتَوسَّدُ فيه السُّندُسُ<sup>(۲)</sup> والإسْتَبْرَقُ<sup>(۳)</sup> إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم، لا تَدَعْ ما كنت تصنع من زيارتنا، فإني لأسرُ بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلتَ من أهلك، فيقال لي: يا راهبة! هٰذا أبنكِ قد أقبل، فأسَرُ ويُسَرُ بذلك مَنْ حولي من الأموات.

وعن أنس بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلاة عليها. فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال:

(آنسَ الله وَحْشَتَكم، ورَحِم غُرْبَتَكم، وتَجاوَزَ عن سيئاتكم، وقَبِلَ حسناتِكم) لا يزيد على لهؤلاء الكلمات. قال ذلك الرجل: فأمسيت ذات ليلة، ولم آتِ المقابر فأَدْعُو كما كنت أدعو، فبينما أنا نائم إذا أنا بِخَلْقِ كثير قد جاؤوني فقلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر، إنك كنت عَوَّدْتَنا منك هدية. فقلت: وما هي؟ قالوا: الدَّعُواتُ التي كنت تدعو بها. قلت: فإنى أعود لذلك. فما تَركتُها بَعْدُ.

وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة في منامي، وكنتُ كثير الدعاء لها، فقالت لي: يا بشار! هَداياك تأتينا على أطباق من نور، مُخَمَّرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء الأحياء إذا دَعُوا للموتى وٱستُجيب لهم، جُعل ذلك الدعاء على أطباق النور، وخُمَّر بمناديل الحرير، ثم أتي به إلى الذي دُعي له من الموتى، فقيل له: هذه هدية فلانِ إليك.

<sup>(</sup>١) هو الحاجز بين شيئين وكذا ما بين الموت والبعث.

<sup>(</sup>٢) نوع من الحرير الخالص.

<sup>(</sup>٣) الحرير الخالص الغليظ.

#### فصل

[بيان حقيقة والذي تَدُلُ عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت، هو مُفارقة الموت وما يلقاه الروح للجسد، وأن الروح تكون بعد ذلك باقية، إما مُعَذَّبة أو الميت في القبر إلى مُنعَمة، فإن الروح قد تتألَّم بنفسها بأنواع الحُزْن والغَم، وتتنعَّم بأنواع نفخة الصور] الفرح والسرور من غير تَعلُّق لها بالأعضاء، فكل ما هو وَضف للروح بنفسها، يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطَّل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. ولا يَبْعُدُ أن تُعاد الروح إلى الجسد في القبر. ولا يَبْعُدُ أن تُؤخِّر إلى يوم البعث، والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عَبْدِ من عباده.

فمعنىٰ الموتِ أنقطاع تَصرُّفِ الروح عن البدن، وخروجُ البَدَنِ عن أن يكون الله الها، وسَلْبُ الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلىٰ عالَم آخرَ لا يُناسب لهذا العالَم، فإن كان له بالدنيا شيءٌ يَفرح به، ويستريح إليه، عَظُمتْ حسرته عليه بعد الموت، وإن كان لا يَفرح إلا بذكر الله تعالىٰ والأنس به، عظم نعيمُه وتَمّتْ سعادته إذا خُلِّي بينه وبين محبوبه، وقُطُعتْ عنه العوائق والشواغل، لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالىٰ.

وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفاً في حال الحياة، كما ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفاً له عند النوم، والناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا. وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته. وقد كان ذاك مسطوراً في كتاب مَطْوِيً في سِرِّ قلبه، وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فلما انقطعتِ آنكشفت له جميع أعماله، فلا ينظر إلىٰ سيئة إلا ويتحسَّر عليها تحسَّراً يُؤثِرُ أن يَخوض غَمْرة نار للخلاص من تلك الحسرة، وكل ذلك يَنكشف له عند الموت. وهذه آلام تَهْجُمُ علىٰ العاصي قبل الدفن، نسأل الله العافية.

ومما يدل علىٰ أن الروح لا تنعدم بالموت. قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَخْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ آلَ عَـمـران]. قسال مسروق: سألنا عبدالله بن مسعود ﴿ فقال: أرواحهم في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لها قناديل(١) مُعَلِّقةٌ بالعرش، تَشْرَح من الجنة حيث شاءتْ، ثم تأوي إلىٰ تلك القناديل...، وذكر تمام الحديث.

وجاء في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ الْحَلُوا عَالَىٰ فَرْعَوْتَ أَشَدً ٱلْمَذَابِ ( أَنَهُم يُعذَّبُونَ بعد الموت.

وفي «الصحيحين» عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا مات، عُرض عليه مَقْعده بالغداة والعَشِيّ، إن كان مِنْ أهل الجنة فمِنْ أهل النار، فيقال: هذا مَقْعَدُكَ فمِنْ أهل النار، فيقال: هذا مَقْعَدُكَ حتىٰ يَبعثك الله إليه يوم القيامة»(٢).

وقد تقدم أن الإنسان إذا أنكشفت له سيئاته تَحسَّر لها وتألَّم تألَّماً عظيماً، فأما المؤمن، فقال عبدالله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نَفْسُه مثل رجل كان في سِجْنِ فأخرج منه، فهو يَتفسَّح في الأرض، ويَتقلَّب فيها. وهو صحيح، فإن المؤمن ينكشف عليه عُقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن، فيكون كمحبوس في بيتٍ مُظْلِمٍ فُتح له باب إلى بستان واسع الأكناف، فيه أنواع الأشجار، فلا يَسُرُّه الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره الرجوع إلى بطن أمه.

وقال مجاهد: إن المؤمن لَيْبَشِّر بصلاح وَلَده من بعده لِتَقَرَّ بذٰلك عينه.

<sup>(</sup>١) القِنْديل: مصباح كالكوب في وسطه فتيل يملأ بالزيت ويُشْعَل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۱۵)، ومسلم (۲۸۲۲)، والترمذي [«صحيحه» (۸۵۷/ ۱۰۷۲)]، والنسائي [«صحيحه» (۱۹۵۷–۱۹۵۹)]، وابن ماجه [«صحيحه» (۲۸۲۷)].

# فصل في ذكر القبر

روي عن النبي ﷺ أنه قال:

«القبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار»(١). وروي أيضاً عن النبي عَلَيْ أنه قال: «يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم؟! ما غَرَّك؟! ألم تعلم أني بيتُ الظُّلمة، وبيت الوحدة، وبيت الدُّود؟»(٢).

«القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بعد تخريج الحديث اللاحق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» وغيره من حديث أبي الحجاج الثُمالي بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي: يكشفون عن أسنانهم، وهو هنا دليل على الضحك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي [«ضعيف سننه» (٢٤٦٠/٤٣٧)]. وهو في «ضعيف الجامع الصغير» (١٢٣١).

وقال كعب: إذا وُضع الرجل الصالح في قبره، آختَوَشَتْهُ أعماله الصالحة: الصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، والصدقة. قال: وتجيء ملائكة العذاب مِنْ قِبَلِ رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه، فقد أطال بي القيام لله على قال: فيأتونه من قبل رأسه، فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه، فقد أطال بي الصيام. قال: فيأتونه من قبل جسده، فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه، فقد أنصَبَ نفسه، وأتعب بدنه، وحج وجاهد لله على لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه، فتقول الصدقة: كم من صدقة خرجت من الكم عليه. فيأتونه من قبل يديه، فتقول الصدقة: كم من صدقة خرجت من فيقال له: هنيئاً طِبْتَ حَياً، وطبت ميتاً. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة، فتُفرشه فراشاً من الجنة ودِثاراً من الجنة، فيفسح له في قُوّةِ مَدُ بصره، ويُؤتى بِڤنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره.

وعن أنس بن مالك أن نبيّ الله على قال: "إن العبد إذا وُضع في قبره وتَولَىٰ عنه أصحابه حتىٰ إنه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعالهم، أتاه ملكان فيُقْعِدانه، فيقولان له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل محمد على فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقولان: انظر إلىٰ مَقْعَدِكَ من النار، قد أَبْدَلَكَ الله على به مقعداً في الجنة. قال رسول الله على فيراهما جميعاً. وأما الفاجر أو المُنافِق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ(١)، ثم يُضرَبُ بمَطارِقَ من حديد ضَرْبة بين أَذُنَهِ، فَيَصيحُ صيحة يسمعها من يليه غير الثَّقَلَينِ"(١)

أخرجاه في «الصحيحين».

<sup>(</sup>١) لعل أقرب الأقوال أن أصلها: (ولا أَتْتَلَيْتَ) من قولهم: ما أَلَوْتَ، أي: ما أَستطعت.

<sup>(</sup>۲) هو عند البخاري (۱۳۷٤)، ومسلم (۲۸۷۰)، وهو في «صحيح أبي داود» (۲۷۲۸/ ۳۲۳۱ و۷۷۷/ ٤٧٥١)، و«صحيح النسائي» (۱۹۳۸). وهو في «الصحيحة» (۱۳٤٤).

وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي ﷺ أنه قال: «أُوْحِيَ إليّ أنكم تُفْتَنون في قبوركم مثل» \_ أو قال: «قريباً من \_ فتنة المسيح الدجال، يُقال: ما عِلْمُكَ بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عَبْدُ الله ورسوله...»(١)، وذكر باقي الحديث.

وعن أبن عباس قال: لما أُخرجتْ جِنازة سعد بن معاذ وسَوَّيْنا عليها، النَّقَتَ إلينا رسول الله ﷺ فقال: «ما من أحدٍ من الناس إلا وله ضَغْطة في قبره، ولو كان مُنْفَلِتاً منها أحد لانْفَلَتَ سعد بن معاذ...»(٢)، وذكر باقي الحديث.

وعن عبد الله الصّنعانيُ قال: رأيت يَزِيْدَ بن هارون في المنام بعد موته بأربع لَيالِ، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تَقَبَّلَ مني الحسنات، وتَجاوَزَ عني السيئات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرَم، غفر لي ذنوبي وأَذخلني الجنة. قلت: بما نِلْتَ الذي نِلْتَ؟ قال: بمجالس الذكر، وقولي الحقّ، وصِدْقي في الحديث، وطُول قيامي في الصلاة، وصبري في الفقر. قلت: مُنكر ونكير حق؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقْعَداني وسَألاني مَنْ رَبُّك؟ وما دينك، وما نبيك؟ فجعلت أَنْفُضُ لِحْيَتي البيضاء من التراب، وقلت: مِثْلي يُسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسِطيُّ، كنت البيضاء من التراب، وقلت: مِثْلي يُسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسِطيُّ، كنت في دار الدنيا سِتِينَ سنة أُعَلِّمُ الناسَ؟ فقال أحدهما: صَدَقَ، هو يزيد بن هارون، نَمْ نَوْمةَ العروسِ، فلا روعة عليك بعد اليوم.

وقال المَرُّوْذِيُّ: رأيت أحمد بن حنبل في النوم في رَوْضةٍ، وعليه حُلَّتان خَضْراوان، وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مِشْية لم أَكُنْ أعرفها له. فقلت: يا أحمد! ما لهذه المشية التي لم أكن أَعْهَدُها لك؟ فقال: لهذه مشية

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸٦)، ومسلم (۹۰۵).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه أحمد (٢٤٢٧٥) عن عائشة. وهو في «صحيح الجامع» (٢١٨٠)، و«الصحيحة» (١٦٩٥).

الخُدّام في دار السلام. فقلت: وما لهذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: إن ربي على أَوْقَفَني وحاسبني ﴿حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ الانشقاق] وكَساني وحَبَاني (١) وقَرَّبَني، وأنا أنظر إليه، وتَوَّجَني بهذا التاج وقال لي: يا أحمد! هذا تاج الوَقار تَوَّجْتُكَ به، كما قلت: القرآن كلامي غير مخلوق.

# فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار

قد أَشَرْنا إلىٰ أهوال القبر، وأشدُّ من ذٰلك نَفْخُ الصورِ والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط، ولهذه أهوالٌ يجب الإيمان بها، وينبغي تطويل الفكر فيها، وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات، ثم قيل له: إن صانعاً يصنع من لهذه النطفة القَذِرةِ مثل لهذا الآدَميُّ المُتَصَوَّرِ العاقل المتكلم، لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك، فخَلْقُه على ما فيه من الأعاجيب، يزيد على بعثه وإعادته. وكيف يُنكِر لك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد البداية؟ فإن كان في إيمانك خلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد البداية؟ فإن كان في إيمانك ضعف، فَقَوُّ الإيمان بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية مثلها وأسهل منها، وإن كنت قويًّ الإيمان بها، فأشعِرْ قلبك تلك المخاوف والأخطار، وأَكْثِرْ فيها التفكر والاعتبار، وَلْيَحُمَّكُ ذٰلك على الجد والتشمير.

وأول ما يَقْرَعُ أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصُّورِ (٢). فصَوِّرُ نفسك وقد قمت ذاهِلاً مبهوتاً شاخِصاً (٣) نحو النداء. قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ (٤) (١) [١٤].

<sup>(</sup>١) أي: أعطاني.

<sup>(</sup>٢) شيء كالقرن ينفخ فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: فتح عينيه ولم يَطرِف بهما مُتأمُّلاً أو منزعجاً.

<sup>(</sup>٤) أي: يُسرعون. والأجداث: القبور.

وعن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«كيف أَنْعَمُ وصاحب الصَّور قد حَنى جبهته، وأصغى بسمعه، ينتظر أن يُؤمر أن يَنْفُخ ﴿ فِى الصَّورِ ﴾ [الأنعام: ٧٣...] فيَنفخ؟!». قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا ﴿ حَسَبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم أَنظُرْ كيف يُحْشَر الناس يوم القيامة، فيُساقون (٢) بعد البعث حُفاةً عُراة إلى أرض المَحْشَر، وهي قاع ليس فيها ربوة (٣) يختفي الإنسان بَفنائها.

وفي «الصحيحين» قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

«يُحْشَر الناس يوم القيامة علىٰ أرضٍ بَيضاءَ عَفْراءَ  $^{(1)}$  كَقُرْصةِ النَّقيُ  $^{(0)}$ ».

ثم تَفكَّرْ في آزدحام الناس، وقُرْبِ الشمس من رؤوسهم، وشِدّة العَرَق، مع ما في القلوب من القلق.

وفي الحديث أن العرق يأخذ الناس «علىٰ قدر أعمالهم»(٦).

وتَفكَّرْ يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة، فقد روي عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۲۸۲). وهو في «صحيح سنن الترمذي» (۱۹۸۰/۲۶۳۱) و۳۲۶۳/۲۵۸۵).

<sup>(</sup>٢) السُّوق: الحث من الخلف على السَّير.

<sup>(</sup>٣) هي: ما أرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٤) هي: الأرض البيضاء لم توطّأ.

<sup>(</sup>٥) أي: الخبز الأبيض، ويقصد بها هنا أنها الأرض الجيدة. والحديث رواه البخاري (٦٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٨٦٤)، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٤٢١/١٩٧٣)] عن المقداد. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١٦٧٩).

«يُعرَض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضات: فأما عرضتان، فجِدال ومَعاذير، وأما الثالثة فعند ذٰلك تَطايُرَ الصُّحُف، فآخِذٌ بيمينه وآخذ بشماله»(١).

وعن أبي بَرْزة (٢) ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ «لا تزول قدما عَبْدِ حتىٰ يُسألُ عن عمره فيما أفناه، وعن عِلْمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه، [وعن جسمه فيما أبلاه]»(٣).

وعن صفوان بن مُحْرز قال: كنت آخِذاً بيد ابن عمر هم، إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله على يقول في النَّجوى النَّعوى القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله عز وجل يُذني المؤمن، فيضع عليه كَنَفه (٥) ويستره من الناس، ويُقَرِّره (٦) بذنوبه، ويقول: أتعرف ذَنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هَلك قال: فإني قد سَترتُها عليك في الدنيا، وأنا أَغْفِرها لك اليوم قال: "ثم يُعطىٰ كتاب حسناته (٧). =

= وأما الكفار والمنافقون فـ ﴿ يَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـٰتُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ اللهِ لَعَنَهُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي [«ضعيفه» (۲۲۱/۲۲۵)]، وابن ماجه [«ضعيفه» (۹۳۲) أخرجه الترمذي (۵۵۵). وهو في «ضعيف الجامع» (٦٤٣٢)، و«المشكاة» (۵۵۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل أبو بردّة، وهو خطأ. وإنما هو: أبو برزة الأُسلميُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي [«صحيحه» (٢٤١٧/١٩٧٠)، وكذا (٢٤١٦/١٩٦٩)] عن ابن مسعود. وهو في «الصحيحة» (٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) يريد: مناجاة وخطاب الله للعبد يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) الكَنف: الناحية والجانب.

<sup>(</sup>٦) أي: يحمله على الاعتراف بها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١٨٩٤).

= أخرجاه في «الصحيحين».

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد، عن النبي عَلَيْةِ أنه قال: «يُضرب جِسْر على جهنم فأكون أول من يَجُوزُ» (١).

وفيهما أيضاً، عن النبي على قال: «يُؤتى بالجسر فيجعل بين ظَهْرَي جهنم». قالوا: يا رسول الله! ما الجسر؟ قال: «مَذْحَضة (٢) مَزِلّة (٣)، عليها خطاطيف (٤) وحَسَك (٥)، يمر المؤمنون عليه كالطَّزفِ، وكالبَرْقِ الخاطِف، وكالربح، وكأجاويد الخيل والركاب، فَ: نَاجٍ مُسَلَّمٌ، وناجٍ مخدوش، حتى ممر آخرهم يُسْحَب سحباً» (٦).

## ذكر جهنم أعاذنا الله منها

عن أبي هريرة ﷺ. قال: كنا عند النبيّ ﷺ يوماً، فسمعنا وجبة. فقال النبيّ ﷺ «أتدرون ما لهذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «لهذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً، فالآن أنتهىٰ إلىٰ قعرها»(٧). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۰٦)، ومسلم (۱۸۲) من مسند أبي هريرة، وإقرار أبي سعيد له، لكنه بلفظ: «الصراط» بدل كلمة: «الجسر» فهي من الحديث الذي بعده وسيأتي في الصفحة (۵۱٦) حاشية (۲) وهو قطعة منه. وينظر شرح «الإحياء» ۲/۲۲، و«تفسير القرطبي» ۱/۱۲.

<sup>(</sup>٢) أي: ذات دَخض، أي: زَلَق.

<sup>(</sup>٣) من زَلَّ إذا زَلِقَ؛ أراد أنه تَزلُق عليه الأقدام ولا تثبت.

<sup>(</sup>٤) جمع خُطَّاف وكُلَّاب، وهما: حديد مُعْوَجّة الرأس يُنشَل بها الشيء أو يُعلَّق.

<sup>(</sup>٥) الحسك: نبات له ثمرة خشنة شوكية قاسية. والحسك من الحديد: ما يُعمل على مثال الحسك؛ كان يلقىٰ حول العسكر ويُبث في مذاهب وطرق الخيل فينشب في حوافرها.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٧) هو عند مسلم (٢٨٤٤). وهو في «صحيح الجامع» (٦٩٩٣).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله على: «ناركم لهذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم». قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها فُضّلتُ عليها بتسعة وستين جزءاً، كلهن مِثْل حَرُها»(١).

وفي أفراد مسلم، من حديث أبن مسعود هم، عن النبي على قال: «يُوتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجُرُونَها»(٢).

وعن أبي الدرداء ولله قال: يُلقىٰ على أهل النار الجوع، فيعدل عندهم ما فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام، فيُغاثون بال ﴿ صَرِيعٍ ﴿ لَكُ يُسْتِنُ وَلَا يُشْنِ وَلَا يُشْنِ وَلَا يَشْنِ وَلَا يَشْنِ وَ المنزمل: ١٣] فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغُصّة بالشراب) فيستغيثون بالشراب فيُغاثون بالحميم، ينالونه بكلاليب من حديد، فإذا دنا منهم شَوىٰ وجوههم، وإذا دخل بطونهم، قطع ما في بطونهم، فيَطلبون إلىٰ خَزَنة ﴿ جَهَنّدَ ﴾ أن : هَادَعُوا رَبّكُم يُعُفِف عَنَا يَوْمًا مِن الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩] فيجيبونهم: ﴿ أَوَلَمْ مَلَكُ مَنْ كُمُ مُنْكُم مُنْكُم مُنْكُون الله عَنَا يَوْمًا مِن النوا مالِكا، فيقولون: ﴿ رَبّنَا آخْرِجَنَا مِنْها فَإِنْ عُدَنا فَإِنَّ مَنْكُونُ لَكُ الزخرف] فيقولون: ﴿ رَبّنَا آخْرِجَنا مِنْها فَإِنْ عُدَنا فَإِنَّ فَلْمُونِ فَي الشهيق فليلون عَنا وجل: ﴿ قَالَ اَخْسَوُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ الله واليهون من كل خير، ويأخذون في الشهيق والويل والثبور (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸٤۲)، والترمذي [«صحيح سننه» (۲۰۸۲/ ۲۰۸۳)].

<sup>(</sup>٣) أي: الهَلاك.

وتَفَكَّرُ في حيَّاتها وعقاربها، ففي الحديث: (إن حيَّاتها أمثال أعناق البُخْتِ<sup>(۱)</sup>، وعقاربها كالبغال الموكفة)<sup>(۲)</sup>،

وعن الحسن: أن النار تأكلهم سبعين ألف مرة، ثم يعودون كما كانوا.

وأعلم أن صفة جهنم تطول، وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف، فإن كنت مؤمناً بهذا فأنتبه لنفسك، وخَفْ ما بين يديك، فإن الله لا يجمع على عَبْدِ خَوْفَين، ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل، وإنما نريد خوفاً يمنع عن المعاصي، ويَحُثّ على الطاعة. فأما خوف المحمقى الذين أقتصروا على سماع الأهوال. وأن يقولوا: ٱسْتَعَنّا بالله، نعوذ بالله، يا رب سَلِم، وَهُمْ مع ذلك مُصِرّون على القبائح، والشيطان يَسخر بهم كما يُسْخَر ممن قَصَدَه سَبْعٌ ضارٍ وهو إلى جانب حصن، فيقول: أعوذ بالله من هذا، وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه.

# فصل

وكن في الدنيا محباً لرسول الله على حريصاً على تعظيم سُنته، لعله يشفع فيك في الآخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم، ويَسأل الله في أهل الكبائر من أمته فيُنجيهم. وأَسْتَكْثِرْ من الإخوان الصالحين، فلكل مؤمن شفاعة، ولا تَحْمِلنَك العزة على التواني وتسمي ذلك رجاء، فإن من رجا شيئاً طلبه. وأَختَرِزْ من المظالم، فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل رَدِّها، فإن غرَماءه يحيطون به في القيامة، فهذا يقول: ظلمني، ولهذا يقول: أستهزأ بي، ولهذا يقول: أساء جواري، ولهذا يقول: غَشّني، فلا خلاص لك من أيديهم. فإذا تَوَهَّمْتَ الخلاص قيل: ﴿لَا ظُلْمَ ٱلْيُومُ ﴾ [غافر: ١٧].

<sup>(</sup>١) هي: نوع من الإبل طويلة الأعناق مشهورة في عُمان ومسقط.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٦٨١) عن ابن جَزْء الزُّبَيديّ. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه.

وعن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَخْلُص المؤمنون يوم القيامة من النار، فيُغْتَصَ لبعضهم من القيامة من النار، فيُخبَسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيُغْتَصَ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذُبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة» (١).

وعن أبي هريرة هم أن النبي على قال: «أتدرون من المفلس فيكم؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم لهذا، وقذف لهذا، وأكل مال لهذا، وسفك دم لهذا، وضرب لهذا.

فيقضي لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فَنيتْ حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطُرِح عليه، ثم طُرِح في النار» $(^{(Y)}$ .

= وعن أبي هريرة الله عن النبي عَلَيْهُ قال: «لَتُؤَذَنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء»(٣).

= ولهذه الأحاديث كلها في «الصحاح».

فَانَظْرُ وَفَقَكُ الله إلى بُغْدِ سلامة حسناتك لِدُخُولُ مَا يُبْطِلها مِن الرياء والغِيبة، فإن سَلِمتْ أَخَذَها الخصوم، فَتَيَقَظْ لَنفسك، ولا تُفَرِّطْ في أوقاتك، فإنَّ المسكين مَنْ آثَر لذَةً مُتَقَطِّعةً، وآشترى بها عذاباً دائماً. نسأل الله السلامة والتوفيق.

### ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله

عن أبي هريرة رضي قال: قلنا: يا رسول الله! حَدِّثنا عن الجنة، ما بناؤها؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨١)، والترمذي [«صحيح سننه» (٢٤١٨/١٩٧١)]. وهو في «الصحيحة» (٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٢)، والترمذي [«صحيح سننه» (١٩٧٢/ ٢٤٢٠)]. وهو في «الصحيحة» (١٥٨٨). و(الجماء): التي لا قرن لها.

قال: «لَبِنة من ذهب، ولبنة من فضة، ومِلاطُها<sup>(١)</sup> المِسك الأَذْفَرُ<sup>(٢)</sup>، وحَضباؤها<sup>(٣)</sup> اللؤلؤ والياقوت، وتُرابها الزعفران، مَنْ يَدخلها يُنَعَّمُ ولا يَبْأُس، ويخلد ولا يموت، لا تَبلىٰ ثيابُه، ولا يَفنىٰ شبابُه»<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ أنه قال يوماً وذكر الجنة: «ألا مُشَمِّر لها؟ هي وربِّ الكعبة ريحانة تَهْتَزَ، ونور يتلألأ، ونهر مُطَّرِد<sup>(٥)</sup>، وزوجة لا تموت، في حُبور<sup>(٢)</sup> ونعيم، ومقام في أبد». فقالوا: نحن المُشَمِّرون لها يا رسول الله، قال: «قولوا: إن شاء الله» (٧).

وفيهما أيضاً من حديثه عن النبي ﷺ أنه قال: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دُرِّيِّ (٩) في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يَتفُلون ولا يَتمخّطون، أمشاطهمُ الذهب،

<sup>(</sup>١) المِلاط، هو: الطين يُجعَل بين كل لَبِنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء.

<sup>(</sup>٢) ذَفِر الشيءُ: ٱشتدت رائحته، طيبة كأنت أو خبيثة. فالمسك الأذفر هو الجيد إلى الغاية.

<sup>(</sup>٣) الحصباء: صغار الحجارة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٩٧٢٤) عن أبي هريرة. وهو في "صحيح سنن الترمذي" (٢٠٥٠/ ٢٥٢٦) و"ضعيف سنن الترمذي" (٢٥٢٦/٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أطّرد النهر: تتابع جريان مائه.

<sup>(</sup>٦) هو: النغمة وسَعَةُ العيش.

<sup>(</sup>v) «ضعيف سنن ابن ماجه» (٤٣٣٢/٩٤٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٤٧٧٩-٤٧٨) (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٩) هو: الكوكب المتلألئ الضوء.

وريحهمُ المِسْكُ، ومجامرهم الأُلُوَّة الألنجوج<sup>(۱)</sup>، أزواجهم الحُوْرُ<sup>(۲)</sup> العِينُ<sup>(۳)</sup>، علىٰ خَلْق رجل واحد، علىٰ صورة أبيهم آدم، ستون ذِراعاً في السماء». وفي رواية أخرىٰ: «لكل واحد منهم زوجتان، يرىٰ مُخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا أختلاف بينهم ولا تَباغُضَ، قلوبهم علىٰ قلب واحد، يُسَبِّحون الله بكرة وعشياً»<sup>(٤)</sup>.

وعن أبي موسىٰ الأشعري الله قال: قال رسول الله على: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلىٰ ربهم إلا رداء الكبرياء علىٰ وجهه في جنة عدن (٥) أخرجاه في «الصحيحين».

وفيهما من حديث أبي موسى أيضاً عن النبي ﷺ قال:

(إن في الجنة لَخيمةً مِنْ دُرِّةِ (٢) مُجَوَّفةٍ، عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل ما يَرَوْنَ الآخرين، يطوف عليهِمُ المؤمن»(٧).

وأعلم أن الله ذكر نعيم الجنة مبسوطاً في مواضع القرآن، ثم جمعه في آيات. منها قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ اللَّاعَالَىٰ: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ اللَّاحِف: (١٧] وقوله: ﴿لَا يَبَعُونَ عَنَهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الأَلرُّة، هو الألنجوج، وهو: شجر له عود إذا أحرق سطعت له رائحة جميلة ويُسمىٰ أيضاً العود الهندي أو النَّد.

<sup>(</sup>٢) جمع حَوْراء، وهي: الشديدة بياض العين الشديدة سوادها.

<sup>(</sup>٣) جمع عَيْناء، وهي: الواسعة العين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤). وهو في «الصحيحة» (١٧٣٦)، و«المشكاة» (٥٦٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٤٤٤)، ومسلم (١٨٠). وهو في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (٣١٠١).

<sup>(</sup>٦) هي: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة.

<sup>(</sup>٧) هو عند البخاري (٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨).

﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧] وصفات الجنة كثيرةٌ أَقْتَصِرْنا منها علىٰ لهذا.

وأفضل ما يُنالُ في الجنة رؤية الله تعالىٰ.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة الله أنه قيل: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ فقال: «فهل تضامُون (١) في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم تَرَوْنَه يوم القيامة كذلك»(٢).

# باب في ذكر سَعَةِ رحمة الله تعالى

نَخْتِمُ الكتاب بذكر سِعَةِ رحمة الله عَلَى، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ اللَّهُ فُورُ الرَّحِيمُ ﴿ الزمر].

وعن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله على: «لما قضى الله كال الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» (٣) أخرجاه في «الصحيحين».

وعن أبي هريرة ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال:

«إن لله الله الله عنه رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهَوَامُ والبهائم. فَبِها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تَغطِف الوحش على أولادها، وأخّر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»(٤). =

<sup>(</sup>۱) يُروىٰ بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه: لا تنضم بعضكم إلىٰ بعض وتزدحمون وقت النظر إليه. ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضَيْمٌ ـ أي: ظلم ـ في رؤيته؛ فيراه بعضكم دون بعض.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الصفحة (٥١٠) حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٤) هو عند مسلم (٢٧٥٢)، وابن ماجه في «صحيحه» (٣٤٦٥/٣٤٦٥)، وبنحوه عند البخاري (٢٠٠٠). وهو في «صحيح الجامع» (٢١٧٢).

= وعن أبن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

"إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة ، فإنْ عَمِلها كُتبت له عَشْرُ حسنات إلى سبعِمِئة ضِغفِ، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة أو يمحوها الله. ولا يفلك على الله تعالى إلا هالِكُ" (١). =

= وعن أبي ذَرِّ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«يقول الله ظنن : من عمل حسنة فله عشرُ أمثالها وأَزْيَدُ. ومَنْ عَملَ سيئة ، ف ﴿ جَرَّرُواْ سَبِنَةِ مِ . . . مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] أو أَغْفِرُ. ومَن أَقْتَربَ إلي شِبْراً أَقْتَرَبْتُ إليه فِراعاً ، ومَن أَتاني يمشي أَقْتَرَبْتُ إليه بَاعاً ، ومن أتاني يمشي أَتيتُه هَزُولة "(٢) . =

= وعن أبي هريرة ﷺ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

"إن رجلاً أذنب ذنباً فقال: أي رب! أذنبتُ ذنباً فأغفر لي، فقال تبارك وتعالى: (عَلِمَ عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غَفرتُ لعبدي). ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملتُ ذنباً فأغفِره لي، فقال على: (علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي). ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فأغفره لي، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب، أشهِدُكم أني قد غفرت لعبدي، فأيعمل ما شاء»(٣). =

<sup>(</sup>١) متفق عليه، سلف تخريجه في الصفحة (٤٥١) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم (٢٦٨٧).

قال محقق "صحيح مسلم": إن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمئة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨)، وأحمد (٧٩٣٠ و ٩٢٢٩).

= هٰذه الأحاديث كلها صحاح.

وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب على قال: قُدِمَ على رسول الله على إلى السبي الله على السبي الله على إذ وَجدت صبياً في السبي فأخذته، فألصَقَتْهُ ببطنها، فأرضعَتْهُ فقال رسول الله على: «أَتَرَوْنَ هذه المرأة طارِحة وَلَدَها في النار؟» قلنا: لا والله. قال: «لله أَرْحَمُ بعباده مِن هذه المرأة بولدها» (٢).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي ذَرِّ ﴿ عَنِ النبيِّ عَلَيْهُ أَنه قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات علىٰ ذٰلك إلا دَخل الجنة». قلت: وإنْ زنى وإنْ سَرق؟ قال:

«وإن زنى وإن سرِق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق» ثم قال في الرابعة: «على رَغْم أَنْفِ أَبِي ذَرُ»(٣).

وفيها من حديث عِتْبان بن مالك ﷺ عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إن الله حَرّم النار على من قال: لا إله إلا الله، يَبتغي بذلك وَجْهَ الله»(٤).

وفيهما من حديث أنس بن مالك ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال:

"يَخرِجُ من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ شَعيرة، ثم يخرِج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير وَزْنُ بُرّةً، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ ذَرَّةً" (٥).

<sup>(</sup>١) هم: المأسورون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤). وهو في "صحيح الجامع" (٥٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٢٣)، ومسلم (٣٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

وعن أبي موسىٰ ﷺ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يُذفعَ إليه فيقال له: هذا فداؤك من النار»(١).

ونظر الفُضَيل بن عياض إلىٰ تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن لهؤلاء صاروا إلىٰ رجل يسألونه دانِقاً (٣)، أكان يَرُدُهم؟ فقيل: لا. فقال: والله؛ المغفرة عند الله كَانَ أَهْوَنُ من إجابةِ رجلِ لهم بدانِقٍ.

وعن إبراهيم بن أدهم قال: خَلا ليَ الطواف في ليلة مُظْلِمة شديدة المطر، فلم أزل أطوف إلى السَّحَرِ، ثم رفعت يدي إلى السماء. فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائل يقول في الهواء: أنت تسألني العصمة، وكلُّ خلقى يسألنى العصمة، فإذا عصمتك فَعَلىٰ من أتفضّل؟

فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه (٤) في (كتاب: الرجاء)، تُبَشِّرنا بكرم الله تعالى الله عالى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه (٢٧٦٧). وهو في «الصحيحة» (٩٥٩ و١٣٨١).

<sup>(</sup>٢) هو في الصحيح سنن ابن ماجه؛ (٦٩ ٤٣٠/ ٤٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) الدانق: سدس الدرهم.

<sup>(</sup>٤) هنا انتهت المخطوطة الثالثة.

وَسِعَةِ رحمته وجُودِه، ونحن نرجو من الله سبحانه ألا يُعامِلَنا بما نَسْتَحِقُه، وأن يتفضل علينا بما هو أهله. ونحن نستغفر الله على من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كلِّ تَصَنَّع تَزَيَّنا به للناس، وكل علم وعمل قصدناه، ثم خالطه ما يُكَدِّره، فبِكرمِه نستشفع إلى كَرَمِه، وبِجُودِه نسأل مِن جُوده، إنه ﴿ قَرِيبٌ نَجُيبٌ مَا يُكَدِّره ، [هود].

«﴿وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا الله السافات: ١٨٢] حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . . . كما يحب ربنا ويرضى (١) . وكما ينبغي لكريم وجهه الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) من أذكار الاعتدال من الركوع. وقد رواه البخاري وغيره من حديث رِفاعة، وهو في «صفة صلاة النبي ﷺ» و«الإرواء» (٣٠٧) وهما طبع المكتب الإسلامي.

والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وقد امتن الله عليّ بإعادة النظر فيه للمرة الأخيرة مغرب يوم الاثنين الرابع من صفر سنة ١٤٢١ =  $\Lambda / 0 / 0$ . والله أسأل أن ينفع به، كما نفع فيما قدمنا من كتب العلم. وأن

لا يحرمنا الثواب والأجر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بيروت.

زهَيرالتّ ويش



# فهرث لاأحاديث

1

«أُخْلِصْ دِينك يَكْفِكَ القليلُ من العمل» ٤٥٦ «إذا أَتُتُمنَ خان» ٣٨٢ إذا ابتلى بذي شر فينبغي أن يجامله ١٣٤ «إذاأتيتَمضجعك، فتوضأوضوءكللصلاة»٧٨ «إذا أحب أحدكم أخاه فَلْيُعْلِمْه» ١٢٧ «إذا أخذتما مضاجعكما» ٧٨ «إذا أراد الله بعبد خيراً أَرْضاه» ٤٤١ «إذا استنصحك فانصح له» ١٣١ "إذا ٱقْشَعَرَّ جلد العبد من مخافة الله ٣٧٨ «إذا آلتقى المسلمان بسَيْفَيْهما» ١٨٧ "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيَنْفُضه" ٧٧ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ٧٨ «إذا تَطيَّرتَ فأَمْضٍ» ٢٣٤ «إذا حدث كذب» ٣٨٢ "إذا حسدتَ فلا تَبْغ ، ٢٣٤ «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم» ٧٢ «إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم» ١٤٠ «إذا رأيت أمتى تهاب الظالم» ١٥٣ إذا رأيتم العالِم يغشى الأمراء فاحذروا منه

"إذا صافح المؤمنُ المؤمنَ» ١٣٣ "إذا ظننتَ فلا تُحقِّقْ» ٢٣٤ "إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري» ٤٩٢ "إذا غضب أحدكم فليتوضأ» ٢٢٩ «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» ٣٨٢ «أبغضُ الرجالَ إلى الله الألدُّ الخصم» ٢٠٩ «إبليس عدو الله أقرب ما يكون» ٤٨٩ «أبى الله أن يرزق عَبْدَه المؤمن إلا من» ٢٥٢ «أتبع السيئة الحسنة تَمْحُها» ٣٢٤ «أتدرون ما لهذا؟» ٥١٠ «أتدرون من المفلس فيكم؟» ٥١٣ «أتَرَوْنَ لهذه المرأة طارِحَة وَلَدَها في النار»

«أتقوا الله وأُجْمِلُوا في الطَّلَب» ٢٥٢ «أَثْبَتُوا آجالَكم بين أبصاركم» ٤٨٤ اجتمعنا في بيت أمنا عائشة، فنظر إلينا رسول الله ٤٩١

«اجتنبوا السبع المُوبِقات» ٣١٦ «أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً» ٤٩٣

«اَخْمِعِ اليأس مما في أيدي الناس» ٢٥٠، ٣٣١

«أجملوا في الطلب» ٢٥٢ «أحب الصلاة إلىٰ الله صلاة داود» ٨٤ «أَحَبُّ العمل إلىٰ الله أَدْوَمُهُ وإِن قَلَّ» ٨٢، ٣٢١

«أَحْبِبْ ما شئتَ فإنك مُفارِقه» ٤٨٥ «أحضروا موتاكم، ولَقُنوهم لا إله إلا الله» ٤٨٩

«أطلبوا مع العلم السكينة والحِلْم» ٢٣٠ «أَعْدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» أعطاه غنماً بين جبلين ٢٥٤ «أَعقِلْها وتوكّل» ٤١٨ «أعْلِفه ناضحك» ١١٧ اعلم أنّ حب الدنيا رأس كل خطيئة ٣٩٢ «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» ١٣٤ «أَغْتَنِمْ خمساً قبل خمس» ٤٨٦ «أفضل الجهاد كلمة حق عند» ١٥٣، ١٥٦ «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحیح» ۵۳ «أفضل الصدقة جهد من مُقِل» ٣٩٨ «أفضل صلاة الليل نصف الليل» ٧٩ «أفلا أكون عبداً شكوراً» ٣٤٤ «أَقْتَصَّ مني» ۱۷۱ «أكبر الكيائر أن تجعل لله نداً» ٣١٦ «أكتبوا كتابه في سجين» ٤٥٦ «أكثرهم للموت ذِكراً» ٤٨٢ «أكثروا ذِكْرَ هاذِم اللذّات» ٤٨١، ٥٠٤ أكل أبو بكر شيئاً من شبهة ثم قاءه ١١١ «أكل الربا» ٣١٦ «أكل مال اليتيم» ٣١٦ «أَكُلُّكم يُحِبُ أَن يَدخلَ الجنة؟» ٤٨٣ «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم» ١٩٩

«أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً» ٤٨٢

«ألتمسوا [ساعة الجمعة] ما بين صلاة العصر

«اللهم آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» ٤٤

«التقى مؤمنان على باب الجنة» ٣٩٧

إلى غروب الشمس» ٤٣

«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» ٢٢٨ «إذا غضبت فاسكت» ۲۲۸ «إذا قام أحدكم يصلى بالليل» ٧٩ «إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن» ١٩٥ «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ٢٦ «إذا مرض العبد بعث الله إليه مَلكين» ٣٤٠ «إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه» ٣٥٩ "إذا وَجهتُ إلى عبدِ من عبادي مصيبة " ٣٣٩ «إذا وعد أخلف» ٣٨٢ «أذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا» «أُرسلا في غنم» ٢٤٦، ٢٦٥ أرواحهم في جُوف طير خضر ٥٠٣ «اُزدَدُ» ٤٩٦ «أسألك اللهم الرضا بعد القضاء» ٤٣٤ «أستأذنت ربي أن أستغفر الأمي فلم يأذن لي» 797 «استحيوا من الله حق حيائه» ٤٨٤ «أستغفر الله في اليوم والليلة» ٣١٤ «أستوصوا بالنساء خيراً» ٩٩ «أَشَدُّ الناس عذاباً يوم القيامة عالِم لم» ٢٨ «اَشرب یا عثمان» ٤٩٦ «أشرف العبادة الدعاء» ٦٩

«أشهدكم أنى قد غفرت لهم» ٦٠ «أصبحنا على فطرة الإسلام» ٧١ «أصبحنا وأصبح الملك لله» ٧١ أطابت أنفسكم أن تَخنُوا الترابَ على رسول الله ٤٩٣ «أَطِبْ طُعْمَتَك تُسْتَجَبْ دَعْوَتُك» ١١١

«أطلبوا العلم» ٢٣٠

«أَنْ تُزانِيَ حَلِيلة جارك " ٣١٦ «أَنْ تَصَدِّق وأَنت صحيح شحيح " ٥٣ «أَنْ تَعْبُدُ الله كأنك تراه " ٤٦٦ «أَنْ تقتل ولدك خشية أَن يَطْعَمَ معك " ٣١٦ «إِنْ شاء الله " ١٤٥ «إِنْ قاتلتهم ظفرت " ٤٩٦ «إِنْ كان في أخيك ما تقول فَقَدِ أَغْتبتَه " ٣١٤ «أَنا أَعْرَفُكم بالله ، وأَشَدُكم له خشية " ٣٧٥ «أَنا عند ظن عبدي بي " ٣٧١ «أنا مع عبدي ما ذكرني " ٣٧٨ «أنظروا إلى عبادي ، أَتَوْني شعثاً غبراً " ٦٠ «أنظروا إلى مَن دُوْنَكم ، ولا تنظروا إلى مَن فوقكم " ١٤٢ فوقكم " ١٤٢

"أنظروا إلى من هو أسفل منكم" ٢٥٣، ٢٥٣ "إنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً" ١٢١ "إنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقاً" ١٢١، ٢٠٩ "إنّ إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك، لا

«إِنّ أَخُوفَ ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة» ٢٦٢

(إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف على أمتي الهوى " ٤٨٣ (إِنَّ أَخْوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر " ٢٦٩

أنَّ أزواج النبي ﷺ كن يراجِعْنَه ٩٩

«اللهم إني أعوذ بك من الجُبْن والبخل» ٢٥٧

«اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» ٧٨

«اللهم لك أسلمت، وبك آمنت» ٧٩ «أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللَّذَات» ٤٠٥

«أمًا إنه قد صَدَقك وهو كذوب» ٧٨ «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» ٣١

أمرنا رسول الله على بسبع ١٣١ «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد الله» ٧٠ «أمض لما أمرت به» ٤٩٣ «أملِكْ عليك لسانك وليسعك بيتك» ١٣٧ «أنْ تجعل لله نِدّاً وهو خلقك» ٣١٦ «أنْ تحب للناس ما تحب لنفسك» ١٣١ «إنْ تركتهم أفطرت عندنا» ٤٩٦

أنّ أعرابياً جذب رداء النبي ١٩٩ «إنّ أغبط أوليائي عندي لَمؤمن خفيف الحَاذِ» ٢٦٣

"إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً» ٢٠ "إنّ البر يهدي إلى الجنة» ٢٠٠ "إنّ الجيران ثلاثة: جار له حق واحد» ١٣٥ "إنّ الحسد يأكل الحسنات» ٢٣٣ "إنّ الرجل لَيَعْمَلُ بعمل أهل النار» ٣٨٤ "إنّ الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب» ٤٠٧

"إنّ الشيطان خُلِق من النار» ٢٢٩

"إنّ الصدق يهدي إلى البِرّ» ٢٥٠

"إنّ الصدقة لتطفئ غضب الرب» ٥٠ أنّ العبد إذا عرج بروحه إلى السماء ٣٨٤

"إنّ العبد إذا وُضع في قبره» ٥٠٥

"إنّ العبد ليتكلم بالكلمة يزلّ بها» ٢٠٨

"إنّ العلماء ورثة الأنبياء» ٢٠

"إنّ الغضب من الشيطان» ٢٠٢

"إنّ الغيبة أشدُ من الزنى، ٢٠٣

"إنّ القوم سيُنكرون عليك» ٢٩٤

"إنّ الله إذا أحب عبداً أبتلاه» ٤٣٥

"إنّ الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، ١٠٥

«إنّ الله ﷺ خلق للجنة أهلاً» ٣٨١
 «إنّ الله رفيق يحب الرفق» ٢٣٢
 «إنّ الله طَيِّب لا يقبل إلا طَيِّباً» ٤٨، ١١٠٠

«إِنَّ الله حَرِّم النار على من قال: لا إله إلا

«إِنَّ الله جميل يحب الجمال» ٢٧٢

الله» ۱۸ ٥

«إِنَّ الله قال: أُغْدَدْتُ لعبادي الصالحينِ» ١٤ ٥ "إنّ الله ليحب العبد المحترف" ١٠٤ «إنّ الله لَيَرْضي عن العبد أن يأكل الأكلة» ٩٢ «إِنَّ الله ﷺ وَكُل بعبده المؤمن مَلَكينِ» ٤٨٨ «إنّ الله وملائكته، وأهلَ السمْوات» ١٩ «إِنَّ الله لا يحب الفحش ولا التفحُّشُ» ٢١٠ «إنّ الله لا ينظر إلىٰ صوركم وأموالكم» ٢٩٧ «إنّ الله يباهي بالحاجّ الملائكة فيقول» ٦٠ «إنّ الله ﷺ يحب الرِّفق في الأمر كله» ٢٣٢ "إِنَّ الله يحب العبد التَّقِيَّ " ٢٦٣ «إِنَّ الله يُحِبُّ المؤمن المُفَتَّنَ التوَّابِ» ٣٢٧ "إِنَّ الله يحب أن يسأل» ٦٩ "إِنَّ الله عَلِكَ يُدُني المؤمن فيضع عليه" ٥٠٩ «إنّ الله يستخلص رجلاً من أمتي» ١٩٥ «إنّ الله يغضب إذا مُدح الفاسق» ٢٢٠ "إِنَّ الله يقبل التوبة من العبد ما لم يُغَرْغِرْ" ٤٨٨

«إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ٣١٤، ٤٨٨

«إنّ الله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني» ٦٨
 «إنّ الله تعالى يقول: ما يزال عبدي يَتَقرّب إليَّ بالنوافل» ٤٣٥

"إنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه" ٣٣٠

(إنّ المؤمن إذا حضره الموت» ٤٨٨ أنّ المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل ٣٢١ (إنّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة» ١٣٥٥

"إنّ الملائكة لَتَضَعُ أجنحتها لطالب العلم"

۲.

"إِنَّ عباد الله ليسوا بالمُتَنَعِّمين " ٢٠٦ "إِنَّ في الجنة لَخيمةً مِنْ دُرّةٍ مجوفة " ٥١٥ "إِنَّ في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم "

«إنّ في المعاريض مَنْدوحة عن الكذب» ٢١٢

"إنّ فيك خُلُقين يحبهما الله ورسوله» ٢٣٠ "إنّ قراءة الرجل آخر الليل محضورة» ٨٠ "أنّ كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له» ٣٦٣

> "إنّ لربكم في أيام دهركم نفحات" ٣٤٣ "إنّ لكل أمة رهبانية" ١٤٩

> > "إنّ لكل أمة سياحة" ١٤٩

«إنّ لله أهلين من الناس» ٦٢ «إنّ لله ﷺ مئة رحمة» ٥١٦

"إِنّ لله ملائكة ترعُدُ فرائِصُهم» ٣٨٥

"إنّ لله تعالى ملائكة حول العرش» ٣٨٦

"إِنَّ لنفسك عليك حقاً» ١٩٧

إنّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني ١٣٦ «إنّ ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر» ٥١

"إِنْ مثل ما بعثني الله به من الهدى" ٢١ «

ران مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم» ۲٤٤

«إنّ من أَشَرّ الناس عند الله منزلة) ١٠٢

"إِنَّ نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"

أنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه على الجوع

"إنّا حامِلوك على ولد الناقة" ٢١١ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم ٣٢١ "إِنَّ الملائكة يَرْفعون عَمَلَ العبدِ فَيُكَثِّرونه" 8 م ع

﴿إِنَّ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الْمَنْكُرِ فَلَمْ يَغْيَرُوهُۥ ١٥٣ أَنَّ النَّبِي ﷺ حج على راحلة ٥٩ أَنَّ النَّبِي ﷺ قال حج على راحلة ٥٩ أَنَّ النَّبِي ﷺ قال حجود تَنْزًا مِنْ قَدَا مِنْ عَالِمُ ٢٠٠٠

أَنَّ النبي ﷺ قام حتىٰ تَفَطَّرَتْ قَدَماه ٣٤٤ أَنَّ النبي ﷺ كان يتنفس في الإناء ٩٢ إِنَّ النبي ﷺ كان مقالة تربيب

إنّ النبي ﷺ كان يرقي الرقية بعد نزول المرض ٤٢٠

«إنّ بُدَلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادةٍ» ٢٥٤ «إنّ حسن العهد من الإيمان» ١٢٩

«إنّ حيّاتها [النار] أمثال أعناق البخت» ١١٥
 «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم» ٢١٣
 «إنّ ربكم تبارك وتعالىٰ رحيم، مَنْ هَمَّ

"إنّ رجلاً أذنب ذنباً فقال: أَيْ رب!» ١٧٥ "إنّ رحمتي غلبت غضبي» ١٦٥

بحسنة» ۱۷ ٥

أنّ رسول الله ﷺ أتاه فيما يرى النائم ملكان

أنّ رسول الله ﷺ اقتص من نفسه ۱۷۱ إنّ رسول الله ﷺ قد تداوى وأمر بالتداوي ٤١٩

إنّ رسول الله ﷺ لما سافر تَزَوَّدَ واستأجر دليلاً ٤١٧

«إنّ روح القُدُس نَفَثَ في روعي» ٢٥٢
 «أنّ روح المؤمن تخرج رَشْحاً» ٤٨٩
 «أنّ زكريا عليه السلام كان نجاراً» ١٠٤
 «إنّ سياحة أمتي الجهاد» ١٤٩
 «إنّ شر الناس ذو الوجهين» ٢١٩

"إنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتىٰ" ٢١٣

"إنّ صاحِبَكم ليس هناك" ٤٨٢

"إنما الأعمال بالنيات" ٢٦٩

"إنما الأعمال بالنية" ٤٥٠

"إنما الصبر عند الصدمة الأولى" ٣٣٩

"إنما العلم بالتعلّم" ٢٣٠

"إنما تطفأ النار بالماء" ٢٢٩

"إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب" ٢٤٣

"إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به ٤٤٢

إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا" ٢٤٤

أنه شكا إلى رسول الله وجعاً يجده في جسده

أنه قال يوماً وذكر الجنة ١٥٥ أنه قام ليلة بآية يرددها ﴿إن تعذبهم ﴾ ٦٥ «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» ٣١٤ «إنه لَيُغَان على قلبي فأستغفر الله» ٣١٤ «إنه لن يُدْخِلَ أحداً الجنة عمله» ٣٧٣ «إنه لا يدخل الجنة عجوز» ٢١١ «إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته» ٢٥٢ أنها آخر ساعة بعد العصر ٣٤ «إنها أَلْهَتْني آنفاً عن صلاتي» ٣٩ «إنها فُضِّلت عليها بـ (٩٩) جزءاً» ١١٥ «إنها كانت تغشانا في أيام خديجة» ١٢٩ أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى

"إني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة " ٣١٣ "إني أُحبّك فقل: اللهم أُعِنِّي علىٰ ذِكرك وشكرك وحسن عبادتك " ٣٤٤ "إني أُوْعَك كما يُوعك رجلان منكم " ٤٢٠ "إنى قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد " ٢٤١

«إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين» ٣١٤

«أهل القرآن هم أهل الله» ٦٢ «أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلاً» ٣٨١

﴿ أُوثِقَ عَرَىٰ الْإِيمَانَ ، أَنْ تَحْبُ فِي اللهِ ؟ ١٢٢ ﴿ أُوْحِيَ إِلَيِّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قبوركم » ٥٠٦ ﴿ أُوصِيكُمْ بِتقوىٰ اللهِ » ٤٩٢

«أول رباً أضع . . . ربا العباس» ١١٤ «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لبلة بدر» ١١٥

«ألا أحدثكم بسورة مَلاً عِظَمُها» ٤٤
«ألا أحدثكم بسورة مَلاً عِظَمُها» ٤٤
«ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا» ٣١٧
«ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور» ٣١٧
«ألا وقول الزور، وشهادة الزور» ٣١٧
أيّ الذنب أكبر ٣١٦
أيّ الصدقة أفضل؟ ٣٥
أيّ الناس خير؟ ١٣٧
أيّ حاء أدوأ من البخل؟» ٢٥٧
أيّ صلاة الليل أفضل؟ ٩٧
«أياكم والظنّ فإن الظن أكذب» ٢٦٦
«أياكم والفحشّ» ٢١٢
«إياكم والفحشّ» ٢١٢

«أيما والِ مات غاشًا لرعيته» ١٧٠ «أيها الناس، أُجْمِلوا في الطَّلَب» ٢٥٠ الأجرة على تعليم القرآن ١٠٨ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» ٤٦٦

«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» ٥١

«الإسلام دينٌ أرتضَيْتُه لنفسي» ٢٥٣ الأسودين: الماء والتمر ٤٠٥ «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ٣١٧ «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل» ٣٣٨

#### ب

«بأسمك ربى وَضَعْتُ جنبى وبك أرفعه» ٧٧

"بَرْدَ العيش بعد الموت" ٤٣٤ 
«بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» ٩١
«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» ٧١
«بعزتك وجلالك، لا أبرح أُغوي بني آدم ما دامت الأرواح» ٣٧٣
«بقي كلها إلا كتفها» ٥٢
«بني كلها إلا كتفها» ٢٥
«بينما رجل يَتَبَخْتَر في بُرْدَين» ٢٩١
«البذاذة من الإيمان» ٣٦
«البخل وسوء الخلق» ٢٥٦
«البطاقة مع هذه السجلات» ٢٥٩

#### ري

﴿تتجافي جنوبهم عن المضاجع﴾ ٧٥

«تجافوا عن ذنوب السَّخِيِّ» ٢٥٣ تداوى رَيِّ وأمر بالتداوي ٤١٩ تزوجتُ فاطمة وما لي ولها فراشٌ ٤٠٨ تزود واستأجر دليلاً إلى المدينة ٤١٧ «تصدقوا فإن الصدقة فِكَاكُكم من النار» ٥٢ «تصل من قطعك» ٢٣٢ «تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة» ٤٥ «تعفي من حرمك» ٢٣٢

تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية ٢٢ 

«تعوذوا بالله من جهد البلاء» ٣٦٥

«تغدو خماصاً وتروح بطاناً» ٤٧٧، ٤٧٤

«تفوى الله وحسن الخلق» ١٢١

«تكره لهم ما تكره لنفسك» ١٣١

«تلك عاجل بُشرىٰ المؤمن» ٢٧٦

توضأ النبي ﷺ من مَزادة مُشرِكة ٣٠٣

توضأ عمر من جَرَّة نصرانية ٣٠٥ 
ما ١١٥ عائشة توفي رسول الله ﷺ مُستنداً إلىٰ صدر عائشة

توفي رسول الله ﷺ ولم يضع لبنة علىٰ لبنة ٤٠٧

«التأني من الله تعالى» ١٨٦ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ٣١٩ «التحدُّث بالنعم: شُكر وتركها كفر» ٣٤٥ «التحدث بنعمة الله. . . » ٣٤٥ «التدبير نصف العيش» ٢٥١ «التولِّي يوم الزحف» ٢٥٦

#### ري

«ثَكِلَتْكَ أَمُّك يا معاذ» ۲۰۷ «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى ، ۲۰۱ «ثلاث مُهْلِكات: شُخَّ مُطاع» ۲۰۱، ۲۰۷،

«ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن. . . » ٢٣٤ «ثلاث لطعامه، وثلث لشرابه» ٢٠٤

ج «جزاکم عن نبیکم خیراً» ٤٩٢

«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» ٥١٥ «جُهدٌ من مُقِل إلى فقير في السر» ٣٩٨ «الجار المشرك» ١٣٥ «الجار المسلم» ١٣٥ «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» ٦٥ الجبارون ٢٨٤ «الجنة حرام على كل فاحش» ٢١٠ «الجنة دار الأسخياء» ٢٥٤

2

حاسِبوا أَنْفُسَكم قبل أن تُحاسبوا ٤٦٧، ٤٦٧ حب الدنيا رأس كل خطيئة ٣٩٢ حبب إلى رسول الله عَلَيْ النساء ٤٠٨ حبس لأهله قوت سنتهم ٤١٧ حبيب جاء على فاقة ٤٨١ حج على راحلة وتحته رحل رث ٩٥ حدثوا الناس بما يعرفون ٣١ حديث سيد الاستغفار ٧١ حديث صلاة التسبيح ٤٥ «حسب ابن آدم أُكلات يقمن صلبه» ٢٠٤ «حسبنا الله ونعم الوكيل» ٥٠٨ «حق الجوار» ١٣٥ حق العالِم عليك أن تسلم على القوم عامة ٢٩ «حق المسلم على المسلم خمس» ١٣١ «حق المسلم على المسلم ست» ١٣١ «حقت مَحَبّتي للمتحابين فيّ ١٢٢ حملة العرش من تسيل عينيه ٣٨٥ «حياتك قبل موتك» ٤٨٦ حيّاتها أمثال أعناق البخت ١٢٥

الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي ٢٣٣ «الحسد والبغضاء» ٢٣٢ «الحسلا والبغضاء» ٢٣٠ «الحلل بَيِّنٌ، والحرام بين» ١١٠ «الحلم بالتحلم» ٢٣٠ «الحلم والأناة» ٢٣٠ «الحليم العليم من الرجال والنساء» ٤٨٩ الحكمة ضالة المؤمن ٢٩ «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» ٧٠ «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا» ٧٠

فح

خدمته عشر سنين، فما قال لي أف ١٨٠ خذوا بِحَظِّكم من العزلة ١٣٧ خزانة رسول الله ﷺ ٢٠٨ «خشية الله في السر والعلانية» ٢٥١ «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن» ٢٥٦ خير الأمور أوساطها ٢٩١ خير الناس رجل يجاهد بنفسه وماله ١٣٧ «خير الناس قرني» ٢٠١ «خير الناس مَنْ طال عمره» ٢٨٨ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ٢٢

ر 🗕 ز

«دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: » ٢٣٢

دخل على رجل وهو يموت ٤٨٩ دخلت على رسول الله على وهو مضطجع على حصير ٤٠٧ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ١١٢ «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب» ١٢٨ «دينار أنفقته في سبيل الله» ٩٦ «الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة» ٢٦٨ «زوجك الذي في عينيه بياض» ٢١١ «زوروا القبور فإنها تُذَكِّرُكُمُ الآخرة» ٥٠٠

#### س

سأل رجل رسول الله ﷺ فأعطاه غنماً ٢٥٤ سألت رسول الله ﷺ أي صلاة الليل أفضل؟ ٧٩

سئل رسول الله ﷺ أي الصدقة أفضل؟ ٥٣ سابق ﷺ عائشة ٩٩

ساعة الجمعة آخر ساعة بعد العصر ٤٣ ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام ٤٣ ساعة الجمعة هي ما بين أن يفرغ الإمام ٤٣ «سبحان الله! لا تُطِيقه» ٣٦٥

> «سبحان الملك القدوس» ٧٦ «سبعة يُظِلُّهم الله في ظِلِّه» ٢٢١ «سددوا وقاربوا وأبشروا» ٣٧٣

سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله ﷺ أربعين عاماً ٥٧

«سَلِ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ٣٦٥

«سلوا الله من فضله» ٦٩
 «سوء القضاء» ٣٦٥
 «سورة الكهف» ٤٤
 «السحر» ٣١٦
 السعيد من وعظ بغيره ٤٨٣

«السماوات السبع في الكرسي كحلقة» ٤٣٠ «الساحة» ١٤٩ «ديوان لا يَترك الله منه شيئاً» ٣١٥ «ديوان لا يعبأ الله به شيئاً» ٣١٥ «ديوان لا يغفره الله» ٣١٥ الدعاء للظالم بطول البقاء ١١٩ «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ٢٤٠ الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ٢٤٣ «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» ٢٤٠ «الدواوين عند الله ثلاثة:» ٣١٥ «ذِكْرُك أخاك بما يكره» ٢١٣

#### **シー**フ

رأيت رب العزة في المنام ٦٣ رُب أكلة منعت أكلات ٤٧٣ «رجل آتاه الله على القرآن» ٢٣٥ «رجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً» ٤٥١ «رجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه» ٢٣٥ «رجل آتاه الله مالاً وعِلْماً» ٤٥١ «رجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً» ٤٥١ «رجل في شِعْب من الشِّعاب يعبد ربه» ١٣٧ «رجل يجاهد بنفسه وماله» ١٣٧ «رجلان تحابا في الله اجتمعا على» ١٢١ «ردوا السائل ولو بظِلْفِ مُحْرَق» ٣٩٩ "رضيت بالله رَبّاً، وبالإسلام ديناً» ٧١ رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ٢٤١ «رهبانية أمتى الرباط» ١٤٩ روح المؤمن تخرج رشحاً ٤٨٩ «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ١١١ الرجل يعمل العمل فيسره ٢٧٥ «الرحم معلقة بالعرش، تقول» ١٣٥ «الرياء والشهوة الخفية» ٢٦١

ؽڽ

«شبابك قبل هرمك» ٤٨٦ «شر الناس ذو الوجهين» ٢١٩ «شماتة الأعداء» ٣٦٥ «شهادة الزور» ٣١٧ «الشح والإيمان» ٢٥٦ «الشرك بالله» ٣١٦

ص – ض

«صاحب الغيبة لا يغفر له» ٢١٣ «صبر على الطاعة» ٣٣٧ "صبر على المعصية" ٣٣٧ «صحتك قبل سقمك» ٤٨٦ «صدقة السر تطفئ غضب الرب» ٥٢ صلاة التهجد ٧٩ صلاة التسبيح ٤٥ «صلوا من الليل، صلوا أربعاً» ٨٥ «صلوا من الليل ولو أربعاً» ٨٥ «صلوا ولو رکعتین» ۸۵ «الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة» ٣٣٧ «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس» ٣٣٤ «الصحة والفراغ» ٤٨٦،٣٥١ الصمتُ حُكْمٌ وقليلٌ فاعِلُه ٢٠٨ «الصوم لي وأنا أجزي به» ٣٣٣، ٥٤، «ضع يدك على الذي تألم من جسدك» ١٣٤

ط - ظ

«طاشت السجلات وثقلت البطاقة» ۱۹ه «طلب الحلال جهاد» ۱۰۶

«طلب العلم فريضة على كل مسلم» ٢٢ «طوبئ لمن هُدي إلىٰ الإسلام» ٣٩٦ «الظلم ثلاثة...» ٣١٦

ع - غ

«عبدي وأمتي» ۲۲۲ «عجلت منيته» ۲٦٤

«عذب قوم بالريح» ٣٨٧

«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً...» ٢٤١

«عِزَّتي وجلالي ما زَوَيْتُ الدنيا عنك لهوانك علي» ٤٦٤

«عزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين» ٣٧٨

> عصب بطنه بعصابة على حجر ٢٤١ عقاربها كالبغال الموكفة ٥١٢

> > «عقوق الوالدين» ٣١٧

"علىٰ رَغْم أَنْفِ أبى ذَرٌ" ١٨٥٥

«علىٰ قدر أعمالهم» ٥٠٨

«علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب» ١٧٥

«عليك باليأس مما في أيدي الناس» ٣٣١

«عليك بذات الدين» ٩٧

«عليكم بأصطناع المعروف» ٢٥٤

«عليكم بالصدق» ٢٦٠

«عليكم بقيام الليل» ٨٣

«عمل لما بعد الموت» ٤٦٦

عهد إلينا رسول الله ﷺ أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب ٤٩٨

«عين باتت تحرس في سبيل الله» ٣٧٨ «عين بكت من خشية الله» ٣٧٨ ق

«قال الله تعالى: إذا وَجّهتُ إلى عبد من عبادي مصيبة» ٣٣٩

«قال الله ﷺ: أنا عند ظن عبدي بي» ٣٧١ «قال الله تعالىٰ: والصوم لي وأنا أجزي به» ٣٣٣

«قال الله كان: وعزتي وجلالي، لا أجمع علىٰ عبدي خوفين» ٣٧٨

"قال جبريل: قال الله على الإسلام دين" ٢٥٣ "قالت النار: أوثرت بالمتكبرين" ٢٨٤ قام النبي على حتى تفطرت قدماه ٣٤٤ قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران ٧٩

قُبِضَ رسول الله ﷺ في هذين ٢٠٦ «قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق» ٢٥٠ «قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافاً» ٢٥٠ «قد دنا الأجل، والمُنْقَلَبُ إلى الله» ٤٩٢ «قذف المُحصنات المؤمنات الغافلات» ٣١٦ «قَصَروا الأمل وأثبتوا آجالكم» ٤٨٤ قَصَمَ ظهري رجلان عالم متهتك ٣١ «قطعت عنق صاحبك» ٢٢١

"قل: ومن يعص الله ورسوله" ٢٢٢ "قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء" ٣٩٤

> «قول الزور» ۳۱۷ «قولوا: إن شاء الله» ۱۵ «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ۰۰۸ «قولوا لهكذا» ۳۲۰ «القرآن غِنى لا فقر بعده» ۳۲۰

"عينان لا تَمَسُّهما النار أبداً" ٢٧٨ «العاجزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هواها" ٢٧٠٠ ٢٦٦ «العَجَلة من الشيطان والتأني من الله" ١٨٦ «العدل في الرضا والغضب" ٢٥١ العرق يأخذ الناس «على قدر أعمالهم» ٥٠٨ «العلم بالتعلم» ٢٣٠ «غناك قبل فقرك» ٢٨٦ «غلامي وجاريتي" ٢٢٢ غير النبي ﷺ أسماء جماعة ١٠١ «الغيبة أشد من الزني» ٢٦٣ «الغيبة أشد من الزني» ٢٦٣

ف

«فإنّ صاحبكم ليس هناك» ٤٨٢ «فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر» ٥١ «فراغك قبل شغلك» ٤٨٦ فرّ من الناس كما تفر من الأسد ١٣٧ «فَضْلُ العالم على العابد كفضل القمر» ٢٠ «فضل العالم على العابد كَفَضْلي» ١٩ «فضل قراءة السر على قراءة العلانية» ٦٥ «فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر»

"فليظن ظان ما شاء" ٣٧١ "فهل تضامُون في القمر ليلة البدر" ٥١٦ "فهما في الأجر سواء" ٤٥١ "فهما في الوزر سواء" ٤٥١ "فهما في الوزر سواء" ٤٥١ "في ثيابي لهذه إن شئتم" ٤٩٢ الفقيه الزاهد في الدنيا ٢٥ الفقيه الزاهد في الدنيا ٢٥

«القبر روضة من رياض الجنة» ٥٠٤ «القصد في الغنى والفقر» ٢٥١ «القناعة مال لا يُنْفَدُ» ٢٥٠

#### ك

«كان داود يصوم يوماً ويفطرُ يوماً» ٥٦ كان عمر يصلي من الليل ما شاء الله ٨٥ «كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» ٨٤ كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ٢٨٧

كره النبي من الأسماء أفلح ونافع ويسار ١٠١ «كفارة مَنِ ٱغتبتَ أن تستغفر له» ٢١٨ «كُفّ عليك هذا» ٢٠٧

> «كل أمتي مُعافئ إلا المجاهرين» ٣٢٢ «كل ما يصاب به المسلم» ٣٦٣ «كُنْ في الدنيا كأنك غريب» ٤٨٣

كنت إذا دخلت بيوت رسول الله ﷺ، نِلْتُ السقف ٧٠٧

كنا عند النبي ﷺ يوماً فسمعنا وجبة ٥١٠ «كونوا عباد الله إخواناً» ٢٣٣

کوی أسعد بن زرارة ۲۲۰

«كيف أَنْعَمُ وصاحب الصُّور قد حنى» ٥٠٨ «كيف تَجدُك؟» ٤٨٩

«كيف كان ذِكْرُ صاحبكم للموت؟» ٤٨٢ «الكافر يأكل في سبعة أمعاء» ٢٠٤

«الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» ٣١٧

«الكِبْر بَطَرُ الحق وغَمْط الناس» ۲۷۲، ۲۸۵ «الكَيْس مَنْ دَانَ نفسه» ۳۷۰، ٤٦٦

### كان الشبائل الشريغة

كان أجود بالخير من الريح المرسلة ٢٥٤ كان أحب الطعام إليه اللحم ١٧٩ كان أحلم الناس ١٧٩

کان إذا أراد أن ينام وهو جُنُبٌ توضأ ٧٦ کان إذا أراد غزوة ورّی بغیرها ٤٦٠

كان إذا أمسى قال: «أمسينا» ٧٠

كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا» ٧٨

كان إذا أوىٰ إلىٰ فراشه كل ليلة جمع كفيه ٧٧

> كان إذا دخل العشر الأخير شد مئزره ٥٥ كان أزهر اللون ولم يكن بالآدَم ١٨٠ كان أسخى الناس ١٧٩

> > كان أشجع الناس ١٨٠

كان أشد حياء من العذراء في خِدْرها ١٧٩

كان أصدق الناس لهجة ١٨٠ كان بين يَدَي رسول الله ﷺ رَكْوةٌ أو عُلبة

كان خلقه القرآن ۱۷۸

كان رَجِلَ الشَّعر ١٨٠

كان طويل السكوت ١٨٠ كان عَمَلُه دِيْمَةً ٨٢

كان من خُلُقه أنه يبدأ بالسلام مَنْ لقيه ١٨٠ كان واسع الجبهة، أزَجَّ الحواجب ١٨٠

كان لا يأكل الصدقة ١٧٩

كان لا يأكل متكتاً ١٧٩

كان لا ينام حتى يقرأ (السجدة) و(تبارك) ٧٥ كان يأكل ما حضر ١٧٩

«لذّة النظر إلى وجهك» ٤٣٤ «لست ممن يصنعه خُيلاء» ۲۸۳ «لقد خَلَّفْتُم بالمدينة رجالاً» ٤٥٠ لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلاً ٣٩٥

«لَقُنوا موتاكم لا إله إلا الله» ٤٨٩ «لکل واحد منهم زوجتان، یریٰ مُخّ» ۱۵ «للسائل حق وإنْ جاء علىٰ فَرَس» ٣٩٩ «للمسلم على المسلم ست» ١٣١ «لله أَرْحَمُ بعباده مِنْ هٰذه المرأة بولدها» ١٨ ٥ «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن» ٣١٣ لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً ١٧٩ «لم يصم ولم يفطر» ٥٧

لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله ٢٨٧ لمَّا ثَقُلَ النبي ﷺ، جَعَل يتغشَّاه الكرب ٤٩١ «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب» ٥١٦ «لما كان ليلة أسري بي، رأيت جبريل» ٣٨٥ «لن يُذخِل أحداً منكم عَمَلُهُ الجنة» ٢٩٣ «لن يغضب الله على من كان فيه مخافة»

«له أجران: أجر السر، وأجر العلانية» ٢٧٥ «لو أنكم تَوَكَّلْتم علىٰ الله حَقَّ تَوَكُّله» ٤١٢ «لو جاز لأحد أن يسجد لأحد» ١٠٢ «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح» ٢٤٠ «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ٣٧٣ لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم ٢٢ «لى عملى ولكم عملكم» ١٧٣ «ليس الشديد بالصرعة» ٢٢٤ «ليس المؤمن بالطُّعّان ولا اللعان» ٢١٠ «ليس الواصل بالمكافئ» ١٣٥

كان يأكل مما يليه ١٧٩ كان يبيع نخل بني النَّضير ١٧٤ كان يتنفس في شربه ثلاثاً ٩٢ کان یجلس حیث ینتهی به المجلس ۱۸۰ كان يجيب دعوة المملوك ١٧٩ كان يحب الطُّنِبُ ١٧٩ كان يحبس لأهله قوت سنتهم ٤١٧ كان يخدم في مهنة أهله ١٧٩ كان يخصف النعل ١٧٩ كان يداعب نساءه ﷺ ٩٩ كان يرقى الرقية بعد نزول المرض ٤٢٠ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ٨٠ كان يصلى ولجوفه أزيز كأزيز الرجل ٣٨٧ كان يَعْصِب علىٰ بطنه الحجر ١٧٩ كان يعفو مع القدرة ١٨٠ كان يعود المرضى ١٧٩ كان يقبل الهدية ويأكلها ١٧٩ كان يكره الريح الخبيثة ١٧٩ كان يكرم أهل الفضل ١٧٩ کان یلبس ما وجد ۱۷۹ كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت رسول الله نار ٥٠٤ كان يمزح ولا يقول إلاّ حقاً ٢١٠

«لأن يَهْدِيَ الله بك رجلاً واحداً» ٢١ «لئن كنت كما قلت» ١٣٦ «لُبنة من ذهب، ولبنة من فضة» ١٤٥ «لَتَأْمُوُنَّ بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَ عن المنكرِ» ١٥٣ «لَتُؤَذَّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» ١٣٥

«ليس بكاذبٍ مَنْ أَصْلَحَ بين أَثنين فقال خيراً» ٤٦٠

«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» ٦٩ «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم» ٤٩١ «ليس لعبد إلا ما كُتب له» ٢٥٠ «لَيْسَلُطَنَ الله شراركم علىٰ خياركم» ١٥٣ «لينوا لمن تُعلِّمون» ٢٣٠

1

«ما أَجتَمعا في قلبِ عبدٍ» ٤٩٠ «ما ازداد عبد من السلطان قرباً» ١١٨ «ما أعددت لها؟» ٤٢١

«ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» ٣٣٣

«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً» ١٠٤ «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل» ٢٣٩ ما النجاة؟ ١٣٧

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ٣١

ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله ١٧٩ «ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء» ٣٧٤

> «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» ٣٤١ «ما بقي منها؟» ٥٢

«ما تركت في الناس بعدي فتنة» ٢٠٥ «ما تقرب المتقرّبون إليَّ بمثل أداء» ٣٠٥ «ما تقرب إليّ عبدي . . » ٣٠٥ «ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله» ٢٣١

"ما تواضع احد لله إلا رفعه الله" ١١٠ « «ما جاءك من لهذا المال وأنت غير مُشْرِفٍ ولا سائل، فخذه» ٣٩٩

«ما جُبِل وَلِيَّ لله إلا علىٰ السخاء» ٢٥٤ «ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا» ٦٨ «ما حق آمرِئِ مسلم له شيء يوصي فيه» ٧٧ ما خُير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ١٧٩ «ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم» ٢٤٦ ما رأيت رسول الله ﷺ قط مستجمعاً ضاحكاً

«ما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزّاً» ٢٣١ «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ٣٠ «ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا» ٢٧٥ ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ٣٩٤ ما ضرب أحداً بيده قط ١٧٩ «ما ضل قوم قط بعد هُدىّ» ٣٠١ «ما عال مَنِ أقتصد» ٢٥١ «ما قضىٰ الله لمؤمن من قضاء» ٤٤٤

ما كنا نشاء أن نرى رسول الله ﷺ مُصَلِّياً من الليل ٨٥

ما لعن امرأة ولا خادماً قط ١٧٩ «ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها» ١٤٣ «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا» ٢٤٣ «ما ملأ أبن آدم وعاء شَرّاً من بطن» ٩١ «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه» ٥٦،

«ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة» ٥٠٦ «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي» ٦١ «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة» ٣٧ «ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة» ٨٥ «ما من رجل يذنب ذنباً، فيتوضأ» ٣٢٨ «ما من رجل يكون له ساعة من الليل» ٤٥٢ «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن» ١٢١ «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن» ١٢١

«ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ٥١٨ «ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد» ١٣٣

(ما من مصيبة تصيب المسلم» ٣٣٨ (ما من وال يلي شيئاً من أمور الناس» ١٧٢ (ما نَقَصَتْ صدقَةٌ من مالي» ٢٣١،٥٢ (ما وقي الرجل به عرضه فهو صدقة» ٢٤٨ (ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟» ٣٨٧ (ما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين» ٣٨٥ (ما يبخرِج أحدٌ شيئاً من الصدقة» ٥٢ (ما يزال الرجل يَضدُق ويَتَحَرىٰ الصدقَ»

«ما يزال عبدي يَتَقرّب إليّ بالنوافل» ٤٣٥ «ما يصيب المسلم من وَصَبِ ولا نَصَبِ» ٣٣٨

ما «ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» ٤٠٠ «مثل القائم على حدود الله» ١٥٢ «مثل القلب كمثل ريشةِ بأرض فلاة» ١٨٨ «مَثَلُ هٰذه الأمة مثل أربعة نفرٍ:» ٤٥١ «مجالس الذكر» ٢٦ محمد رسول الله، عبدي المختار ١٨٠

"مجانس الدور" ١ ١ محمد رسول الله، عبدي المختار ١٨٠ "مَدْحَضة مَزَلّة، عليها خطاطيف" ٥١٠ "مرحباً، حَيّاكمُ الله بالسلام» ٤٩١ مَصُوا الماء مَصَاً ولا تَعْبُوه عَبّاً ٩٢ "من أتى أبواب السلاطينِ أَفْتَيْنَ" ١١٨ "من أحب آخرته، أضرَّ بدنياه» ٢٤٠ "من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً» ٢٨٦ "من أحب دنياه، أَضَرَّ بآخرته» ٢٤٠ "من أذِلً عنده مؤمن وهو يقدر» ٢١٤

«مَنِ أرتكب شيئاً من لهذه القاذورات» ۲۸۰ «مَنِ أستيقظ من الليل وأيقظ أمرأته» ۸۵ «من أصبح آمناً في سِرْبِه مُعافى في بدنه» ۳۲۰

"من أصبح وهَمُّه الدنيا شتت الله عليه" ٢٠٣ "مَنْ أَلقَىٰ جِلْباب الحياء فلا غِيبة" ٢١٧ من الناس من يمر على الصراط "كالبرق" ٣١٨

"من تصدق بعَدْل تمرة من كسب طيب" ٥١ "من تعلم العلم ليباهي به العلماء" ٣٢ "مَنْ تَعَلَّم علماً مما يُبتغىٰ به وجه الله" ٣٢ "من جاءه الموت وهو يطلب العلم" ٢٠ "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله" ٣٩٩

"من جَرَّ ثوبه خُيَلاء لم يَنظُرِ الله إليه" ٢٨٤ "مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركه" ٢٠٨ مِنْ حملة العرش من تسيل عينيه ٣٨٥ "مَن حمىٰ مؤمناً من منافق يَعيبه" ٢١٤ "مَنْ خاف أدلج" ٣٧٥

«مَنْ خاف أدلج» ٣٧٥ من ختم القرآن فله دعوة مستجابة ٦٤ «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» ١٥٣ «من سأل عني، أو سره أن ينظر إليّ» ٢٤٣ «مَنْ سأل وله ما يُغنيه جاءت مسألته» ٤٠٠ «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» ٢٠ «من سَنَّ في الإسلام سنة سيئة» ٣٢٢ «من سيدكم؟» ٢٥٧

«من شرب في إناء ذهب وفضة» ٣٤٩ «من صلىٰ الفجر في جماعة ثم قعد» ٧٣ «من صلیٰ بعد المغرب ست رکعات» ٧٥ «من همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنةً» 014 . 201 «من وجد شيئاً من ذٰلك، فليلصق» ٢٢٩ «مَنْ وصلني وصله الله» ١٣٥ «من لا يسأل الله يغضب عليه» ٦٩ «من يأجوج ومأجوج ٩٩٩»٣٧٣ «مَنْ يُحْرَم الرِّفقَ يُحرم الخيرَ» ٢٣٢ «مَنْ يُردِ الله به خيراً يُصِبْ منه» ٣٣٧ «مَنْ يُردِ الله به خيراً يُفَقِّهُهُ في الدين» ١٩ «من يضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ» ٢٠٧ «من يعص الله ورسوله» ۲۲۲ «منعتني وَطْأَتُه صلاتي الليلة» ٧٧ منهم من يبقى في النار «سبعة آلاف سنة» ٣١ "مهلاً، رحمكم الله، وجزاكم عن نبيكم خيراً» ٤٩٢ «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر» ١٣٨

"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر" ٢٠٨ "المؤمن يأكل في مِعيِّ واحد" ٢٠٤ المخلصون على خطر عظيم ٣٠٩ "المرء على دين خليله" ٢٠٨، ١٩٢، ٢٠٨، ٢٠٨ "المرء مع من أحب" ٤٢١ "المسجد الحرام، ومسجدي هذا" ٢٠ "المُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرُّ بالصدقة" ٢٥ "المسلم أخو المسلم لا يظلمه" ١٢٧

ن

«ناركم لهذه ما يوقد بنو آدم جزءٌ واحد» ٥١١ «نصف الليل أو جَوْف الليل» ٧٩ «نعمتان مَغْبون فيهما كثير من الناس» ٣٥١، ٤٨٦ نهىٰ النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً ١٠٠ «من صلى ركعتين لا يُحَدُّثُ فيهما» ٣٧ «من صلَّىٰ عليَّ في يوم الجمعة» ٤٣ «من صَمَتَ نجا» ٢٢٢

«مَنْ طال عمره وحَسُن عمله» ٣٥٢، ٤٢٨ من عجلت عقوبته في الدنيا ٣٠٩ «من عمل حسنة فله عشرُ أمثالها وأَزْيَدُ»

> «من عَمِل عملاً أشرك فيه غيري» ٢٦٨ «من غشنا ليس منا» ١٠٧

«مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا» ٢٧٧،

«مَنْ قرأ الخَمس الأواخر منها» ٤٤ «من قرأ القرآن فهو غني» ٣٦٠ مَنْ قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ٤٤ «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» ٧٦ «مَنْ قرأها يوم الجمعة غُفر له» ٤٤ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً»

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ١٩٩

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره» ١٩٩

> «من كانت عنده مَظْلمة لأخيه» ۲۱۷ «مَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه» ٤٨١ «من كظم غيظاً وهو قادر على» ٢٢٩ «مَنْ كَفَّ لسانه ستر الله عورته» ٢٠٧ مِنْ كُلِّ الليل قد أوتر رسول الله ﷺ ٢٧ «من لزم السلطان افتتن» ١١٨ «من لم يَدَغ قول الزور والعمل به» ٥٥ «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» ٥٠

«لا تكونوا من جبابرة العلماء» ٢٣٠ «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله» ٤٣٧ «لا تنظروا إلىٰ من هو فوقكم» ١٤٢، ٢٥٣ «لا حسد إلا في أثنتين» ٢٣٥ «لا رهبانية، ولا تبتُّل» ١٤٩ «لا سياحة في الإسلام» ١٤٩ «لا صام ولا أفطر» ٥٧ «لا صغيرة مع إصرار» ٣٢١ «لا كبيرة مع الاستغفار» ٣٢١ «لا هجرة فوق ثلاث» ١٣٨ «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه» ١٩٩ «لا يجتمع الشُّحُّ والإيمان في قلب عبد» ٢٥٦ «لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله» ٦٩ لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه ١٠٧ «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً» ١٣١ «لا يَحملنَّكُمُ ٱستبطاء الرزق» ٢٥٢ «لا يَخْلُون رجل بأمرأة» ٢٠٦ «لا يدخل الجنة قَتَّاتٌ» ٢١٨

"لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة" ٣٣٨

"لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة" ١٣٦

"لا يستقيمُ إيمان عبد حتىٰ يستقيمَ قلبه" ٢٠٧

"لا يشكر الله من لا يشكر الناس" ٣٦٦

"لا يعذب الله قلباً وعىٰ القرآن" ٢٢

"لا يقضي القاضي وهو غضبان" ٢٤

"لا يقضي الله للمؤمن قضاء" ٣٦٤

"لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَفَّتهم" ٦٨

"لا يقعًل أحدكم: عبدى وأمتى" ٢٢٢

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه» ٢٧٢،

«لا يقُل أحدكم: ما شاء الله وشئت» ٢٢١
 «لا يكتوون» ٤١٢، ٤١٩، ٤٢٠
 «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»
 ٤٨٩، ٣٨٠، ٣٧١
 «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» ٤٠٠٤

"لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" ٤٠٠ وي المؤمن أن يذل نفسه" ٤٠٠ وي إلى آدم! قم فابعث بعث النار" ٣٧٣ يا أَبْتَاهُ! أجاب رَبًا دَعَاه ٤٩٣ يا أَبْتَاهُ! أجاب رَبًا دَعَاه ٤٩٣ يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ٢٢٦ يا أنس أَطَابَتُ أنفسكم أن تَختُوا الترابَ على رسول الله ٤٩٣ يا أنس أَطابَتُ أنفسكم أن تَختُوا الترابَ على «يا أهل البيت قوموا لصلاتكم" ٨٥ «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم" ٣١٣ «يا ذا الأذنين" ٢١١ يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره ٢٧٥ يا رسول الله إنّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني يا رسول الله أيّ الناس خير؟ ٢٧٧ يا رسول الله أيّ الناس خير؟ ٢٧٧

يا رسول الله أيّ الناس خير؟ ١٣٧ يا رسول الله حدثنا عن الجنة ١٣٥ يا رسول الله ما النجاة؟ ١٣٧ يا رسول الله هل نرى ربنا؟ ٥١٦ «يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟»

«يا عباس، ويا صفية، ويا فاطمة» ١٧٣ «يا عثمان! إني لم أُؤمر بالرهبانية. . » ١٤٩

نهى رسول الله ﷺ بلالاً أن يَدَّخر ٤١٧ نهى عن التصرية ١٠٧ نهى عن النجش ١٠٧ «نيةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عَمَلِه» ٤٥٢ الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا ٥٠٢ «الندم والاستغفار» ٣٢٤

۵

«لهذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين» ٥١٠ هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ٢٩ «هل تضامون في القمر ليلة البدر؟» ٥١٦ «هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله؟» ٣٦٥ «هل يَكُبُ الناسَ في النار على وجوههم»

«هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك» ٩٩ «هم الذين لا يَكْتَوُون، ولا يَسْتَرْقُون» ٤١٢ «هما في الوزر سواء» ٤٥١ «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» ٣٧٧ هي ما بين فراغ الإمام من الخُطبة إلى أن تقضى ٣٤ «الهوى وطولُ الأمل» ٤٨٣

,

«والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا» ٣٧٣ «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه» ١٩٩ «والله إني لأرجو أن تكونوا رُبع أهل الجنة» ٣٧٣

«وإن زنئ وإن سرِق، وإن زنئ» ۱۸ ه «وأيُّ داءِ أدوأ من البخل؟» ۲۵۷

"وعِزَّتي وجلالي ما زَوَيْتُ الدنيا عنك لهوانك علي" ٤٦٤ "وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين" ٣٧٨

«ولا أنا إلا أن يَتَغمدني الله برحمة ٣٩٣ «ولا أنا إلا أن يَتَغَمَّدُنِيَ الله منه برحمته ٣٧٣ ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ ٢٥٨

«ويلك، قَطَعتَ عنق صاحبك. . . . ، ٢٢٠ ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ ٣٨٠ وجعاً يجده في جسده ١٣٤ «الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» ١٣٥

#### ע

(لا أغني عنكم من الله شيئاً» ١٧٤، ٢٩٣
 (لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة» ٢٩٤
 (لا إله إلا الله، إن للموت لسَكراتٍ» ٤٩١
 (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ٧١
 (لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك» ٢٩٣
 (لا تباغضوا، ولا تقاطعوا» ٢٣٣
 (لا تتبعوا عوراتهم» ٢١٣
 (لا تزال المسألة بأحدكم حتىٰ يلقىٰ الله ﷺ وليس في وجهه مزعة» ٤٠٠
 (لا تزول قدما عَبْدِ حتىٰ يُسأل عن عمره فإنه

(لا تُغالوا في الكفن) 49 لا تغالوا في مهور النساء ٩٨ (لا تُغتابوا المسلمين) ٢١٣ (لا تغضب) ٢٢٤، ٣٣٠ (لا تكن مثل فلان) ٨٦

يسلب سلباً» ٥٠٩

## فهر*ٽ للموضوعات* عَلَى حُرُوفْ لِلعَّجَمَ

1

آداب المعيشة وأخلاق النبي ١٧٨-١٨١ الاحتكار ١٠٧ الإحسان في المعاملة ١٠٧ الإخلاص، ٤٤٩، ٥٦-٤٦٠ إخلاف الوعد ٢١٢ الأخوّة، ك ١٢١-١٣٦ الأذكار والدعوات، ك ٦٨-٦٩ الذكر، مدلول اللفظ ٢٦، ٣٦٨ الاستهزاء والسخرية ٢١١ الأكل: آدابه، ك ٩١-٩٥ الأمر بالمعروف، ك ١٣٩، ١٥٢-١٧٦ الأمل: طوله وقصره ٤٨٣-٤٨٧ الأنس بالله ٤٤١-٤٤ الأوراد ٧٠-٨٢ أولويات؛ ترتيب فروض الكفاية ٢٥ الإيثار؛ فضيلته ٢٥٨-٢٥٩

> ب البخل ۲۶۱–۲۲۱ الطهارة من البخل ۶۸ البطن؛ كسر شهوته ۲۰۶ البغض في الله ۲۲۲–۱۲۳

ت

التربية:

تربية الصبيان ٢٠٠-٢٠٠ قبول الأخلاق للتغيير ١٩١-١٩٦ التصوف: غرور المتصوفة ٣٠٧-٣٠٠ التفكر ٤٧٤-٤٨٠ تلاوة القرآن، ك ٢٦-٢٦ التواضع ٢٨٨ وينظر الكبر التواضع ٢٨٨ وينظر الكبر تواضعه على كون مع العزلة ١٤٥ التوبة، ك ١٦٣-٣٣٣ التوحيد والتوكل، ك ٤١٦-٤٦٢ التوحيد: معنى اللفظ ٢٦ التوكل، ك ٤٢٠-٤٢٢

الجاه، ك ذم الجاه ٢٦٢-٢٦٨ الجدال والمراء ٢٠٩، ٢٠٠ علم الخلاف ٢٨، ٣٠٠ الجوار: حقوق الجوار ١٣٥ الجوع: فضيلته وفوائده ٢٠٤-٢٠٥ الجنة ٣١٥-١٦٥

ح الحب، ك المحبة ٢١١-٤٤٩ الحج، ك ٥٨-٦٦ الحرص؛ ذمه ٢٤٦، ٢٥٠-٢٥٣ الحِسْبة ١٥٤-١٦١

«يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا» ٢٣١

"يا عم، نفس تنجيها خير من إمارة " ١٧٣ "يا عَمّاه، ألا أُعْطِيْكَ ألا أعلمك " ٤٥ "يا فاطمة ، لا أُعْطِيْكَ ألا أعلمك " ٤٥ "يا فاطمة ، لا أغني عنك من الله شيئاً " ٢٩٣ يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء ٢٥٤ "يا مُصَرِّفَ القلوبِ آصرِفَ قَلْبَنَا " ١٨٨ "يا معشر مَنْ آمَنَ بلسانه ولم يدخل " ٢١٣ "يا مُقلَب القلوبِ ثَبّت قلوبنا " ١٨٨ يا موسى إياك والحِدَّة ٢٢٥ يا موسى إياك والحِدَّة ٢٢٥

«يُؤتىٰ بالجسر فيجعل بين ظَهْرَيْ جهنم» ١٠٥

يُؤتيٰ بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء ٢٤٢

«يُؤْتَىٰ بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه» ٣٩٥ «يُؤْتَىٰ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زِمام»

"يتعرض من البلاء ما لا يطيق" ٢٠٠٠ "يحب له ما يحب لنفسه" ١٣١ "يُخشَر الجبّارون والمتكبرون يوم القيامة"

«يُحْشَر الناس يوم القيامة علىٰ أرض» ٥٠٨ «يُخْشَر الناس يوم القيامة علىٰ أرض النار من قال: لا إله إلا الله ١٨ ٥

«يَخْلُص المؤمنون يوم القيامة من النار» ١٣٥ يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ٤١٢

«يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم»

"يُضْرِب جِسْرِ على جهنم" ٥١٠ "يَطْلُعُ عليكم من هذا الفَجُّ رجل" ٢٣٣ يظل اليوم يلتوي ما يجد دَقَلاً ٣٩٥ "يُعرَض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضات"

«يقال لصاحب القرآن: اقرأ» ٦٢

"يقول القبر للميت حين يوضع فيه" ٥٠٤ "يقول الله على من عمل حسنة فله عشرُ أمثالها وأزْيَدُ" ٥١٧

يقول الله ﷺ: «حقت محبتي للمتحابين في»

«يقول الله ﷺ يوم القيامة: يا آدم! قم فأبعث بعث النار فيقول: » ٣٧٣ يُلقى على أهل النار الجوع ٥١١

يمر الناس على الصراط «كالبرق» ٣١٨ «يوشك الناس أن يسألوا» ٢٢٢ «ينصح له إذا غاب أو شهد» ١٣١ «اليد العليا خير من اليد السفلي» ٤٠٠

الحسد ٢٣٢-٢٣٩ الحقد ٢٣٢ حقوق الأخوة ١٢٥ حقوق المسلم ١٣١-١٣٤ الحكمة: معنى اللفظ ٢٧ الحلال والحرام ١١٠-١٢٠ الحلم؛ فضيلته ٢٣٠-٢٣٦ الحمام؛ دخوله ٣٦-٣٦

خ

الخاتمة؛ حسنها وسوؤها ٣٨٣-٣٨٥ الخشوع في الصلاة ٣٧-٢٤ الخصومة ٢٠٩

الخلق:

ك تهذيب الأخلاق ١٩٠-٢٠٣ أخلاق النبوَّة ١٧٨-١٨٨ الخوف ٣٧٤-٣٧٨ و٣٨٠-٣٩٦ الخوف والرجاء ٣٦٨-٣٧٨ و٣٨٠-٣٨٨ الصدق في الخوف ٤٦٢-٤٦٦

د، ذ

الدعوة إلى الله ١٦٤ الدنيا، ك ذم الدنيا ٢٣٩–٢٤٦ الذنوب ٣١٤–٣٢٣ كتمان الذنوب ٢٨٠

ر، ز

الرجاء:

الرجاء في الرجاء ٣٧١-٣٧٨ الرجاء والخوف؛ ك ٣٦٨-٣٩٦ الفرق بينه وبين الغرور ٢٩٥ الرحم وحقوقها ١٣٥-١٣٦

رحمة الله ٢١٦-٥٢٠ الرضا؛ فضيلته ٤٤١-٤٤٩ الرفق؛ فضيلته ٢٣٦-٣٣٦ الرياء؛ ك ذم الرياء ٢٠٥ و ٢٦٩-٢٨٢ الزكاة، ك ٤٧-٥٣ الزهد والفقر، ك ٣٩٢-٤١١

س

السؤال؛ تحريمة: ٣٩٩-٢٠٦ أسئلة العوام ٢٢٢-٢٢٣ السخاء؛ حده ٢٥٩-٢٦٠ فضيلته ٣٥٣-٢٥٦ السخرية ٢١١ السفر، ك آداب السفر ١٤٧-١٥١ السلاطين؛ مخالطتهم ١١٧-١٢٠ السلاطين؛ أمرهم بالمعروف ١٦٤-١٧٦ السماع ٢٧٦-١٧٨

شر

الشطح: معنى اللفظ ٢٦ الشعر؛ حُكْمُه ٢٤ الشكر ٣٤٤–٣٦٧ شمائل النبي ١٧٨–١٨١ الشهوة، ك كسر الشهوتين ٢٠٦–٢٠٦ الشوارع؛ منكراتها ١٦٣ الشوق ٣٣٤–٣٤٤ الشيطان؛ مداخله إلى القلب ١٨٥–١٨٧ علماء الدنيا ٣١-٣٢ علماء الآخرة ٣٢-٣٤ عيادة المريض ١٣٤

ع الغرور، ك ٢٩٥–٣٠٩ الغضب، ك ذم الغضب ٢٢٤–٢٢٩ الغناء؛ آداب السماع ١٧٦–١٧٨ و٢١٠ الغيبة ١٣٩، ٢١٢–٢١٨ الغيظ؛ كظمه ٢٢٩

ف، ق

الفحش؛ ذمه ۲۱۰ الفرج؛ كسر شهوته ۲۰۵ الفقر ۳۹۲–۶۰۶ الفقه؛ مدلول اللفظ ۲۵ القبر:

عذاب القبر وسؤاله ٥٠٢-٥٠٠ زيارة القبور ٤٩٩-٥٠٠ القرآن، ك تلاوة القرآن ٦٢-٦٧ القرآن؛ تعليمه ١٠٨ القلب:

حضوره في الصلاة = الخشوع ك شرح عجائب القلب ١٨٥ - ١٨٩ سرعة تقلب القلب ١٩٨ مرض القلب ١٩٤ كثرة مرض القلوب ٣٢٩ القناعة؛ مدحها ٢٥٠ القيام للإنسان ٢٨٦ - ٢٨٧ ص، ض

الصبر ٣٣٣-٣٤٣ الصبر والشكر، ك ٣٣٣-٣٦٧ الصحبة = الأخوة، ك ١٢١-١٤٦ الصدق؛ حقيقته وفضله ٤٦٠-٢٦٤ الصلاة، ك ٣٧-٢٤ الصمت؛ فضيلته ٢٠٨-٢٠٨ الصوم، ك ٥٤-٥٧ الضيافة؛ آدابها ٩٤ منكراتها ١٦٢-١٦٢

ط، ظ

الطامات؛ معناها ٢٦ الطمع؛ ذمه ٢٥٠ الطهارة، ك ٣٥–٣٧ الظلم؛ الخروج عن المظالم ١١٦–١١٧ الظن؛ سوء الظن ١٨٧، ٢١٦

> العجب، ك ذم العجب ٢٩١-٢٩٤ العزل؛ حكمه ١٠١ العزلة ١٣٦-١٤٦ العزم ١٨٧-١٨٨ العفو عن الزلات ١٢٨ فضيلة العفو ٢٣٢-٢٣٢ العلم وفضله، ك ٢٩١-٣٤

تكبر العلماء ۲۸۰، ۲۹۰ غرور العلماء ۲۹۲–۳۰۲ العلماء أطباء الناس ۳۲۹ التعلم من فوائد المخالطة ۱٤۲

العلماء:

1

الكبر؛ ك ذم الكبر ٢٨٣-٢٩١ الكذب؛ ذمه وأحكامه ٢١٢ الكسب؛ ك آدابه ١٠٤-١٠٩ الكلام:

الكلام فيما لا يعني ٢٠٨ التقعر في الكلام ٢٠٩-٢١٠ الخطأ في فحوى الكلام ٢٢١-٢٢٢ كلام ذي اللسانين ٢١٩

J

اللسان؛ ك آفات اللسان ٢٠٧–٢٢٣ اللسان وحقوق الأخوة ١٢٥

٢

المال

غرور أرباب الأموال ٣٠٧-٣٠٨ مجاهدة النفس ٤٧٠-٤٧٠ المحاسبة والمراقبة ٤٦٢ المحبة، ك ٤٢١-٤٤٩ المحبة والشوق والأنس، ك ٤٢١-٢٠٥ المدح:

ذم حب المال ٢٤٦-٢٢٦

آفات المدح ۲۲۰-۲۲۱ حب المدح ۲۲۷ حب ذيوع خبر الطاعات ۲۷۵-۲۷۲

> المدينة النبوية ٦١ المراقبة ٤٦٦

> المزاح ۲۱۰–۲۱۱

المساجد: منكراتها ١٦١-١٦٢ المشارطة ٤٦٣

مصطلحات ۱۸۷، ۳۲۸ معجزاته ﷺ ۱۸۱ المملوك؛ حقوقه ۱۳۲ المنكرات المألوفة ۱۲۱–۱۲۶ الموت ۲۸۰–۵۱۳

ن النعمة؛ تعريفها وشكرها ٣٥٠–٣٦١ النظافة ٣٥–٣٧

النفس:

حدیث النفس ۱۸۷ ک ریاضة النفس ۱۹۰–۲۰۳ ک محاسبة النفس ۲۲۱–۲۷۶ معاتبة النفس ۲۷۲–۲۷۶ النکاح، ک النکاح وآدابه ۹۲–۱۰۳

> النميمة ۲۱۸–۲۱۹ النية ۶۶۹–۵۰۵

ه، و

الهجر ۱۳۱–۱۳۲ الورع؛ درجاته ۱۹۱–۱۹۲، ۱۵۲ الوسوسة = الشيطان، مداخله الوفاء والإخلاص ۱۲۹ وفاة الخلفاء الراشدين ٤٩٤–٤٩٧ وفاة الرسول ﷺ ۴۹۱

> ي اليأس؛ مدحه ٢٥٠ يوم القيامة ٥٠٧

الوعد؛ إخلافه ٢١٢

## فهرنس لأمشعار

| الصفحة     | الراوي       | القافية | صدر البيت                     |
|------------|--------------|---------|-------------------------------|
| ۲1         | الشافعي      | الغنم   | أأنثر دراً بين سارحة النعم    |
| 17         |              | الباري  | ستور بيتك نيل الأمن منك       |
| 181        |              | الصحاب  | عدوك من صديقك مستفاد          |
| 187        | المتنبي      | التمام  | ولم أر في عيوب الناس شيئاً    |
| 717        | ابن رواحة    | ساطع    | وفينا رسول الله يتلو كتابه    |
| 710        |              | أعورُ   | فإن عبتَ قوماً بالذي فيك مثله |
| 707        |              | شفيع    | أيا جود معن ناج معنا بحاجتي   |
| 440        | المتلمس      | فتقوما  | وكنا إذا الجبار صعر خده       |
| 4.1        | ابن عربي     | الولي   | مقام النبوة في برزخ           |
| 401        |              | اجتهاده | إذا لم يكن عون من الله للفتي  |
| ٣٦.        | أبو العتاهية | والأمن  | إذا ما القوتُ يأتي لك         |
| 357        |              | الرأس   | اصبر نكن بك صابرين فإنما      |
| 847        |              | جنته    | وهجره أعظم من ناره            |
| 247        |              | كتابي   | إن كنت تزعم حبي               |
| 244        |              | يكتم    | ومن قلبه مع غيره كيف حاله     |
| 233        |              | إحَنِ   | لا والذي أنا عبد في عبادته    |
| १९१        | أبو بكر      | الدور   | لما رأيت نبينا متجدلاً        |
| 898        |              | الصدر   | لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي |
| <b>£9V</b> | علي          | لاقيك   | شد حيازيمك للموت              |
| १९९        | الشافعي      | سلما    | ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي    |

## فهرت للموضوعات

| الموضوع                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------|
|                                                     | ٣.     |
| صور الأصول المخطوطة                                 |        |
| مقدمة المؤلفمقدمة المؤلف                            | ۱۳.    |
| ربع العبادات                                        |        |
| ۱ – كتاب العلم وفضله، وما يتعلق به                  | ۱۹.    |
| فضيلة العُلم والتعلم                                | ۱۹.    |
| فضيلة التعليمفضيلة التعليم                          | ۲١.    |
| فصل في العلم المحمود والمذموم، وأقسامهما، وأحكامهما | ۲۲.    |
| بيان العلم الذي هو فرض كفاية                        | ۲۳.    |
| فصل في علم المعاملة                                 | ۲٤.    |
| بيان ما بُدل مُن ألفاظ العلوم                       | YO.    |
| فصل: بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة          | ۲٧.    |
| فصل: بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات            |        |
| بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف                     | ۲۸.    |
| <b>باب</b> في آداب المتعلم والمعلم، وآفات العلم،    |        |
| وبيان علماء السوء، وعلماء الآخرة                    |        |
| بيان وظائف المرشد المعلم                            | ۳٠.    |
| فصل في آفات العلم، وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة  |        |
| ٢ – كتاب الطهارة وأسرارها، والصلاة وما يتعلق بها    | ۳٥.    |
| إزالة الفضلات                                       |        |
| كتاب أسرار الصلاة ومهماتها                          |        |
| فضيلة الخشوع                                        | ٣٧.    |

| ٣٨  | في الشروط الباطنة من أعمال القلب                     |
|-----|------------------------------------------------------|
| ۴۸  | •                                                    |
| ٤٠  | بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب من أعمال الصلاة |
| ٤٢  | بي<br>فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة     |
| ٥٤  | فصل في ذكر النوافل                                   |
| ٤٦  | فصل في أوقات النهي عن الصلاة                         |
| ٤٧  |                                                      |
| ٤٧  | في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة                    |
| ٤٨  | فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة                |
| ٠ د | فصل في آداب القابض                                   |
| ۱د  | فصل في صدقة التطوع، وفضلها، وآدابها                  |
|     | ٤ – كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به          |
| ٤ د | فصل في سنن الصوم                                     |
| ه د | بيان أسرار الصوم وآدابه                              |
| 7   | في التطوع بالصيام، وترتيب الأوراد فيه                |
| ۸   | ه – كتاب الحج وأسراره، وفضائله، وآدابه ونحو ذلك      |
| ۸   | في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر                |
| 9   | •                                                    |
| 17  | ٦ – كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم، وذكر فضله         |
| 1 2 | فصل في آداب التلاوة                                  |
| 10  | فِي أَعمال الباطن في التلاوة                         |
| ٨,  |                                                      |
| ۱۸  | فضيلة مجالس الذكر                                    |
| 19  | آداب الدعاء                                          |
| ٠.  | كتاب ترتيب الأوراد، وتفصيل إحياء الليل               |
|     | فصل في الأوراد وفضلها، وتوزيع العبادات               |
| ٠.  | عَلَى مقادير الأوقات                                 |
| / • | بيان عدد أوراد الليل والنهار، وترتيبها               |

| ذكر أوراد الليل ٥٧                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال                              |   |
| باب في قيام الليل وفضله ٨٣                                         |   |
| فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل٨٣                               |   |
| بيان طرق القسمة لأجزاء الليل بيان طرق القسمة لأجزاء الليل          |   |
| فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة٨٦                              |   |
| ربع العادات                                                        |   |
|                                                                    |   |
| · باب في آداب الأكل، والاجتماع عليه، والضيافة ونحو ذلك ٩١          | _ |
| فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع، والمشاركة في الأكل ٩٣       |   |
| فصل في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين٩٣                    |   |
| فصل في الدخول على الآكلين٩٤                                        |   |
| فصل في آداب الضيافة                                                |   |
| كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به٩٦                                  | - |
| فوائد النكاح                                                       |   |
| فصل في آفات النكاح                                                 |   |
| فصل في الخصال المطيبة للعيش ٩٧                                     |   |
| فصل في آداب المعاشرة، والنظر فيما علىٰ الزوج٩٨                     |   |
| القسم الثاني في ما علىٰ الزوجة لزوجها ٢٠٢                          |   |
| <ul> <li>كتاب آداب الكسب والمعاش، وفضله، وصحة المعاملة،</li> </ul> | 1 |
| وما يتعلق بذلك                                                     |   |
| فصل في فضل الكسب، والحث عليه١٠٤                                    |   |
| مكونات عقد الاكتساب١٠٦                                             |   |
| بيان الحلال والحرام١١٠                                             |   |
| فصل في درجات الحلال والحرام                                        |   |
| فصل في درجات الورع                                                 |   |
| مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام١١٢                        |   |
| في البحث والسؤال عن الحلال                                         |   |

| كيفية خروج التائب عن المظالم المالية١١٦                       |
|---------------------------------------------------------------|
| فصل في ما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة، وما يحرم ١١٧٠٠٠٠٠    |
| ١١ – كتاب آداب الصحبة والأخوة، ومعاشرة الخلق، ونحو ذلكُ١١     |
| فضيلة الألفة والأخوة                                          |
| يبان معنى الأخوة في الله١٢١                                   |
| بيان البغض في الله                                            |
| بيان مراتب الذَّين يبغضون في الله، وكيفية معاملتهم ٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠ |
| فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته ٢٢٣٠٠٠٠٠٠       |
| فصل في بيان ما علىٰ الإنسان لأخيه من الحقوق ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| فصل في جملة آداب العشرة، والمجالسة مع أصناف الخلق ٢٣٠٠٠٠٠     |
| باب في حقوق المسلم، والرحم، والجوار، والملك، ونحو ذٰلك ٢٣١٠٠  |
| حقوق الجوار١٣٥                                                |
| فصل في حقوق الأقارب، والرحم١٣٥                                |
| حقوق الولد                                                    |
| حقوق المملوك١٣٦                                               |
| بابُ العُزلة١٣٦                                               |
| حجج الماثلين إلى المخالطة١٣٨                                  |
| فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها، وكشف الحق في فضلها ١٣٨٠٠٠٠٠ |
| فصل في آفات العزلة١٤٢                                         |
| آداب العَزلة١٤٥                                               |
| ١٢ - كتاب آداب السفر١٧ - كتاب آداب السفر                      |
| فصلُ في أقسام السفر١٤٨                                        |
| فصل في ما لا بد للمسافر منه ٢٥٠١٥٠                            |
| ١٣ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر١٥٢                  |
| وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| فصل في مراتب الإنكار، وبعض ما ورد فيه ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| فصل في أركانه، وشروطه، ودرجاته، وآدابه، ونحو ذلك ١٥٤          |
| مراتب الحسبة١٥٤                                               |

| ١٥٥      | شروط الحسبة                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ١٦٠      | فصل في آداب المحتسب                                      |
|          | <b>باب</b> في المنكرات المألوفة في العادات، وفي الإنكار  |
| ٠ ١٢١    | على الأمراء والسلاطين، وأمرهم بالمعروف                   |
|          | منكرات المساجد                                           |
| 751      | منكرات الأسواق                                           |
| ٠٠٠٠ ٢٢١ | منكرات الشوارع                                           |
| ٠ ٣٢١    | منكرات الحمامات                                          |
| ٠٦٣      | منكرات الضيافة                                           |
| ١٦٤      | المنكرات العامة                                          |
| ١٦٥      | منتخب من مواعظ السلف للخلفاء والأمراء                    |
| ١٦٦      | موعظة أبي حازم لسليمان بن عبد الملك                      |
|          | كتاب آداب السماع والوجد                                  |
| ١٧٦      | فصل في حكم السماع                                        |
|          | باب آداب المعيشة، وأخلاق النبوة                          |
| 1 / 9    | جملة من محاسن أخلاقه ﷺ، وصفته                            |
| ١٨١      | من معجزاته ﷺ                                             |
|          | ربع الملكات                                              |
| ١٨٥      | ۱۶ - كتاب شرح عجائب القلوب                               |
| ١٨٥      | فصل في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس              |
|          | بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب                       |
|          | بيان أنه يعفى عن حديث النفس                              |
|          | فصل في بيان سرعة تقلب القلب                              |
|          | ١٥ - كتاب رياضة النفس، وتهذيب الخلق، ومعالجة أمراض القلب |
|          | الفصل الأول: في فضيلة حسن الخلق، وذم سوء الخلق           |
|          | بيان قبول الأخلاقُ للتغيير                               |
|          | الفصل الثاني: في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق           |

| الفصل الثالث: في علامات مرض القلب، وعوده إلى الصحة ١٩٤ ١٩٤        |
|-------------------------------------------------------------------|
| بيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه ١٩٦                       |
| فصل في شهوات النفوس١٩٧                                            |
| بيان علامات حسن الخلق١٩٧                                          |
| فصل في رياضة الصبيان أول النشوء٢٠٠                                |
| بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة٢٠٣                             |
| ١٦ – كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن، وشهوة الفرج٢٠٤                |
| بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| يان آفة الرباء ٢٠٥                                                |
|                                                                   |
| ١٧ - كتاب آفات اللسان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ذكر آفات الكلام                                                   |
| الكلام فيما لا يعني، والخوض في الباطل٢٠٨                          |
| التقعر في الكلام                                                  |
| الفُحش والسب والبذاء، والمزاح ٢١٠                                 |
| السخرية والاستهزاء١١٠                                             |
| إفشاء السر وإخلاف الوعد، والغيبة                                  |
| فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة، وذكر علاجها ٢١٥           |
| بيان الأعُذار المرخصة في الغيبة، وكفارة الغيبة٢١٦                 |
| النميمة                                                           |
| كلام ذي اللسانين                                                  |
| المدّحا                                                           |
| الخطأ في فحوى الكلام٢٢١                                           |
| فصل: من آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه ٢٢٢٠ |
| ١٨ – كتاب ذم الغضب والحقد والحسد٢٢٤                               |
| بيان حقيقة الغضب٢٢٥                                               |
| فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب، وذكر علاج الغضب ٢٢٦            |
| فصل في كظم الغيظ٢٢٩                                               |

| فصل في الحلم                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| فصل في الحلم العفو والرفق٢٣١                                            |    |
| باب في الحقد والحسد ٢٣٢                                                 |    |
| فصل في بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ٢٣٦٠٠٠٠٠           |    |
| دواء الحسد                                                              |    |
| باب ذم الدنيا                                                           |    |
| فصل في بيان حقيقة الدنيا، والمذموم منها، والمحمود ٢٤٥                   |    |
| بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها٢٤٥                                  |    |
| باب في ذم البخل والحرص والطمع، وذم المال ومدحه،                         |    |
| ومدح القناعة والسخاء، وغير ذلك٢٤٦                                       |    |
| بيان مدح المال                                                          |    |
| فوائد المال الدينية ٢٤٧                                                 |    |
| آفات المال الدينية                                                      |    |
| آفات المال الدنيوية                                                     |    |
| بيان ذم الحرص والطمع، ومدح القناعة، واليأس ٢٥٠                          |    |
| بيان علاج الحرص والطمع، والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة ٢٥١           |    |
| فصل في بيان فضيلة السخاء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |    |
| ومن حكَّايات الأسخياء                                                   |    |
| فصل في البخل وذمه ٢٥٦                                                   |    |
| من حكايات البخلاء                                                       |    |
| فصل في فضل الإيثار وبيانه                                               |    |
| فصل في بيان حد السخاء والبخل، وحقيقتهما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |    |
| علاج البَّخلعلاج البُّخل                                                |    |
| ١ – كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما، وفضيلة الخمول ونحو ذلك ٢٦٢          | ۱۹ |
| بيان ذم الشهرة، وانتشار الصيت، وفضيلة الخمول٢٦٢                         |    |
| فصل في بيان معنى الجاه وحقيقته٢٦٤                                       |    |
| بيان ما يُحمد من حب الجاه وما يذم                                       |    |
| 770 al-11 Ne ill.                                                       |    |

| فصل في بيان وجه العلاج لحب المدح، وكراهة الذم٢٦٧                 |
|------------------------------------------------------------------|
| بيان علاج كراهة الذم٢٦٧                                          |
| القسم الثآني من الكتاب في بيان الرياء، وحقيقته وأقسامه وذمه،     |
| ونحو ذلك ٢٦٨                                                     |
| بيان ذم الرياء                                                   |
| بیان حُقیقة الریاء وما یراءی به۲٦٩                               |
| فصل في بيان درجات الرياء                                         |
| بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل                     |
| فصل في بيان ما يُحبط العمل من الرياء، وما لا يحبط                |
| باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه                       |
| فصُل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات٢٧٩                      |
| بيان الرخصة في كتمان الذنوب، وكراهة اطلاع الناس عليها،           |
| وكراهة ذمهم لها                                                  |
| فصل في بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء، ودخول الآفات            |
| فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق،                |
| وما لا يصح                                                       |
| بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده ٢٨٢            |
| ٢٠ – كتاب ذم الكِّبْر والعُجب٠٠٠                                 |
| بيان ذم الكبر                                                    |
| بيان حُفيقة الكبر وآفته                                          |
| درجات العلماء والعباد في آفة الكبر                               |
| بيان ما به التكبر من الأمور الدنيوية٢٨٦                          |
| بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر ٢٨٦ |
| بيان معالجة الكبر، واكتساب التواضع                               |
| بيان غاية الرياضة في خلق التواضع٢٩١                              |
| الفصل الثاني في العُجب٢٩١                                        |
| بيان آفة العُجب                                                  |
| بيان حقيقة العُجِب والإدلال وحدهما                               |

| فصل في علاج العجب                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| بيان أقسام ما به العجب، وتفصيل علاجه                        |
| ٢١ – كتاب الغرُور وأقسامه ودرجاته٠٠٠                        |
| فصل في بيان أصناف المغترين، وأقسام فرق كل صنف ٢٩٦٠٠٠٠٠٠     |
| صنف أهل العلم                                               |
| صنف أرباب التعبد والعمل ٣٠٢                                 |
| صنف المتصوفة ومنف المتصوفة                                  |
| صنف أرباب الأموال                                           |
| ربع المنجيات                                                |
| ٢٢ – كتاب التوبة، وذكر شروطها، وأركانها، وما يتعلق بذلك ٣١٣ |
| بيان وجوب التوبة وفضلها۱۳۰۰                                 |
| فصل في بيان أقسام الذنوب ٢١٤                                |
| الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر٣١٦                            |
| فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات             |
| والسيئات في الدنيا ٣١٨                                      |
| فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب٣٢٠                 |
| فصل في شروط التوبة                                          |
| بيان أقسام العباد في دوام التوبة٣٢٦                         |
| فصل في بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب ٢٢٨               |
| فصل في دواء التوبة، وطريق علاج حل عقد الإصرار ٣٢٨           |
| ٣٣ – كتاب الصبر والشكر ٣٣٣                                  |
| بيان فضيلة الصبر                                            |
| بيان حقيقة الصبر ومعناه٣٣٤                                  |
| بيان الأسامي التي تتجدد للصبر                               |
| بيان مظان الحاجة إلى الصبر                                  |
| فصل في آداب الصبر                                           |
| فصل في بيان دواء الصبر، وما يستعان به عليه ٣٤١              |

| الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم،                |
|------------------------------------------------------------------|
| وأقسامها ونحو ذلك ٣٤٤                                            |
| فصل في بيان حد الشكر وحقيقته٣٤٥                                  |
| فصل فی بیان تمییز ما یحبه الله تعالی عما یکرهه ۲٤٦               |
| فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها٣٥٠                           |
| فصل في بيان كثرة نعم الله تعالىٰ، وتسلسلها،                      |
| وخروجها عن الحصر والإحصاء٣٥٠                                     |
| فصل في بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى٣٥٢               |
| نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك٣٥٢                           |
| في أصناف النعم في خلق الإرادات٣٥٣                                |
| في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة ٣٥٤                 |
| فصّل في نعم الله تعالى في الأصول التي يحصل منها الأطعمة ٣٥٦      |
| بيان السبب الصارف للخلِّق عن الشكر ٣٥٧                           |
| فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد٣٦١                  |
| بيان فضل النعمة على البلاء                                       |
| فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر؟                           |
| ٢٤ – كتاب الرجاء والخوف٣٦٨                                       |
| بيان حقيقة الرجاء                                                |
| فصل في فضيلة الرجاء                                              |
| فصل في دواء الرجاء، والسبب الذي يحصُل به ٢٧١                     |
| الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته،                         |
| وبيان درجاته وغير ذلك ٣٧٤                                        |
| بيان حقيقة الخوف ٣٧٤                                             |
| فصل في بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف ٣٧٦             |
| بيان أقسام الخوف٧٧٠                                              |
| فصل في فضيلة الخوف والرجاء، وما ينبغي أن يكون الغالب منهما . ٣٧٨ |
| بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف، أو غلبة الرجاء، أو اعتدالهما ٣٧٨   |
| فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف٣٨٠                       |

| ٣٨٣ | بيان معنى سوء الخاتمة                                  |      |
|-----|--------------------------------------------------------|------|
| ٥٨٣ | ذكر خوف الملائكة عليهم السلام                          |      |
| ۲۸۳ | ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام                          |      |
| ۳۸۷ | ذكر خوف نبينا صلَّى الله عليه وسلَّم                   |      |
| ۳۸۸ | ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم                           |      |
| ۳۸۹ | ذكر خوف التابعين ومن بعدهم في في التابعين ومن بعدهم    |      |
|     | - كتاب الزهد والفقر                                    | - 40 |
| 441 | الشطر الأول من الكتاب في الفقر                         |      |
| 441 | بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه          |      |
| 498 | فصل في فضيلة الفقر، وتفضيل الفقر على الغنى             |      |
|     | التفضيل بين الغني والفقير                              |      |
| 447 | فصل في آداب الفقير في فقره                             |      |
|     | بيان آدابه في قبول العطاء                              |      |
|     | فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة،                 |      |
| 49  | وآداب الفقير المضطر في السؤال                          |      |
| ۲٠3 | بيان أحوال السائلين                                    |      |
|     | الشطر الثاني من الكتاب وفيه: بيان حقيقة الزهد وفضيلته، |      |
| ٤٠٢ | وذكر درُّجاته وأقسامه، ونحو ذلك                        |      |
| ۲٠3 | بيان حقيقة الزهد                                       |      |
|     | بيان فضيلة الزهد                                       |      |
| ٤٠٤ | فصل في درجات الزهد وأقسامه                             |      |
| ٤٠٥ | فصل في بيان تفصيل الزهد، فيما هو من ضروريات الحياة     |      |
| ٤١٠ | فصل في بيان علامات الزهد                               |      |
|     | - كتاب التوحيد والتوكل                                 | - ۲٦ |
| 113 | بيان فضيلة التوكل                                      |      |
|     | بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل                  |      |
| ٤١٤ | فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك         |      |
| 110 | فصل في بعض أعمال المتوكلين                             |      |

| ١ – كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ٤٢١                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى                                 |
| بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده                                    |
| فصل في بيان أن أجلُّ اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه،                 |
| والنظُّر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر                        |
| على ذلك لذة أخرى إلى من حُرم هذه اللذة                                 |
| فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالىٰ، وتفاوت                    |
| الناس في الحب، وبيان السبب في قصور أفهام الخلق                         |
| عن معرفة الله تعالى                                                    |
| بيان السبب في تفاوت الناس في الحب ٤٣١                                  |
| بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه ٤٣١                |
| فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى                                  |
| فصل في بيان محبة الله تعالىٰ للعبد ومعناها،                            |
| وبيان علامات محبة العبد لله تعالى ٤٣٥                                  |
| و فصل في بيان معنى الأنس بالله، والرضا بقضاء الله عز وجل               |
| بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس                      |
| القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى، وحقيقته، وما ورد في فضيلته . ٤٤١ |
| فصل في بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى                        |
| فصل في بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا                                  |
| خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها                     |
| باب في النية والإخلاص والصدق                                           |
| الفصلُ الأول: في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك                  |
| بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية                                     |
| بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار                                   |
| الفصل الثاني: في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ٤٥٦                   |
| بيان حقيقة الإخلاص                                                     |
| الشوائب المكدرة للإخلاص                                                |
| فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به ٤٥٩                         |
|                                                                        |

| الفصل الثالث: في الصدق وحقيقته وفضله ٤٦٠            |
|-----------------------------------------------------|
| كتاب المراقبة والمحاسبة ٢٦٤                         |
| باب في المحاسبة والمراقبة ٢٦٤                       |
| المقام الأول: المشارطة٣٤٠                           |
| المقام الثاني: المراقبة ٢٦٦                         |
| المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل ٢٦٧               |
| المقام الرابع: معاقبة النفس علىٰ تقصيرها ٤٦٩        |
| المقام الخامس: المجاهدة                             |
| المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها             |
| كتاب التفكر                                         |
| فضيلة التفكر ٤٧٤                                    |
| بيان مجاري الفكر وثمراته                            |
| فصل في بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى          |
| كتاب ذكر الموت وما بعده                             |
| بيان في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره ٤٨٠   |
| باب ما جاء في فضل ذكر الموت                         |
| بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت ٤٨٢                  |
| فضيلة قصر الأمل                                     |
| بيان السبب في طول الأمل وعلاجه                      |
| فصل في بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره ٤٨٥      |
| بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير            |
| فصل في ذكر شدة الموت وما يُستحب من الأحوال عنده ٤٨٧ |
| باب في ذكر وفاة رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين ﷺ     |
| وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه                    |
| وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه                     |
| وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه                     |
| وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٤٩٧               |

|        | ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم،      |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٩٨.   | وذكر زيارة القبور ونحو ذلك                                |
| ٤٩٩.   | بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور                       |
| ۰۰۰.   | بيان زيارة القبور، والدعاء للميت وما يتعلق به             |
| 0.7.   | بيان حقيقة الموت، وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور |
| ٥٠٤.   | فصل في ذكر القبرفصل في ذكر القبر                          |
|        | فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلىٰ حين             |
| ٥•٧.   | الاستقرار في الجنة أو النار                               |
| 01.    | ذكر جهنم أعاذنًا الله منها                                |
|        | ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله                    |
| 017.   | باب في ذكر سعة رحمة الله تعالَىٰ                          |
|        | خاتمة الكتاب ومراجعته                                     |
| . ۲۲ ه | فهرس الأحاديث                                             |
|        | فهرس الموضوعات على حروف المعجم                            |
| ٥٤٦.   | فهرس الأشعار                                              |
| ٥٤٧.   | فهرس الموضوعات                                            |